# الغِبُ مُوعِ اللَّفِيْ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِي ال

تتأكيف وَبَعَتْ ع د. هِمِحَدَّ بَنِ عَبْسُ (الرَّحِمُّ لِ مُحْمِيْسُ المُسُتاذ المشارك بَمَامعة سر الإسَّاد المشارك بَمَامعة سر



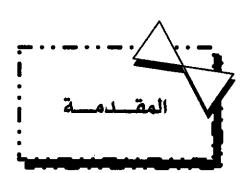

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم تُسْلِمُونَ ('').

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا انَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُوْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ (٧).

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَمِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكُمُ وَانَّقُوا اللَّهَ الَّذِى نَسَاتَةُ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ﴿ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ﴾ (٣).

وبعد:

فإن الأمة الإسلامية كما نرى أصبحت في ذلة، وأصبحت مطمعاً للأمم من حولها، وما ذاك إلا بسبب انتشار الفساد والانحراف عن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآيتان (٧٠ ـ ٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية (١).

منهج الله تعالى، سواء في أبواب العقائد، أو في الأحكام أو غير ذلك.

وقد فتك بالأمة داء عضال، أصبح لا يكاد يدع قرية ولا مدينة ولا بلداً إلا دخلها، وأفسد على أهلها دينهم \_ إلا من شاء الله تعالى \_ وهو داء الغلو في الصالحين المقبورين، وتعظيمهم، والتقرب إليهم، وطلب الحوائج منهم وغير ذلك.

ولما كان انتشار هذا الداء مصادمة صريحة لأصل دعوة التوحيد، دعوة الرسل جميعاً، وهو شرك بالله تعالى إذ إن فيه صرفاً للعبادة لغير الله تعالى، مستحقها دون سواه.

وقد طم هذا البلاء حتى دخل على كثير من المنسوبين للعلم في معظم أقطار الأرض ففتنوا به، وأجازوه، بل ودخلوا المساجد التي فيها أضرحة، وقعدوا يدرسون فيها، كأنهم يريدون إقرار القبورية على ما هم عليه، ولم ينكروا ما يرونه حولهم من مظاهر الشرك والوثنية المجرمة.

ورغم ذلك فإن الله تعالى يؤيد دينه بالعلماء المخلصين الذين يحذرون الناس من الشرك ووسائله، ويدعون الناس إلى منهل التوحيد العذب الصافي ومن أبرزهم في مجال الرد على القبورية وتفنيد حججهم ابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاً، كما أن هناك جهوداً أخرى كثيرة لغير علماء الحنابلة في هذا المضمار.

وقد أحبب أن أوضح وأبرز جهود علماء المذاهب الأخرى في هذا الباب حتى لا يظن ظان أن الحنابلة وحدهم هم المتصدون لهذا الباب، وقد قسمت البحث إلى أربعة أقسام:

#### 🕲 القسم الأول:

في كشف شبهات القبورية، وما يبدو وكأنه أدلة لهم على صنيعهم. **~** V

وفيه ثلاثة كتب:

١ \_ كشف الشبهات للشيخ ابن عبد الوهاب مع شرح له.

٢ ـ المِنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل. لمؤلف هذا
 الكتاب.

٣ ـ التنبيهات السنية على الهفوات في المواهب اللدنية
 للقسطلاني ـ لمؤلف هذا الكتاب ـ.

#### القسم الثاني:

وفيه نماذج لكتب لأهل العلم من غير الحنابلة في بيان زيارة القبور الشرعية والشركية. وفيه أربعة كتب:

١ ـ زيارة القبور الشرعية والشركية لمحيي الدين البركوي الحنفي.

٢ ـ المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية لمحمد سلطان المعصومي الحنفي.

٣ ـ حكم الله الواحد الصمد في الطالب من الميت المدد لمحمد سلطان المعصومي الحنفي.

٤ ـ مجالس الأبرار لأحمد الرومي الحنفي.

#### ◙ القسم الثالث:

ويتعلق ببيان الشرك ووسائله والتحذير منه عند أهل العلم من المذاهب الأربعة. وفيه أربعة كتب، جميعها لمؤلف هذا الكتاب، وهي:

- ١ بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنفية.
- ٢ \_ بيان الشرك ووسائله عند علماء المالكية.
- ٣ \_ بيان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية.



٤ ـ بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة.

### 🕲 القسم الرابع:

شرح ثلاث رسائل للإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التحذير من الشرك وبيان التوحيد، وهي:

١ ـ رسالة الطاغوت.

٢ ـ رسالة التوحيد.

٣ ـ رسالة القواعد الأربع.

وأسأل الله أن أكون قد وفقت في عملي هذا لخدمة العقيدة السلفية الصافية والدفاع عنها، ورد شبهات أهل الإلحاد من القبورية وأشباههم، وأن يجعل عملي هذا صالحاً، ويثقل لي به موازين الحسنات، هو ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بقلم د. معبد بن عبد الرصين الغبيس تمهيد القبورية (تعريفها ــ نشأتها ــ تطورها)

#### 🕲 (أ) تعريف القبورية:

القبورية نسبة إلى القبور، وأصحابها يسمون: القبوريون، والقبورية، وغير ذلك. وقد أطلق عليها هذه التسمية بالنسبة إلى أن أتباعها يغلون في أصحاب القبور من الأنبياء والصالحين وغيرهم، فيعكفون على قبورهم، ويعظمونها، ويصرفون لهم أنواعاً من العبادات التي لا تنبغي إلا لله وحده فأشركوهم مع الله في العبادة، أو اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى كفعل الوثنيين من السابقين الذين قالوا: هُمَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾(١) وزعموا أنهم يشفعون لهم شفكتُونا عِند الله تعالى كما حكى سبحانه عن الكافرين فقال: ﴿وَيَقُولُونَ هَتُولَاءَ شُفَكَتُونا عِند الله تعالى كما حكى سبحانه عن الكافرين فقال: ﴿وَيَقُولُونَ هَتُولَاءَ نُسبوا إلى أهلها التصرف في الملك، والنفع والضر، وعلم الغيب نسبوا إلى أهلها التصرف في الملك، والنفع والضر، وعلم الغيب ونحو ذلك، وكل هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام، ومناقضة صريحة ونحو ذلك، وكل هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام، ومناقضة صريحة واضحة لدعوة الرسل الكرام صلوات الله عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: (١٨).

#### @ (ب) نشأة القبورية:

كان الناس فيما بين آدم ونوح - عليهما السلام - مسلمين على دين التوحيد، وذلك كما قال تعالى: ﴿كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَهَنَ اللَّهُ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَهَنَ اللَّهُ النَّهِ التَّهِ وَكُما في الحديث القدسي: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً ... "(٢)

ثم إنهم كان فيهم رجال صالحون منهم: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، فلما ماتوا أتى الشيطان إلى أقوامهم وأوحى إليهم أن يرفعوا قبورهم ويبرزوها حتى يذكروهم فيقتدوا بهم، فلما هلك هذا الجيل، أتى إلى الجيل الذي يليه، وأوحى إليهم أن ينصبوا لهم أنصاباً، ويصنعوا لهم تماثيل، حتى يتذكروهم حين عبادتهم، ثم طال عليهم الأمد حتى عبدوهم من دون الله، وصرفوا لهم أنواع العبادة التي عليهم الأمد حتى عبدوهم من دون الله، وصرفوا لهم أنواع العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى، وقد ذكر هذا ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله عز وجل: ﴿وَقَالُوا لاَ نَذَرُنَ مَالِهَنَكُم وَلا نَذَرُنَ وَذَا وَلا سُواعاً وَلا يَغُونَ وَيَعُونَ وَشَرًا ﴿ الله تعظيم القبور والغلو فيها، وصرف العبادة لها من دون الله، ولم تكن قد عرفت هذه الدعوة قبل ذلك.

واستمرت مظاهر القبورية في كل أمة، وفي كل زمان ومكان، رغم زعم البعض أن هذا شرك بدائي لم يوجد إلا في الأولين فقط، لكنه في الحقيقة كان ولا زال موجوداً في كل مكان وزمان، ولهذا اشتد تحذير الأنبياء جميعاً من الغلو في أهل القبور، ورفعهم فوق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح، الآية (٢٣). وأثر ابن عباس ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه برقم ١٨٧٣ وغيره.

منزلتهم، فإن هذا ذريعة وباب للإشراك بالله تعالى.

#### ◙ (ج) تطور القبورية:

إن قبورية قوم نوح عليه السلام هم سلف كل قبورية، وهم أصلهم، ومَن بعدهم تبع لهم في هذا الأمر. وانتشرت القبورية في بلاد الهند، والترك، والبربر، والعرب، وغيرهم على ما ذكر أهل العلم، لم تسلم منها أمة من الأمم، وانتشر هذا الفعل جداً بين اليهود والنصارى، خصوصاً في حق أنبيائهم، ومن ثم دعا عليهم النبي ولعنهم، وقال: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۱)، يحذر ما صنعوا.

وانتشرت القبورية جداً بين العرب، ثم أصبحت وثنية، فإنهم كانوا يعبدون الصالحين وصورهم دون قبورهم وأحجارهم وعظموهم جداً، وكان في كل قبيلة صنم يعبدونه ويصرفون له العبادة من دون الله تعالى كاللات والعزى وهبل ومناة وذي الخلصة، وغير ذلك كثير.

ومما يدل على انتشار القبورية بين سائر الأمم السابقة قوله ﷺ: «ألا إن من كان قبلكم كانوا بتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»(٢) فدل على أن هذا الداء كان منتشراً في كل أمة قبلنا، وما زال موجوداً حتى اليوم، بل وهو مستفحل جداً رغم ما يزعمه البعض من أنه ليس له وجود حالياً.

بل وقد ذكر الرازي (٦٠٦هـ) (أن تلاميذ أرسطو من الفلاسفة كانوا إذا دهمتهم نازلة ذهبوا إلى قبره للحصول على المدد والفيض)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (٧/ ٧٤٧ ح ٤٤٤٣) ومسلم (١/ ٣٧٧ ح ٣٣٥) عن عائشة وابن عباس.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١/ ٣٧٧ - ٣٣٥) وابن سعد في الطبقات (٢/ ٤٢٠) من حديث جندب بن عبدالله .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٧/ ٢٢٨) والرق المنشور للنيلوي (٩٣).

وظهرت في الإسلام فرق الباطنية المتعددة. وهم من أكثر الناس ولعا وشغفاً بالأضرحة والقبور والمشاهد حتى ألف بعضهم كتاباً سماه: (مناسك حج المشاهد) فجعلوها هي الحج الحقيقي دون الحج إلى مكة.

وفشا تعظيم القبور واستمدادها واللجوء إليها، فشا جداً بين أصحاب الطرق الصوفية في القرون الأخيرة حتى أصبح لا يكاد يوجد مدينة أو قرية تخلو من ضريح واحد على الأقل، وذلك في معظم بلدان المسلمين وهكذا تطورت القبورية لتصبح منتشرة بشكل فظيع بين الناس، حتى إن كل مقبور يحتفلون بموعد محدد هو يوم ميلاده، وقد يحتفلون بوفاته أيضاً، ويقدمون له القرابين والنذور، ويعبدونه من دون الله تعالى، وهذا منتشر جداً جداً بين المتصوفة بالذات في القرون المتاخرة.

to to to





## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الفصــل الأول معنى التوحيد(\*) وخطأ المشركين في فهمه

بيان أن مهمة الرسل الأولى تحقيق توحيد العبادة.

اعلم ـ رحمك الله ـ أن التوحيد هو: إفراد الله ـ سبحانه ـ بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده.

فأوَّلهم: نوح \_ عليه السلام \_، أرسله الله إلى قومه لَمَّا غلوا في الصالحين: وداً، وسواعاً، ويغوث، ويعوق، ونسراً(١).

## الفحة

- (غلوا) تجاوزوا الحَدِّ، وبالغوا في التعظيم (صور) أي: تماثيل.
- (\*) التوحيد لغة: جعل الشيء واحداً والعلم بأن هذا الشيء واحد.

<sup>(</sup>۱) أقول: هذا جواب شبهة القبورية، وهي أنهم يقولون: إن المشركين كانوا يعبدون الأحجار والأشجار والأصنام، وأما نحن فندعو الأنبياء والأولياء، ونستغيث بهم، فالأحجار والأشجار لا كرامة لها عند الله، وأما الأولياء والأنبياء فلهم منزلة عند الله ـ تعالى ـ، والله لا يَرُدُّ شفاعتهم فينا، فلا يصح قياس موحدٍ يستغيث بالأولياء على مشركٍ يعبد الأحجار، إلى آخر كلامهم.

وآخر الرسل: محمد ﷺ وهو الذي كَسَرَ صور هؤلاء الصالحين.

وفي الأصطلاح: إفراد الله تعالى بما يختص به علماً وعقيدة وعملاً مما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته.



إن التوحيد - توحيد الألوهية - وهو: إفراد الله - تعالى - بالعبادة، وصرفها له دون سواه، أيًا كان نوعها؛ هو دين الرسل جميعاً، الذي أرسلهم الله به، كما قال - تعالى -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مَبْولِ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْتُمْ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وأوَّل هؤلاء الرسل: نوح، لقوله ـ تعالى ـ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ كُنَا أَوْحَيْنَا ۚ إِنَى نُوْجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوْءً ﴾ (٢).

وقد أرسل إلى قومه لمّا غلوا في الصالحين منهم، فبنوا على قبورهم، ثم عملوا لهم تماثيل، ولما طال عليهم الأمد عبدوهم، كما أخبر ابن عباس وغيره.

انظر: «البراهين» للقضاعي: (٣٨٧ ـ ٣٩٠)، و «التوسل» لابن مرزوق: (٣٧، ٩٢)، و «البراءة» له: (١٠٦ ـ ٢٥٠)، و «حقيقة التوسل» لموسى محمد علي: (١٣٠ ـ ١٤٠)، و «تبديد الظلام» للكوثري: (٢٨)، و «صلح الإخوان لابن جرجيس»: (١٣٦ ـ ١٤٤)، و فسعادة الدارين» للسهنودي: (١/ ٣٠٠ ـ ٣٠٠)، و «كشف الارتياب» للعاملي: (٢٩٢ ـ ٢٩٢)، و «كشف النقاب» للنقوي: (٥٥ ـ ٠٥٠)، و «فصل الخطاب» للغباني: (١٢، ١٨، ١٨، ٩١، ٩٨)، و «فصل الخطاب» لعبد الرؤوف: (٢٧)، و «شواهد الحق» للنبهاني: (١١٥ ـ ١٥٠)، و «الدرر السنية» لدحلان: (٣٨)، و «البصائر» للداجوي: (١٦١ ـ ١٦٩)، و «شفاء السقام» للسبكي: (١٤١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: (٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (١٦٣).

قال المصنف: أرسله الله إلى أناس يتعبّدون، ويحجّون، ويتصدقون، ويذكرون الله كثيراً، لكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد منهم شفاعتهم عنده، مثل: الملائكة، وعيسى، ومريم، وأناس غيرهم من الصالحين؛ فبعث الله محمداً عليه يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام من ويُخبرهم: أن هذا التقرّب والاعتقاد محضُ حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لمَلَك مقرّب، ولا لنبي مُرسَل، فضلاً عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرّون يشهدون (۱) أن الله هو

وهو الذي كَسَرَ تماثيل وصور هؤلاء يوم الفتح لما دخل الكعبة، ودفعها بعود في يده، فَسَقَطَت.



(محض) خالص (قهره) غلبته (جحدوه) أنكروه.

وآخر الرسل: محمد ﷺ، كما قال ـ تعالى ـ في حقه: ﴿ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّتُ ۚ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) هذا جوابٌ لشبهة القبورية، وهي: أن المشركين كانوا يشركون آلهتهم في ربوبية الله وخالقيته ومالكيته، بخلافنا نحن، فإننا لا نعتقد من الأولياء التصرف والقدرة الذاتية والربوبية والخالقية. إلى آخر هذيانهم.

انظر: «البراهين» للقضاعي: (٣٨١، ٣٧٨، ٣٩٠، ٤٣٩)، و «الفرقان» له: (١١٣ ـ ١١٤)، و «التوسل» لابن مرزوق: (٢٠، ٣٠، ٣١، ٣٧)، و «البراءة» له: (٨٩، ٩٩، ١٠٠)، و «السيف الصقيل» للسبكي مع «تبديد الظلام» للكوثري: (٢٧ ـ ٢٨)، و «البراهين» للطباطبائي: (٣٣٣ ـ ٣٣٤)، و «الكشف» للعاملي: (١٠٦، ٣٩٣ ـ ٢٩٣)، و «سعادة الدارين» للسهنودي: (٢/٤٠٣ ـ ٢٠٠٧)، و «المفاهيم» للمالكي: (٢٦ ـ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: (٤٠).

الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يُحيي إلا هو، ولا يُميت إلا هو، ولا يُميت إلى هو، وأن جميع السموات السبع ومن فيهن، كلهم عبيده، وتحت تصرفه وقهره.

## الشرية الشرية

وقد كان هؤلاء المشركون يحجون، ويتصدقون، ويتعبدون بعبادات مختلفة، ولكنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط يقربونهم إليه ـ بزعمهم ـ، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ اللَّهُ وَلَا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾(١).

فمنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبدَ عيسى ابن مريم وأمّه، ومنهم من عبد أصنافاً من الصالحين؛ فأرسل الله إليهم محمداً على مجدداً ليلّه إبراهيم - عليه السلام -، كما قال - تعالى -: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَمُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً ﴾(٢).

وبيَّن لهم أن التقرُّب محض حق الله، لا يصلح لغيره: ﴿قُل لِللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ جَمِيعًا ﴾ (٣).

وأن اتخاذ وسائط معه إشراك في عبادته ـ سبحانه ـ.

وقد كان هؤلاء المشركون مقرين بانفراده \_ تعالى \_ بالخلق والرزق والمُلك والتدبير: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُكِ اللَّهُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء؛ الآية: (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: (٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان، الآية: (٢٥).

وقـــولـــه: ﴿ قُلُ لِينَ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَا إِن كُنتُم تَعْامُونَ ﴿ آلِهِ اللَّهُ مَا مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ آلِهُ مَن زَّبُ السَّمَعَوْتِ السَّمْجِ وَرَبُّ

و ﴿ فَلَ لِيَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَا إِن كَنتُدَ تَمَّ لَمُونَ ﴿ سَيَغُولُونَ لِللَّهُ الْمَكْرِشِ لِيَّا أَلَى مَن زَبُ السَّكَنَوَتِ السَّكَنِي وَرَبُ الْمَكْرِشِ لِيَّةً فَلْ أَنْ لَنَ نَبُ السَّكَنَوَتِ السَّكَنِي وَرَبُ الْمَكْرِشِ الْفَطِيمِ ﴿ لَلْمَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّاللَّلْمُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

فقد كانوا مقرين بكل أمور الربوبية، غير أنهم أشركوا مع الله في الألوهية، فعبدوا غيره من هذه المعبودات، التي لا تستحق أن تُعبَد، لأنها ليس لها من الأمر شيء.

والآيات التي ذكرها المؤلّف ـ رحمه الله ـ صريحة وواضحة في تقرير ما ذكره؛ من إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، ولكن ذلك لم يدخلهم في التوحيد، الذي دعا إليه النبي ﷺ، والنبيون من قبله، وهو توحيد العبادة، أي: إفراد الله ـ عز وجل ـ بكل أنواع العبادة، لا يشرك معه فيها أحد من خلقه.

فهؤلاء كانوا يدعون الله، ويدعون معه غيره من الأنبياء والصالحين، بزعم أنهم يقربونهم من الله ـ تعالى ـ، أو أنهم يشفعون لهم عنده.

سورة المؤمنون، الآيات: (٨٤ ـ ٨٩).

TT

ٱلْمَكَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَكِفُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَلَىٰلًا نَنَقُونَ ﴿ فَلَ مَنْ بِيَهِ مَلَّكُونُ كُنِّ شَيْءٍ وَهُمُو يَجِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَمَاكُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لَا مِنْ مَنْهُولُونَ لَا مَنْهُولُونَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّه

وغير ذَلْك من الآيات.

فإذا تَحقَّقتَ أنهم مقرُّون بهذا، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله ﷺ، وعرفتَ أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، الذي يسميه المشركون في زماننا (الاعتقاد)، كما كانوا يدعون الله \_ سبحانه \_ ليلاً ونهاراً.

ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله؛ ليشفعوا . . إلخ، أو يدعو رجلاً صالحاً مثل: اللات، أو نبياً مثل: عسى .

## الاللالالة اللالة الله

١ ـ كان المشركون مقرين لله ـ تعالى ـ بأمر الربوبية.

٢ ـ كان شرك الأولين بسبب اتخاذهم وسائط من دون الله للقربة والشفاعة.

٣ ـ الإقرار بالربوبية لا يكفى للحكم بالإسلام.



س ١: هل كان المشركون الأوَّلون يجعلون لله شركاء في أمر الربوبية؟ ما الدليل؟

س ٢: لماذا اتخذوا وسائط من دون الله \_ تعالى \_؟ س ٣: هل يكفي الإقرار بالربوبية ليصبح المرء مسلماً؟

# الفصــل الثــانـي حقيقة التوحيد الذي دَعَتْ إليه الرسل

وعرفتَ أن رسول الله قاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [سورة الجن، الآية: ١٨].

وقــال: ﴿لَمُ دَعْوَةُ لَلْمَيْ ۖ وَالْلَاِنَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِنَتَيْءٍ ﴾ [سورة الرعد، الآية: ١٤].

وتحققتَ أن رسول الله ﷺ قاتلهم ليكون الدعاءُ كله لله، والنذر لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله.

وعرفتَ أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدَهم الملائكة، أو الأنبياء، أو الأولياء، يريدون شفاعتهم، والتقرب إلى الله بذلك؛ هو الذي أَحَلَّ دماءهم وأموالهم.



(أَحَلُّ) أباحَ.



والنبي ﷺ قاتلهم رغم إقرارهم بالربوبية، قاتلهم لصرفهم محض

عرفت حينتذ التوحيد، الذي دعَتْ إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون.

حق الله في العبودية إلى غيره، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَلَ إِنِّ أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُثْلِصًا لَهُ اللِّينَ ﷺ (11).

فقد قاتلهم ليصرفوا العبادة لله وحده، من:

دعاء ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (٣).

ونذر، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَّـ يُوفُّوا نَذُورَهُمْ ﴾ (١٠).

والذبح، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ ۞﴾ (٥).

والاستغاثة، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ (٦).

وهكذا جميع أنواع العبادة، لا ينبغي أن تكون إلا لله وحده، وهكذا فإقرارهم بالربوبية لم يُدخلهم في الإسلام، وصرفُهم شيئاً من العبادة لغيره هو الذي كان سبباً في كفرهم، وإباحة دمائهم وأموالهم، كما قال ـ تعالى ـ ﴿ قَانِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِأَلِيْوِمِ اللّهِ وَلَا يَلَيْوِمُ اللّهِ وَلَا يَلَيْوَلُمُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِي مِنَ الّذِينَ أُوتُوا السّحِينَ مَن اللّهِ وَرَسُولُمُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِي مِنَ اللّهِ اللهِ أَوتُوا السّحِينَ مَن اللّهِ مِن اللّهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُمُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِي مِنَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُمُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اللّهَ قِينَ اللّهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَلَا يَدِينُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) سورة الزمرُّ، الآية: (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة البينة، الآية: (٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ، الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: (٢٩).

 <sup>(</sup>٥) سورة الكوثر، الآية: (٢).
 (٦) سورة الأنفال، الآية: (٩).

<sup>(</sup>٧) سُورَة التوبةُ، الآيةُ: (٢٩).

وهذا التوحيد هو معنى قولك: (لا إله إلا الله).

فإن الإله ـ عندهم ـ هو الذي يُقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكاً، أو نبياً، أو ولياً، أو شجراً، أو قبراً، أو جنياً.

لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده ـ كما قَدَّمتُ لك ـ، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ (السيد).

فأتاهم النبي ﷺ يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي (لا إله إلا الله).

والمراد من هذه الكلمة: معناها، لا مجرد لفظها(١).

والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي ﷺ بهذه الكلمة هو:



(لا إله إلا الله) لا معبود بحق إلا الله.



إن التوحيد الذي دَعَتْ إليه الرسل، ورفَضَه المشركون، هو معنى قولنا: (لا إله إلا الله)، فإن معناها: لا مستحق للعبادة إلا الله يتعالى \_، وذلك لأن هناك آلهة تُعبَد من دونه، لكنها عُبِدت بالباطل، لأنها لا تملك شيئاً كما قال \_ تعالى \_: ﴿وَأَنَكَ مَا يَكَمُونَكَ مِن دُونِهِم

<sup>(</sup>۱) هذا جواب عن شبهة للقبورية: أن الوهابية يكفّرون من قال: (لا إله إلا الله). وقصدهم بذلك: أن القبورية الذين يستغيثون بالأولياء، وينذرون لهم، ويهتفون بأسمائهم؛ لا حَرَجَ عليهم، لأنهم يقولون: (لا إله إلا الله).

انظر: «التوسل» لابن مرزوق: (٣٦ ـ ٣٧)، و «البراءة» له: (١٠٥ ـ ١٠٦).

فَرَدُّ عليهم الإمام بأن مجرَّد التلفظ لا ينفعهم بدون فهم معناهاً.

41

إفراد الله ـ تعالى ـ بالتعلَق، والكفر بما يُعبَد من دون الله، والبراءة منه، فإنه لَمَّا قال الله، والبراءة منه، فإنه لَمَّا قال لهم: «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهُا وَحَيِّلًا إِنَّ هَلَا لَنَيْءُ عُكَابً ﴾ [سورة ص، الآية: ٥].

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدّعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله.

فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله).

هُوَ ٱلْبَيْطِلُ ﴾<sup>(۱)</sup>.

والكفار المتقدمون قد عرفوا أن الإله هو المعبود، ولم يعتقدوا أبداً أن الإله هو الخالق، بل هم قد عرفوا أن هذا غير هذا.

أما المشركون في زماننا فإنهم - لجهلهم - يظنون أن الإله معناه الخالق، فظنُّوا أن المطلوب مجرَّد النطق بكلمة التوحيد، لكنهم لم يفهموا معناها الحق.

أما المشركون المتقدمون فإنهم قد فهموا معنى هذه الكلمة، وأن المراد منها: إفراده ـ تعالى ـ بالعبادة والتعلّق، ولهذا تعجّبوا عندما عرفوا دعوة النبي عَلَيْهُ، وقالوا: ﴿أَجَمَلَ الْآلِمَةَ إِلَاهَا وَرَبِدًا إِنَّ هَذَا لَتَنَهُ عُلَا لَتَنَهُ عُلَا لَا لَهَا وَرَبِدًا إِنَّ هَذَا لَتَنَهُ عُلَا لَا لَهَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا



(الحاذق) الذكي، الفَطِن.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: (٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية: (٥).

ولَمَّا تبيَّن لك أن الجهال من الكفار يعرفون حقيقة معنى (لا إله إلا الله)، وأنها تعني: إخلاص الدين لله - تعالى -، وصرف العبادة له وحده، ها هنا ينبغي لك العَجَب من حال أناس يدَّعون الإسلام، وهم لا يعرفون شيئاً عن حقيقة معنى (لا إله إلا الله)، فأصبح جهال الكفار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله)، فهو يرى أن المقصود من كلمة (لا إله إلا الله) مجرَّد النطق باللسان، دون أن يعتقد القلبُ شيئاً من معانيها، بل إن الذكي منهم والفَطِن يظن أن (لا إله إلا الله) تفيد الربوبية، وأن معناها: إثبات انفراد الله - تعالى - بأعمال الربوبية، من خلق ورزق وإحياء وإماتة، ونحو ذلك، ولا عِلاقة لها بأمر الألوهية، فأي خير في مثل هذا الرجل، الذي يدَّعي الإسلام، في حين أن جهال الكفار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله)؟!

## الناطنين

النبي على لم يفرق بين أصناف المشركين، بل قاتلهم جميعاً، ليكون الدين شه.

٢ ـ المشركون فهموا معنى (لا إله إلا الله)، وأنه لا يعني الخالق المدبر، بل المرجو، المعبود، المتعلّق.

٣ ـ مشركو زماننا لا يفرقون بين الرب والإله.

٤ - حقيقة التوحيد هي: معنى (لا إله إلا الله) أي: لا مستحق
 للعبادة إلا الله ـ تعالى ـ.



س ١: هل خَلَطَ المشركون الأوَّلون بين معنى الرَّب والإله، كما فعل مشركو زماننا؟

س ٢: ما الفرق الذي تراه بين معنى الرّب ومعنى الإله؟ س ٣: هل فرّق النبي ﷺ بين أصناف المشركين هؤلاء؟

## الفصــل الثـــالث وجوب الحذر من الكفر وأهله

## 🕲 قال الإمام المصنّف:

إذا عرفتَ ما ذكرتُ لك معرفةً قلب، وعرفتَ الشركَ بالله، الذي قسال الله فسيه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاهُ﴾ [سورة النساء، الآية: ٤٨].

وعرفتَ دين الله الذي أرسل به الرسل من أوَّلهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد سواه.

وعرفتَ ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. .

أفادك فائدتين:



وإذا تبيَّن ما سبق، واستقرَّ في نفسك أيها المسلم، واتضح لك معنى الشرك، الذي لا يغفره الله ـ تعالى ـ، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكُ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُمُ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: (٤٨).

 $\mathfrak{T}$ 

الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَهِ اللهِ وَهِ اللهِ المُن المُن

وأفادَك \_ أيضاً \_ الخوف العظيم؛ فإنك إذا عرفتَ أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يُعذر بالجهل.

وإذا تبيّن دين الرسل الذي لا يُقبَل من أحد غيره، واتضح ما عليه الناس من الجهل بالتوحيد، وبمعنى الشرك؛ فإن الملسم يستفيد من هذا فائدتين:

الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿ قُلْ يَعْمَعُونَ ﴿ كَا اللَّهِ وَيَرَحْمَٰتِهِ وَ فَيَذَلِكَ فَلَيْفَرَحُوا هُوَ خَنْبُرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ۞ ﴿ (١).

وقد قيل: إن المراد هنا: الإيمان والقرآن، وقيل: الإيمان والرسول، وقيل: القرآن والرسول، وغير ذلك،

الثانية: الخوف الشديد من الشرك، ولا سيما إذا عرف المرء أن الإنسان قد يكفر بمجرد كلمة تخرج من فمه، وقد يقولها وهو جاهل، فلا يكون الجهل عذراً.

## المرافق المناطقة الم

الصحيح: أن الجهل عذر، لعدم الحكم بالتكفير على المسلم الجاهل.

وسيأتي من كلام المصنّف في آخر الكتاب ما يشير إلى ذلك.

#### er er er

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: (٨٥).

وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله \_ تعالى \_(1) كما ظن المشركون، خصوصاً إِنْ أَلْهَمَكَ اللَّهُ مَا قَصَّ عن قوم موسى \_ مع صلاحهم وعلمهم \_ أنهم أتوه قائلين: ﴿ آجْعَل لَّنَا إِلَنْهَا كُمَا لَمُمُ مَالِهَةً ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٢٨].



(يعظم) يشتد (يخلصك) ينجيك.



وقد يقول الإنسان كلمة الكفر وهو لا يدري أنها كفر، بل يظن أنها تقربه إلى الله ـ تعالى ـ، كما هو حال كثير من المشركين، ولا سيما إذا وفق الله الإنسان لفهم ما ذكر في القرآن عن قوم موسى ـ عليه السلام ـ، فإنهم ـ مع ما كانوا عليه من صلاح وعلم ـ قالوا لموسى: ﴿ الجَمَل لَنَا إِلَهُا كُما لَمُمْ ءَالِهُمْ ﴾ (٢).

فهم قد اغتروا بما رأوا؛ فتكلموا بكلمة شرك بظن أن ذلك يقربهم من الله \_ تعالى \_.

<sup>(</sup>۱) هذا جواب عن شبهة القبورية، وهي: أن الكفار كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها شريكة مع الله في الخلق والرزق والتدبير والربوبية، وأنها مستقلة بالنفع والضر. فأجاب الإمام: أن الكفار لم يكونوا يعتقدون ذلك، إنما يعتقدون فيهم الشفاعة.

انظر: «البراهين» للقضاعي: (٣٨١، ٣٧٨ ـ ٣٩٠، ٤٣٩) و «الفرقان» له: (٣١ ـ ١١٤)، و «المتوسل الابين مرزوق: (٢٠، ٣٠ ـ ٣١، ٣٧)، و «البراءة» له: (٨٩ ـ ٢٠)، و «السيف الصقيل» للسبكي: (٢٧ ـ ٢٨)، و «سعادة الدارين» للسهنودي: (١/ ٣٠٠ ـ ٣٠٧)، و «المفاهيم» للمالكي: (٢٧ ـ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: (١٣٨).

فحينتذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلّصك من هذا وأمثاله.

اعلم أن الله \_ سبحانه \_ من حِكمتِه لم يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال \_ تعالى \_: ﴿وَكَنَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا لَكُلِ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ بُوحِي بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ زُخْرُكَ ٱلْقَوْلِ غُرُولًا ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١١٧].

فالواجب على الإنسان أن يخاف من هذا وأمثاله مما قد يوقعه في الشرك، وأن يحرص على التمسك بالتوحيد والإخلاص والسنة، التي تخلصه من هذا الشرك، وتحميه من الوقوع فيه.

#### to to to



﴿يُوحِي﴾ يوسوس.



ومن حكمة الله ـ تعالى ـ: أنه لم يرسل نبياً ولا رسولاً إلا وجعل له أعداء ممن لم يؤمنوا به، ولم يتبعوه، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسَ . . . ﴾ (١).

فدلَّت الآية على أن الكفار قد يكون عندهم من العلوم الشيء الكثير، من علوم الدنيا وغيرها، غير أنهم لم ينتفعوا بهذه العلوم، ولم يستغلوها فيما يفيدهم في آخرتهم، بل كانت الدنيا هي كل همهم، ولهذا فقد عادوا رسل الله وحاربوهم، فكانوا من الخاسرين.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: (١١٢).

TY T

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، وكتب وحجج، كما قال \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [سورة غافر، الآية: ٨٣].

## الااطية

١ - كثير من المسلمين يجهل حقيقة معنى (لا إله إلا الله)، بل
 الكفار أعلم بمعناها منه.

٢ ـ وجوب الفرح بفضل الله وبرحمته.

٣ ـ وجوب الحذر من الشرك، والحرص على ما ينجي منه.

٤ ـ ليس هناك نبي إلا وكان له أعداء، وقد تكون لهم علوم وحجج.

## 

س ١: هل عرف الكفار حقيقة معنى (لا إله إلا الله)؟

س ٢: ما هما الفائدتان اللتان أشار إليهما المؤلف؟

س ٣: ما حكم من تكلُّم بكلمة الكفر جاهلاً بأنها كفر؟

س \$: هل وُجِدَ نبي ليس له أعداء؟

س ٥: هل يكون عند أعداء الرسل حجج وعلوم، أم لا؟

#### er er er

## 

#### 🕲 قال المصنف:

ولكن إذا أقبلتَ على الله، وأصغيتَ إلى حججه وبيناته؛ فلا تَخَف ولا تحزن: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [سورة النساء، الآية: ٧٦] والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَمْتُمُ الْفَالِمُونَ ﴿ اللهِ السورة الصافات، الآية: ١٧٣].

فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان.



(إمامهم) زعيمهم وكبيرهم: إبليس ـ لعنه الله ـ.

## اشرو،

والواجب على المسلم: أن يتعلم من أمر دينه ما يرُدُّ به شبّه أولئك وحججهم، فإنه إن كان على بصيرة من أمر دينه، ظهرَ على أولئك، الذين أقسم إمامهم وزعيمهم: إبليس اللعين أن يقعد لبني آدم في كل طريق، وأن يأتيهم من كل فَجُّ، يريد صدَّهم عن سبيله عن سبيله عن سبيله يالى ـ، كما قال: ﴿ لَأَقَادُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْسُتَقِيمَ ﴾ الآية (٢).

ولكن من عَقَلَ كلام الله \_ تعالى \_، وفهم حجته وبيانه؛ فإنه لا خوف عليه، فإن كيد الشيطان ضعيف، كما قال \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطُانِ كَانَ صَعِيفًا ﴾ (٣).

وليست هناك مقارنة بين المؤمن والمشرك، فالمؤمن ـ ولو كان عاميًا ـ يظهر على علماء الشرك ولو كانوا كثرة، وجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، وبالسيف والسنان.

#### m m m

سورة الصف، الآية: (٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: (١٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: (٧٦).

41

وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد مَنَّ الله ـ تعالى ـ علينا بكتابه الذي جعله: ﴿ تِبْيَكُنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسَلِمِينَ ﴾ [سورة النحل، الآية: ٨٩].

فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِنْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِنْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِنْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَلَا يَأْتُونَكَ يَعْشِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

قال بعض المفسرين: (هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة).



(مَنَّ) أنعم وجادَ (ينقضها) يبطلها، ويظهر بطلانها.



<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: (٣٣).

## النااصة

 ١ ـ الشيطان وحزبه يلجؤون دائماً إلى إلقاء الشبهات، ليفتنوا المسلمين عن دينهم.

٢ \_ يجب على المسلم أن يتعلم من الحجج ما يردُ به على أهل الشرك والضلال.



س ١: إلامَ يلجأ المشركون عند كلامهم مع المسلمين؟

س ٢: ماذا يجب على المسلم تجاه شبهات المشركين؟

#### m m m

## الفصيل الخيامس الجواب المجمل على أهل الباطل

#### 🕲 قال المصنف:

وأنا أذكر لكَ أشياء مما ذكر الله في كتابه؛ جواباً لكلام احتجَّ به المشركون في زماننا علينا، فنقول:

جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل، ومفصّل.

أما المجمل: فهو الأمر العظيم، والفائدة الكبيرة لمن عَقِلَها، وذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ مَايَثُ ثُمَّتَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ أَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ ٱبْيَغَاتَهَ ٱلْفِتْـنَةِ وَٱبْتِغَلَةً تَأْوِيلِهِ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٧].



﴿زَيْغُ﴾ ضلال وانحراف وفتنة ﴿أَيْتِغَاءَ﴾ طلب وقصد.



يذكر الشيخ - رحمه الله تعالى - أموراً مما أجاب الله بها الكفار والمشركين، وهي ردود على حجج المشركين في زمان الشيخ ـ رحمه الله تعالى .. وقد صَحَّ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمَّى الله، فاحذروهم».

مثال ذلك: إذا قال بعض المشركين: ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيآهَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْرَنُونَ ﴿ إِلَى السَّورة يونس، الآية: ٦٢].

وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذَكَرَ كلاماً

ويبين ـ رحمه الله ـ أن جواب أهل الباطل يكون على نوعين: مجمل، ومفصّل.

أما الجواب المجمل: فهو قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَا يَكُ تُعَكَّنَتُ هُنَ أُمُ الْكِنْبِ ﴾ ـ إلى قوله تعالى ـ: ﴿ الْبَيْغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْغَاءَ الْفِيلِةِ ۚ ﴾ (١).

والنبي ﷺ قد حذَّر من هذا الصنف من الناس، حين قال في حديثه الصحيح: «إذا رأيتم الذين يتَّبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمَّى الله، فاحذروهم»(٢).

أي: أن هؤلاء هم الذين ذكرهم الله في الآية السالفة، ووسَمَهُمْ بزيغ القلوب.

فيجب على المؤمن أن يحذرهم أشد الحذر.

#### \*\* \*\*\* \*\*\*



(جاه) مكانة ومنزلة (يُقرُون) يعترفون (بين) واضح (أقطع) أجزم

الشبهة الثانية: المنسسبث بالمجملات والمتشابهات وتسسسرك

المحكمات.

سورة آل عمران، الآية: (٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري: (٤٥٤٧)، ومسلم: (٢٦٦٥) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

للنبي عَلَيْ يَستدل به على شيء من باطله، وأنتَ لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره؛ فجاوبه بقولك:

إن الله ذكر في كتابه: أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المُحكم ويتَّبعون المتشابه. .

(لا يتناقض) لا يتعارض بعضه مع بعض.



ومن الأمثلة على ذلك الجواب المجمل:

ما لو قال أحد المفتونين الواقعين في الشرك:

إن الأنبياء لهم جاه عند الله، وشفاعتهم حق<sup>(۱)</sup>، والأولياء لهم جاه. مستدلاً بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآهُ اللَّهِ لَا خُوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿ إِلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ (٢).

أو استدلَّ بشيء من كلام النبي ﷺ لنصرة باطله فيما يزعم، وقد يكون السامع ليس من أهل العلم، ولا يفهم معنى كلام ذلك المشرك، ولا يعرف وجه الاستدلال به..

<sup>(</sup>۱) إن المشركين من قبورية هذه الأمة لهم عِدَّة شُبهات يتشبثون بها، منها: استدلالهم بأن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله \_ تعالى \_.

فهذا كلام حقّ، ولكنهم يستدلون به على باطل، وهو: تبرير الإشراك بالله، والاستغاثة بغير الله، ويورِدُون هذه الشبهة في كتبهم.

انظر: «البراهين» للقضاعي: (٣١٧ ـ ٣٩٠)، و «التوسل» لابن مرزوق: (٣٧، ٩٢)، و «البراءة» له: (١٠٦ ـ ٢٥١)، و «تبديد الظلام» للكوثري: (٢٨)، و «سعادة الداريت» و «صلح الإخوان لابن جرجيس»: (١٣٦ ـ ١٤٤)، و «سعادة الداريت» للسهنودي: (١٠١ ـ ٣٠٤)، و «شواهد الحق» للنبهائي: (١٥١ ـ ١٥٠)، و «الدرر السنية» لدحلان: (٣٨)، و «شفاء السقام» للسبكي: (١٤٦).

<sup>(</sup>۲) سورة يونس، إلآية: (٦٢).

وما ذكرتُ لكَ من أن الله ـ تعالى ـ ذَكَرَ أن المشركين يقرُون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: ﴿ هَمُولُكُمُ شُفَعَتُونًا عِندَ اللَّهِ ﴾ [سورة يونس، الآية: ١٨].

هذا أمر مُحكم بيِّن لا يقدر أحد أن يغير معناه.

وما ذكرتَ لي ـ أيها المشرك ـ من القرآن أو كلام النبي ﷺ لا أعرف معناه، ولكن أقطعُ أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام الله ـ عز وجل ـ. لا يخالف كلام الله ـ عز وجل ـ.

حينئذ يمكنه أن يجيب مستدلاً بآية: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَعُمُ وَيَعٌ مَنْهُ مَنْهُ ٱبْتِعَآهُ ٱلْفِتْمَةِ وَٱبْتِعَآهُ تَأْوِيلِهِمْ ﴿ ( ) .

ويبين أن الله \_ تعالى \_ قد كفَّر في كتابه كل من تعلَّق بالملائكة والأنبياء وغيرهم، وصَرَفَ إليهم شيئاً من العبادة، قائلاً: ﴿ هَتَوُلاَّهُ شُفَعَكُونَا عِندَ اللهِ ﴾ (٢).

فهذا أمر مُحكَم واضح، لا يحتمل أكثر من ظاهره.

وأما حجة ذلك المشرك فإنها وإن كان السامع لا يفهم وجهها، لكنه يجزم بأنها لا تخالف ظاهر الآية السابقة، ويجزم بأن كلام الله لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضاً، وأن كلام الرسول على لا يخالف كلام الله ـ تعالى ـ أبداً، فلا بد أن المقصود بحجة ذلك المشرك غير ما ذهب هو إليه.

#### er er er

سورة آل عمران، الآية: (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: (١٨).

٤Y

وهذا جوابٌ جيدٌ سديدٌ، ولكن لا يفهمه إلا من وفّقه الله \_ تعالى \_، فلا تستهن به، فإنه كما قال \_ تعالى \_: ﴿وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# الاخالة

(سديد) مُوفِّق.



فهذا الجواب المجمل جواب صحيح وسديد وموفق، لكن قَلَ من يفهمه، وهم الذين وفقهم الله ـ تعالى ـ، فلا ينبغي الاستهانة بذلك الجواب، إذ الأمر كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا اللَّهِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا اللَّهِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا اللَّهِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلّا ذُو جَظٍّ عَظِيعٍ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُولَ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ ال

# الخاصة،

١ ـ الجواب المجمل على شبهات المشركين، هو: أن كلامهم
 يناقض الكلام المحكم من كتاب الله، وكلام نبيه.

٢ ـ كلام الله ورسوله لا يتناقض أبداً في نفسه.



س ١: هاتِ مثالاً للجواب المجمل على شبهات المشركين.

س ۲: هل یمکن أن یوجد تناقض بین کلام الله ـ تعالی ـ وکلام رسوله ﷺ؟

سورة فصلت، الآية: (٣٥).

# الفصــل الســادس المُصــل المُصــل المُحــين المفصَّل على شبهات المشركين

### ◙ قال المصنف:

وأما الجواب المفصل:

الشبهة الثالثة: إنكار الشرك. فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، يصدُّون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق، ولا يرزق، ولا ينفع، ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً على لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، فضلاً عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم (1) فجاوبه بما تقدم، وهو:

<sup>(</sup>١) أقول: هذه الشبهة يرددها عامة القبورية على ألسنتهم وفي كتبهم.

وهذه الشبهة مركّبة من شبهتين:

الشبهة الأولى: زعمهم أن الشرك غير وارد في هذه الأمة، فينكرون وجود الشرك ووقوعه في هذه الأمة إنكاراً قاطعاً.

وسبب ذلك: أنهم لا يعدُّون النذر لغير الله، ولا الاستغاثة بغير الله ـ ونحو ذلك ـ شركاً، وإنما الشرك عندهم: أن يقال في غير الله أنه بالاستقلال.

انظر: «كشف النقاب» للنقوي: (٤٤ ـ ٥٠)، و «كشف الأسرار» للخميني: (٢٧ ـ ٥٩، ٥٠)، و «الحقائق» لابن داود: (٤٤) المخطوط، و «منهج الرشاد» للنجعي: (٢٩)، و «البراهين» للقضاعي: =

أن الذين قاتلهم رسول الله ﷺ مقرُّون بما ذكرتَ، ومقرُّون أن أوثانهم لا تدبر شيئاً، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة.

واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضّحه.



(مقرُّون) معترفون (الجاه) المنزلة (الربوبية) انفراد الله بالخلق والتدبير والتصريف.



ثم هناك الجواب المفصّل:

وذلك لأن أعداء الله وأعداء دينه لهم أشياء كثيرة، وحجج متعددة، يعترضون بها على دين الرسل، وقصدُهم بذلك الصّد عن سبيل الله:

<sup>= (</sup>۳۷۰ ـ ۳۷۸ ـ ۳۸۰ ـ ۳۸۱، ۳۹۰، ۴۹۰، ٤٤٠)، و «الفرقان» له: (۱۱۱ ـ ۱۱۲)، و «التوسل» لابن مرزوق: (۲۰ ـ ۲۱، ۲۶)، و «البراءة» له: (۸۹ ـ ۹۱ ـ ۹۳)، و «مقالات الدجوي»: (۱/ ۱۹۲ ـ ۱۹۲)، و «مفاهيم» للمالكي: (۹۶، ۷۶).

والشبهة الثانية: قولهم: نحن مذنبون وملطّخون بالذنوب، بعيدون عن الله، والصالحون لهم جاه عند الله، فيشفعون لنا عند الله، لأنه كما أن الوزراء والأمراء يشفعون للناس عند الملوك في الحياة الدنيا، فيقبلون شفاعتهم فيهم؛ كذلك الله \_ تعالى \_ يقبل شفاعة الأولياء.

انظر: «كشف النور» للنابلسي: (٢٠)، و «لمع البرق» للبكري: (٤٤٧) المطبوع في «آخر شواهد الحق» للنبهاني، و «صلح الإخوان»: (١٤١ - ١٤١)، و «سعادة الدارين» للسهنودي: (٢٠٩ - ٣٠٩)، و «شواهد الحق»: (١٣٩ - ١٤١) للنبهاني الحنفي: (٢٦٩ - ٢٦٩)، و «الأقوال الرضية» للكاتب الحنفي: للبهاني الحنفي: (١٣١)، و «البصائر» للداجوي الحنفي، و «مفاهيم المالكي»: (٣٤)، و «براءة الأشعريين»: (٢٦٦)، و «التوسل»: (٢٦٦)، و «التوسل»: (٢٩٣)

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين من الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناماً؟.

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْنِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِٱفْوَهِمِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِدٍ وَلَوْ كَرِهِ ٱلكَفِرُونَ ۞﴾ (١).

ومن حججهم التي يحتجون بها دائماً؛ قولهم:

نحن لا نشرك بالله، ونقر بأنه الخالق الرازق، النافع الضار، المتصرف المدبر، وحده لا شريك له في شيء من ذلك كله، ولا حتى النبي على أو غيره، ولكن نحن مذنبون وعصاة، ونعترف أن الأنبياء والصالحين لهم جاه ومكانة عند الله \_ تعالى \_، فنحن نتخذهم واسطة بيننا وبين الله، ونطلب من الله \_ تعالى \_ بهم، فهم أقرب للإجابة.

فهذا يُجَاب عليه بما تقدم في الجواب المجمل الذي سبق سياقه.

ومفاد ذلك: أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله على، واستباح دماءهم وأموالهم؛ لم ينكروا أن الله ـ تعالى ـ هو المتفرد بأمر الربوبية والخلق والتدبير، وإنما فقط كل ما أرادوه الشفاعة عند الله ـ تعالى ـ ممن عبدوهم من الصالحين، الذين كانت تلك الأصنام على هيئتهم، والجاه عند الله ـ تعالى ـ.

وقد حكى الله عنهم ذلك في كتابه، فقال في بيان طلبهم للجاه: ﴿ الشَّهَ وُلِهِ عَنهِم مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ۚ إِلَى اللَّهِ زُلْفَيَ ﴾ (٢).

وقال في بيان طلبهم للشفاعة: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَعْبُرُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَعْبُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَهُ شُفَعَتُونًا عِندَ اللَّهِ ﴾ (٣).

الشبهة الرابعة: أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ونحن نــــدعـــو الصالحين.

سورة الصف، الآية: (٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: (١٨).

فجوابه بما تقدم؛ فإنه إذا أقرَّ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة.

ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر.

فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء، الذين قال الله فيهم: ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٥٧].

فإذا احتج المعارض بأن الآيات فيمن عبَد الأصنام، فكيف يُلحَقُ به من قصد الأولياء الصالحين والأنبياء؟.

وكيف يساوي بينهم وبين الأصنام؟

فيجاب عليه بما تقدم، وبأن الكفار كانوا مقرين بأمر الربوبية لله \_ تعالى \_، كما يقرُّ به عبَدَة الأنبياء والصالحين.

والدليل قوله - تعالى -: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ ﴾ (١)

فما الفرق بينهم؟ كلهم يقر لله بالربوبية، وإنما اتخذ الوسائط تقربه إلى الله \_ تعالى \_، وتشفع له عند الله \_ عز وجل \_، فهم في ذلك سواء لا فرق بينهم.

### m m



(يبتغون) يريدون ويطلبون.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: (٢٥).

ويدعون عيسى ابن مريم وأمّه، وقد قال الله ـ تعالى ـ: ﴿مَا الله ـ تعالى ـ: ﴿مَا الله ـ تعالى ـ الْمَسَلُ وَأَمْتُهُ صِدِيقَةً الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَكَ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ وَأَمْتُهُ صِدِيقَةً أَلَى السَّكُمُ اللَّيَكِ مُنَدً الطَّرَ كَيْفُ نَبُيْتِ لَهُمُ اللَّيَكِ مُنَدً الطَّرَ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا

﴿يُؤْفَكُونَ﴾ يُصرفون عن الحق.

# الشرود

فإذا أراد المعارض أن يفرق بين فِعل من عَبَدَ الأصنام وفِعل من عَبَدَ الصالحين والأنبياء؛ فيقال له:

إن الكفار منهم من كان يعبد الأصنام، ومن كان يدعو الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، بل إن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً كلهم كانوا أناساً صالحين من قوم نوح، صوَّر أقوامُهم أصناماً على هيئتهم ليذكروهم بعد موتهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ.

والآيات المذكورة تدلُّ على أن مِن الكفار من عَبد الصالحين من الملائكة والجن وغيرهم، فاتخذهم أرباباً، بينما هؤلاء المعبودون يتقرَّبون إلى ربهم ـ عز وجل ـ، لأنهم أهل إيمان به.

وذكر \_ تعالى \_ من عَبَدَ المسيح وأمَّه، فبيَّن أن المسيح ما هو إلا رسول وأمه صديقة، كانا يأكلان كعادة البشر، فكيف يُعبدان من دون الله \_ تعالى \_ وهما لا يملكان ضراً ولا نفعاً لأنفسهما ولا لغيرهما.

وكذلك ذكر من عَبد الملائكة، وذكر ما يكون في يوم الحشر، حينما يسأل الملائكة عن عبادة هؤلاء، فيتبرأ منهم الملائكة، ويقرُّون لله \_ تعالى \_ بالربوبية والولاية دون هؤلاء العابدين، وإنما كان هؤلاء العابدين يعبدون الجن من دون الله \_ تعالى \_.

نَفْعُنَّا وَٱللَّهُ لَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾ [سورة المائدة، الآيتان: ٧٥ ـ ٧٦].

واذكر قولَه ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ يَقُولُ اِلْمَلَتِكَةِ أَهَنَّوُلَا ِ اِلْكَارُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللَّلْمُولُولَ

وقوله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخَذُونِ وَأَثِى إِلَنْهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَكُم تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَكُم تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِن كُنتُ عَلَمُ الْفَيْوِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

فقل له: عرفت أن الله كفّر من قصد الأصنام، وكفّر \_ أيضاً \_

# الفة

﴿ إِللَّهَيْنِ ﴾ معبودين (قَصَدَ) عبده وتوجُّه إليه.



وكذلك ذكر الله ـ تعالى ـ ما يكون من الكلام بينه وبين عيسى ـ عليه عليه السلام ـ يوم القيامة، حيث يسأل الله ـ تعالى ـ عيسى ـ عليه السلام ـ إن كان قد طلب من هؤلاء الكفار النصارى أن يعبدوه، فيتبرأ عيسى منهم، ويحكي ما طلبه منهم، وهو إفراد الله ـ تعالى ـ، ويكِل العلم إلى الله ـ تعالى ـ، الذي يعلم كل شيء، ويعلم ما في نفوس عياده.

فحينتذ يتبين لهذا المخالف أن الله - تعالى - قد حكم في كتابه بالكفر على من عبد الأصنام، أو عبد الصالحين، أو حتى الأنبياء والملائكة.

وعلى هذا قاتلهم رسول الله ﷺ.

الشبهة الخامسة: شبهة الشفاعة.

من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله ﷺ.

فإن قيل: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم.

فالجواب: أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِيكَ التَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوَلِيكَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ [سورة الزمر، الآية: ٣].

وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَقُولُونَ هَتُؤُلَّاءِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [سورة يونس، الآية: ١٨].

واعلم أن هذه الشُّبِّه الثلاث هي أكبر ما عندهم.

فإن احتج المعترض بأن الكفار طلبوا ممن عبدوهم قضاء الحواتج، بينما هذا المخالف المعارض يشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، الذي كل شيء بيده، ولا يطلب الحوائج من غيره، لا جلب نفع ولا دفع ضر، هؤلاء الصالحون ليس لهم من الأمر شيء، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْعَلِيعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ ال

وإنما قصده فقط مِن وراء التوجُّه إلى الصالحين طلب شفاعتهم عند الله \_ تعالى \_.

### m m m

سورة النحل، الآية: (٧٣).

, ,

السنسبسة السادسة: زعم أن الاستغاثة والدعاء والنداء ليسس من العادة.

فإذا عرفتَ أن الله وضَّحها في كتابه، وفهمتَها فهماً جيداً، فما بعدها أيسر منها.

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاءَهم ليس بعبادة (١).

# الفية

(أيسر) أسهل (الالتجاء) الركون والاحتماء (إخلاص العبادة) تنقيتها، وإفرادها.

# الشرق

فيجاب عليه: بأن كلامه هو كلام الكفار سواء بسواء، لا فرق، فإنهم قالوا: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ ﴾(٢).

وقالوا: ﴿ مَتَوُلَآءِ شُفَعَتَوُنَا عِنـٰذَ ٱللَّهِ ﴾ (٣).

فلا فرق بينه وبينهم، فالكل أقرَّ بالربوبية، لكنه اتخذ وسائط يدعوهم ويرجو شفاعتهم.

ثم ينبغي أن يُعْلَمَ: أن هذه الشبهات هي أكبر ما عندهم من الشبه المُضِلَّة، ولكن هذه الشبه قد أوضحها الله \_ تعالى \_ في كتابه \_

<sup>(</sup>۱) هذه الشبهة - أيضاً - من أعظم شبهات القبورية، وحاصلها: أن القبورية يزعمون أنهم لا يعبدون الأولياء، بل يدعونهم، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بهم عند الملمات ليس من العبادة في شيء وقد تشبثوا بهذه الشبهة في عامة كتبهم، وبها برروا الاستغاثة بالأموات عند الكربات. انظر: «صلح الإخوان لابن جرجيس»: (۱۲۲، ۱۶۲، ۱۹۹)، و «البراهين» للقضاعي: (۳۸۸ ـ ۳۸۹)، و «الدرر السنية» لدحلان: (۳۸۶ ـ ۳۹).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: (١٨).

فقل له: أنتَ تُقِرُّ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة، وهو حقه عليك؟. فإذا قال: نعم. فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك ـ وهو: إخلاص العبادة لله وحده ـ، وهو حقه عليك ـ.

فإنه لا يعرف العبادة، ولا أنواعها.

فبينها له بقولك: قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٥٠].

فإذا أعلمتُه بهذا، فقل له: هل علمتَ هذا عبادةً شه؟. فلا بد أن يقول: نعم، والدعاء مخ العبادة.

كما سبق \_، وقد سبق الكلام عن ذلك.

فحينئذِ إذا ادّعى ذلك المعترض أن التجاءه إلى هؤلاء الصالحين ليس بعبادة أبداً.

فيقال له: هل تُقِرُّ أن الله ـ تعالى ـ قد طلبَ منكَ وافترضَ عليك إخلاص العبادة له دون سواه، وهذا حقه عليك؟.

فإن قال: نعم.

حينتذ يقال له: هل تعرف هذه العبادة التي افترضها الله عليك وأوجب عليك إخلاصها له، وتُقِرُّ بأنها حق الله ـ تعالى ـ عليك؟.

فحینئذِ یتبین أنه لا یعرف ما هي العبادة، ولا أنواعها، ویظهر جلیاً مدى جهله بدین الله ـ عز وجل ـ.

### 10 to 10



(أعلمتَه) أخبرته.

فقل له: إذا أقررتَ أنها عبادة لله، ودعوتَ الله ليلاً ونهاراً، خوفاً وطمعاً، ثم دعوتَ في تلك الحاجة نبيًا أو غيره، هل أشركتَ في عبادة الله غيره؟. فلا بد أن يقول: نعم.

فقل له: إذا علمتَ بقول الله ـ تعالى ـ: ﴿فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَنْحَدُ ﴿ اللهِ ا

وأطعتَ الله ونحرتَ له، هل هذا عبادة؟. فلا بد أن يقول: نعم فقل له: فإن نحرتَ لمخلوق: نبيّ، أو جنّيّ، أو غيرهما، هل

﴿ وَٱنْحَرَّ ﴾ النحر هو: الذبح.



حينئذِ ينبغي بيان العبادة له، فيُذكر له الدعاء، كما قال يتعالى \_: ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّكُا وَخُفْيَةً ﴾ (١).

فيقال له: هل الدعاء عبادة؟. فلا بد أن يجيب بنعم، ويقول: بأن الدعاء مخ العبادة (٢).

فإذا أقرَّ المخالف أن الدعاء عبادة، فيقال له: إذا صرفتَ هذه العبادة لغير الله، فدعوتَ في حاجتكَ غيره؛ أفلا تكون مشركاً مع الله عالى ٢٠٠٠. فلا بد أن يجيب بنعم.

وكذلك يُسأل ذلك المعاند عن قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَصَلِ لِرَبِكَ وَانْعَرُ لِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الأعراف، الآية: (٥٥).

<sup>(</sup>٢) حديث: (الدعاء مخ العبادة) ضعيف، رواه الترمذي وغيره. والصحيح ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم: (إن الدعاء هو العبادة).

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر، الآية: (٢).

أشركتَ في هذه العبادة غير الله؟. فلا بد أن يُقِرَّ، ويقول: نعم.

وقل له \_ أيضاً \_: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟. فلا بد أن يقول: نعم.

فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء، والذبح، والالتجاء، ونحو ذلك؟. وإلا فهم مقرون أنهم عبيده، وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة.

ويقال له: هل النحر لله ـ تعالى ـ عبادة؟ . فيقول: نعم؟ . فيقال له: إذا نحر رجل لمخلوق، من ملك، أو جني، أو نبي، أو ولي ؛ ألا يكون قد أشرك مع الله ـ تعالى ـ في العبادة، التي فرض الله عليه إخلاصها، وأمره بذلك، وهو خالص حقه ـ عز وجل ـ ؟ . فلا بد أن يقرّ بذلك، ويقول: نعم .

### to to to



(القهر) البطش والقوة.



ويقال لهذا المعاند \_ أيضاً \_: هل كان المشركون الذين نزل القرآن في شأنهم، هل كانوا يعبدون آلهتهم، التي اتخذوها من دون الله، من ملائكة وصالحين وغيرهم؟. فيقول: نعم.

فيقال له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا بالذبح لهم، والالتجاء إليهم، والاستعادة بهم، ودعائهم، وغير ذلك؟.

وهذا ظالهر جداً.

وإلا فإنهم كانوا مقرين لله \_ تعالى \_ بالربوبية، بكل مظاهرها، وكانوا مقرين أنهم تحت قهر الله وبطشه، وإنما فقط دعوا هؤلاء الوسائط، والتجأوا إليهم بطلب بلوغ الجاه عند الله، والشفاعة منهم لهم عند الله.

وقد سبق الكلام عن ذلك، فهو ظاهر لا يحتاج إلى تعليق.



حجج المشركين كثيرة، فهم يصرفون الآيات القرآنية عن معانيها، ويحتجُون لشركهم بأن آلهتهم إنما عبدوها تقرُّباً إلى الله \_ تعالى \_، ورجاء لشفاعتها لهم.

ويجب على المسلم معرفة كيف يَرُدُ عليهم.



س ١: ما هي أهم حجج المشركين التي احتجوا بها لأفعالهم؟ س ٢: كيف ترد على من قال: إن الآيات التي ذُكِرَ فيها الشرك نزلت في حق من عبدوا الأصنام؟

to to to

# الفصــل الســابـع حول مسألة الشفاعة

## 🕲 قال المصنف:

فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله ﷺ وتبرأ منها؟ (١).

فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع والمشَفَّع، وأرجو شفاعتَه، لكن الشفاعة كلها لله، كما قال \_ تعالى \_: ﴿قُل لِللهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمَعًا ﴾ [سورة الزمر، الآية: ٤٤].



فإن قال هذا المعاند: أتنكر شفاعة الرسول علي وتبرأ منها؟.

الشبهة السابعة: في الشفاعة ولكن بطريق أخرى.

<sup>(</sup>۱) قلت: هذه من أعظم شبهات القبورية، فإنهم يزعمون أن الاستغاثة بالأموات، ونداءهم عند الملمات من باب التوسل بهم والشفاعة. فيحملون الاستغاثة بالأموات من باب التوسل والشفاعة.

انظر: «شفاء السقام» للسبكي: (١٣٤ - ١٤٠ - ١٤٠)، و «شواهد الحق» للنبهاني: (١٣٩ - ١٤١)، و «الأنوار المحمدية» له: (١٩٥ - ٥٩٩)، و «البراهين» للقضاعي: (٣٩١)، و «الفرقان» له: (١١٧ - ١٢٧)، و «المدخل» لابن الحاج: (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، و «المواهب للقسطلاني: (٤/ ٥٨٠)، و «شرحها» للزرقاني: (٨٠٠/٥)، و «صلح الإخوان»: (١٩).

ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٥].

فيقال له: لا، فإنه ﷺ هو الشافع والمُشَفّع (١٠).

وكلنا نرجو شفاعته ﷺ يوم القيامة، لكن هذه الشفاعة كلها لله، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿قُل لِللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾(٢).

ولا يشفع أحد لأحد إلا بشرطين:

أَن يَأْذِنَ الله للشافع، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ (٣).

والشرط الثاني: أن يرضى الله عن الشفاعة للمشفوع فيه، فيأذن بها، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَصَىٰ ﴾(٤).

فهذان الشرطان لا بد منهما للشفاعة: الإذن للشافع، والرضى عن المشفوع فيه.

والله عز وجل - لا يرضَى مِن خلقه إلا التوحيد، ولا يرضَى منهم أبداً الكفر، ولا يقبل منهم غير الإسلام، كما قال - عز وجل -: ﴿وَمَن لَبُتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّ

فكيف ينتظر المشرك شفاعة النبي علم ؟

### to to to

<sup>(</sup>١) كما في حديث الشفاعة الطويل: «يا محمد! ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع ...».

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: (٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: (٢٨).

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: (٨٥).

ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٢٨].

وهو ـ سبحانه ـ لا يرضى إلا التوحيد، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٥٨].

فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي ﷺ ولا غيره في أحد حتى يأذن الله على يأذن الله على النبي ﷺ ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، وأطلبها منه؛ عالى على النبوحيد؛ تبيَّن لك أن الشفاعة كلها لله، وأطلبها منه؛ فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شَفِّعه فِيَّ، وأمثال هذا.

فإن قال: النبي ﷺ أُعطِيَ الشفاعة، وأنا أطلبه مما أعطاه الله.

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاكَ عن هذا، فقال \_ تعالى \_: ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [سورة الجن، الآية: ١٨].

فإذا كنتَ تدعو الله أن يُشَفِّع نبيَّه فيك؛ فأطِغهُ في قوله: ﴿فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَصَدًا ﴾ [سورة الجن، الآية: ١٨].

و - أيضاً - فإن الشفاعة أُعطِيَها غير النبي، ﷺ، فصح أن الملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والأولياء يشفعون، أتقول:

# الفدن

(الأفراط) المقصود بهم: الولدان يموتون قبل الحُلم.

# الشرج

فلما كانت الشفاعة كلها لله، لا تكون إلا من بعد إذنه للشافع، ورضاه عن المشفوع فيه، ولا تكون إلا لأهل التوحيد؛ تبيّن أنها كلها لله، فلم يجز طلبها من غيره، بل تُطلَب منه وحده، فيقال: اللهم

الشبهة الثامنة: في الشفاصة بطريق ثابت. إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم. فإن قلتَ هذا؛ رجعتَ إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلتَ: لا. بطل قولك: أعطاه الله الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.

لا تحرمني شفاعته، اللهم شَفَّعه فِيَّ، ونحو ذلك.

فإذا احتج المعارض بالقول: إنه يطلب من النبي على الشفاعة التي أعطاه الله إياها.

فيقال له: أعطاه الله الشفاعة، ونهاكَ أن تطلبها منه، فقال: ﴿فَلَا يَدَّعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾(١).

فإذا كنتَ تريد شفاعة النبي ﷺ عند الله ـ تعالى ـ فأطِعْهُ في نهيه عن دعاء غير الله ـ عز وجل ـ.

و \_ كذلك \_ فإن الشفاعة ليست خاصة برسول الله على فقط، وإن كان هو صاحب الشفاعة العظمى، فإن الملائكة تشفع \_ كما سبق \_، والأفراط \_ وهم: الولدان الذين ماتوا قبل الحُلُم \_ يشفعون لآبائهم، وكذلك الصالحون؛ فَلِمَ لا تطلب الشفاعة من هؤلاء جميعاً؟

فإن قال : أطلب الشفاعة من كل هؤلاء وأدعوهم.

قيل له: رجعتَ إلى الشرك، الذي أقررتَ بأنه شرك أكبر، وهو عبادة الصالحين التي سبق الكلام عنها ..

وإن قال: لا أطلب منهم الشفاعة. قلنا له: الآن أبطلتَ قولكَ في أنك تطلب من النبي ﷺ ما أعطاه الله إياه من الشفاعة.



١ ـ شفاعة النبي ﷺ حق.

سورة الجن، الآية: (١٨).

٢ ـ احتج المشركون بهذه الشفاعة لشركهم بالله ودعائهم نبيّه



س ١: هل شفاعة النبي ﷺ ثابتة؟

س ٢: ما هي شروط الشفاعة المشروعة؟

س ٣: كيف تُجيب من يقول: أنا أطلب النبي ﷺ مما أعطاه الله؟

### m m m

# الفصل الثامن معنى الشرك والعبادة



### 🕲 قال المصنف:

الشبهة التاسعة: في أن الاستغاثة بغير الهليست من الشرك .

فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئاً، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.

فقل له: إذا كنتَ تُقِرُّ أن الله حرَّم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرَّمه الله، وذكره أنه لا يغفره؟. فإنه لا يدرى.

فقل له: كيف تبرىء نفسك من الشرك، وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرِّم الله عليك هذا، ويذكر أنه لا يغفره، ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟! أَتَظَنَ أَنَ الله يحرُّمه ولا يبيُّنه لنا؟.

فإن قال: الشرك عبادة الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام.

فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك

نى أن الشرك هو عبادة الأصنام.

الشيهة العاشرة:

قد يقول هذا المعاند المخالف: أنا لا أشرك بالله ـ تعالى ـ، ولا أعبد من دونه أحداً، وهذا الالتجاء إلى الأنبياء والصالحين ليس بشرك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبّر أمرَ من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ مَن يَرُزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية [سورة يونس، الآية: ٣١].

وإن قال: هو من قَصَدَ خشبة أو حجراً أو بُنيةً على قبر، أو غيره، يدعون ذلك، ويذبحون له، ويقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفي،

حينئذِ يقال له: هل تقِرّ أن الله ـ تعالى ـ قد حرَّم الشرك، وعَظَّم من خطورته، وذكر أنه لا يغفره أبداً؟.

فإنه لا يعارض في ذلك، وفي أن الشرك أعظم من الكبائر وغيرها.

فيقال له: هل تعرف الشرك أصلاً، الذي حرَّمه الله \_ تعالى \_، وذَكَرَ أنه لا يغفره؟.

فحينئذ يظهر أنه لا يعرفه أبداً.

فيقال له عندئذ: كيف تبرىء نفسك من الشرك وأنتَ لا تعرفه؟. وكيف يذكر الله عِظَمَ تحريمه، ويغَلِّظ في شأنه، ثم لا تسأل عنه ولا تعرفه؟. وهل يمكن الظن بأن الله \_ تعالى \_ حرَّم علينا الشرك، لكنه لم يبينه لنا؟.

كلا. فإن هذا ظن سوء بالله ـ تعالى ـ، ومحال أن يكون هذا الأمر مما لم يتوفر القرآن على بيانه، بل هو من أعظم ما بيّنه الله في كتابه، وحذّر منه.

### er er er



(زلفی) قربة ومنزلة.

77

ويدفع الله عنّا ببركته، أو يعطينا ببركته.

فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها.

فهذا أقرَّ أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. ويقال له \_ أيضاً \_: قولُك: الشرك عبادة الأصنام.

# الشرخ،

وإن قال: الشرك إنما هو عبادة الأصنام، وأنا لا أعبدها.

فيقال له: ما المقصود بعبادتها؟ إن الذين عبدوها من دون الله لم ينسبوا إليها شيئاً من خواص الربوبية، والقرآن قد بيَّن ذلك بوضوح - كما سبق -، وكما في قوله - تعالى -: ﴿قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ . . . ﴾ الآية (١).

وإن قال: الشرك قصد شجرة، أو خشبة، أو حجر، أو غيره، يُدعى، ويُذبح له، بزعم أنه يقرب من الله ـ تعالى ـ، وأن الله يدفع السوء ببركته.

فيقال له: وهذا هو عين فعلكم عند القبور والأضرحة وغيرها. وإقراره هذا بأن أفعال المشركين هو ما ذكرتَ هو عين ما نريده منك؛ لتق أن ما أنت عليه شرك بالله \_ تعالى \_.

ويقال له: هل الشرك مخصوص بعبادة الأصنام فقط؟ أم إن هناك شركاً بعبادة المسيح وأمّه، والعزير، والملائكة، وغيرهم؟

فإن قال: الشرك مخصوص بالأصنام. فإنه يكون معارضاً لكتاب الله \_ تعالى \_، رادًا لما ذكره الله \_ عز وجل \_.

سورة يونس، الآية: (٣١).

هل مرادُك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين، ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟.

فهذا يردُّ ما ذكره الله في كتابه مِن كفر من تعلَّقَ على الملائكة، أو عيسى، أو الصالحين، فلا بد أن يقِرَّ لكَ أن من أشركَ في عبادة الله أحداً من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن.

وهذا هو المطلوب.

وسِرُّ المسألة، أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله.

فقل له: وما الشرك بالله، فسره لي؟.

فإن قال: هو عبادة الأصنام.

فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟. فَسُرها لي.

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده.

فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟. فسُّرها لي.

فإن فسَّرها بما بيَّنه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه، فكيف يدَّعى شيئاً وهو لا يعرفه؟!

وإن فَسَّر ذلك بغير معناه، بيَّنتَ له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له، هي التي ينكرون علينا، ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم، حيث قال: ﴿أَجَعَلَ ٱلْآيَهُمُ إِلَهُا وَجِلًا إِنَّ هَلَا لَئَنَيُهُمُ

وإن قال: يشمل عبادة الأصنام وغيرها من المعبودات. كان هذا هو عين المطلوب منه الإقرار به، وبذلك تظهر عليه الحجة.

عُجَابٌ ١٠٠ [سورة ص، الآية: ٥].



﴿عُجَابٌ ﴾ غريب عجيب جداً.



والسر في هذه المسألة هو: أنه إذا نفى ذلك المدَّعِي الجاهل عن نفسه الشرك، فإنه يُسأل عن معنى الشرك.

فإن قال: هو عبادة الأصنام.

فإنه يُسأل عن معنى هذه العبادة.

فإن قال: أعبدُ الله.

سئل عن معنى عبادة الله.

فإنه إذا أجاب بمقتضى الكتاب والسنة، فقد حصل المراد وإن لم يعرف معناها، فيقال له: كيف تنفي شيئاً وأنت لا تعرف

معناه؟ .

وهم سائرون على درب أسلافهم، كلما دعوا إلى الحق تعجّبوا،

سورة ص، الآية: (۵).

كلما دُعوا إلى التوحيد تعجّبوا، وكلما سمعوا الدعوة إلى توحيد الله ـ تعالى ـ أنكروا.

# الناإصة

١ ـ المشرك الجاهل يبرىء نفسه من الشرك، وهو لا يدري معناه.

٢ ـ أخطأ المشركون في زماننا في فهم معنى عبادة الأصنام،
 فوقعوا في مثل ذلك.

٣ ـ وجوب بيان معنى الشرك، ومعنى العبادة الصحيحة للجهال المشركين، حتى تُقام عليهم الحجة.

# الهناقشته

س ١: هل فهم مشركو هذا الزمان حقيقة عبادة الأصنام؟ وضُح ذلك.

س ٢: ما الواجب علينا بيانه لهؤلاء المشركين الجهال؟

### इक इक इक

# الفصــل التــاسـع الفرق بين شرك الأولين والمتأخرين

### 🕲 قال المصنف:

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا (الاعتقاد)، هو الشرك الذي نزل فيه القرآن، وقاتل رسول الله على الناس عليه؛ فاعلم أن شرك الأوَّلين أخف من شرك أهل زماننا، بأمرين:

أحدهما: أن الأولين لا يشركون، ولا يدعون الملائكة، والأولياء، والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال - تعالى -: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الطُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن لَهُ الدعاء، كما قال - تعالى -: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الطُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن لَدُعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا بَعْنَكُمُ إِلَى الْبَرِ أَعْمَضَمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِلَى الْبَرِ أَعْمَضُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِلَى الْبَرِ أَعْمَضُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِلَى الْبَرِ أَعْمَضُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِلَى الْبَرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

وقوله: ﴿ قُلُ أَرَمَيْنَكُمْ إِنَ أَنَكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ اللّهِ تَدَعُونَ إِن كُنتُم صَدوِقِينَ ﴿ إِنَا إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآهَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [سورة الأنعام، الآيتان: ٤٠ ـ ٤١].

# اللفة

﴿مُنِيبًا ﴾ تائباً وراجعاً.

وقال ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِذَا مَشَ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُمْ نِعْمَةَ مِنْهُ لَيْهِ مُنْهُ اللَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن خَوَّلَهُمْ نِعْمَةَ مِنْهُ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ \* قُلْ نَمَتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنّكَ مِنْ أَصْحَكِ النّارِ ﴿ اللَّهِ السورة الزمر، اللَّهِ : ٨].

وقــولــه: ﴿ وَلِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالْظُلُلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ [سورة لقمان، الآية: ٣٢].

﴿غَشِيَهُم ﴾ غطاهم وغلبهم.



وإذا تبيَّن أن اعتقاد المشركين في زماننا هذا هو الذي سمَّاه ـ تعالى ـ في كتابه شركاً، وكَفَّر من أتى به، وقاتل رسول الله ﷺ عليه الناس، تبيَّن لنا حينئذِ أن شرك الأولين أخف وأهون من شرك أهل زماننا، لأمرين:

الأول: أن الأولين يدعون الله \_ تعالى \_، ويدعون معه غيره من الهتهم في حال الرخاء والنعمة، وأما في حال الشدة والكرب فإنهم كانوا يخلصون الدعاء لله وحده، وينبذون الهتهم التي يدعون من دونه، وذلك كما حكى \_ سبحانه \_ عنهم في الآيات المذكورة وفي غيرها من الآيات، فكلها توضّح وتصرّح أن شرك الأولين كان حال الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون الدعاء واللجوء لله \_ تعالى \_، لعلمهم أنه لا ينجيهم غيره، كما قال \_ تعالى \_: ﴿ فَإِذَا رَكِبُولُ فِي الْفُلَايِي دَعَوا اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

فمن فهم هذه المسألة جيداً؛ تبيَّن له أن مشركي هذا الزمان

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية: (٦٥).

فمن فهم هذه المسألة التي وضّحها الله في كتابه، وهي: أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله على يدعون الله \_ تعالى \_، ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم؛ تبيّن له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين.

ولكن أين من يفهم قلبُه هذه المسألة فهماً راسخاً؟! والله المستعان.

والأمر الثاني: أن الأوَّلين يدعون مع الله أناساً مقرَّبين عند الله، إما أنبياء، وإما أولياء، وإما ملائكة، أو يدعون أشجاراً وأحجاراً (١) مطيعة لله ليست عاصية.

وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس، والذين

أعظم شركاً مما كان عليه المشركون على عهد رسول الله على

### to to



(أفسق) أفجر.



والأمر الثاني: الدال على أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا، هو: أن الأولين كانوا يعبدون آلهة من الملائكة، أو الأنبياء، أو

<sup>(</sup>١) تنبيه: لا يفهم من هذا الكلام: أن مشركي العرب كانوا ينادون الأشجار والأحجار المجردة؛ فإن هذا لا يصدر عن شخص عنده أدنى عقل.

يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من: الزنا، والسرقة، وترك الصلاة، وغير ذلك.

والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي - مثل: الخشب والحجر - أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده، ويشهد به.

الصالحين، أو غيرهم، أو حتى من الأشجار والأحجار، وهي مخلوقات لا تعصى الله - تعالى -.

وأما مشركو زماننا فإنهم يعبدون الصالحين وغير الصالحين، بل إنهم \_ أحياناً \_ يعبدون أناساً اشتهر عنهم الفجور كالزنا والسرقة، وترك الصلاة، وغير ذلك، وهم يعرفون ذلك عنهم، بل ويحكونه عنهم.

ولا شك أن الذي يعتقد في الصالحين أهون من الذي يعتقد في غير الصالحين، وإن كان كلاهما مشركاً بالله العظيم.

# النالِمة:

هناك اختلاف بين شرك الأوَّلين وشرك المتأخرين، وذلك في أمرين:

- (أ) شرك الأولين في حالة الرخاء فقط، وأما شرك المتأخرين ففي كل حال.
- (ب) الأولون عبدوا من ظنوا فيهم الصلاح، وأما المتأخرون فعبدوا أهل الصلاح وأهل الفجور.

# الناقشة:

س ١: هل هناك فرق بين شرك الأولين والمتأخرين؟

س ٢: ما هي أبرز الفروق بينهم؟ دَلُّل على ما تقول.

### to to

# الفصــل العــاشـر حكم من آمن ببعض القرآن وكفر ببعض

الشبهة الحادية الله المصنف: مشرة: زمهم الذا تحققت أن

أن المشركين لم يكونوا يشهدون بالشهادتين

ونحن نشهد.

إذا تحققتَ أن الذين قاتلهم رسول الله ﷺ أَصَحّ عقولاً، وأخفّ

شركاً من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي:

أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن (لا إله إلا الله)، ويكذّبون الرسول، ﷺ، وينكرون البعث، ويكذّبون القرآن، ويجعلونه سحراً.

ونحن نشهد أن (لا إله إلا الله)، وأن (محمداً رسول الله)، ونصدُق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي، ونصوم؛ فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟.

ومن أَقَرَّ بَهذَا كله وجحد البعث؛ كَفَرَ بالإجماع، وحَلَّ دمه وماله، كما قال ـ جل جلاله ـ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِـ

الفت:

(جحد) أنكر (أقَرُّ) اعترف.

وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَّفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَاكِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ۚ وَأَعَتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [سورة النساء، الآيتان: ١٥٠ ـ ١٥١].

# الشرع:

ولهؤلاء المشركين في زماننا شبهة من أعظم شبههم، يوردونها على من رماهم بالشرك، وسَفَّه ما هم عليه، فإنهم يقولون:

كيف تحكمون علينا بالشرك، وتجعلوننا مثل المشركين الأولين، أو أعظم شركاً منهم، وهم كانوا لا يشهدون بكلمة (لا إله إلا الله)، ولا يقرُّون بنبوة الرسول، وينكرون البعث والحساب، ويكذَّبون بالقرآن، ويجعلونه سحراً.

بينما نحن نقرُ بأنه (لا إله إلا الله)، ونصدُق بنبوة الرسول على الله وبالقرآن، ونصلي، ونصوم، ونتصدق، فكيف يليق أن تجعلونا مثل أولئك المشركين؟.

فالردُّ على تلك الشبهة لهؤلاء المشركين هو: أن العلماء مجمعون على أن من أقرَّ بشيء مما جاء به الرسول ﷺ وأنكر شيئاً آخر وجده: كافر لم يدخل في الإسلام.

فمن أقرَّ بالتوحيد وجحد الصلاة كَفَر، ومن أقرَّ بهما وجحد الزكاة كفر، وهن أقرَّ بهما وجحد الزكاة كفر، وهكذا، كما قال ـ تعالى ـ في حق من لم ينقد للحج: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱلسَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١).

ولهذا قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَحَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفْرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفْرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفْرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (٩٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآيتان: (١٥٠ ـ ١٥١).

فإذا كان الله قد صرَّح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقاً؛ زالت هذه الشبهة.

فالجواب: إنه لا خلاف بين العلماء كلهم على أن الرجل إذا صدَّق رسول الله على في شيء، وكذَّبه في شيء؛ كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقرَّ بالتوحيد والصلاة وجحد بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الصلاة، أو أقرَّ بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقرَّ بهذا كله وجحد الصوم، أو أقرَّ بهذا كله وجحد الصحم، أو أقرَّ بهذا كله وجحد الحج، ولَمَّا لم يَنْقَدُ أناس في زمن النبي على للحج، أنزل الله في حقهم: ﴿وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ غَنَى عَنِ الْمَلْمِينَ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٩٧].

وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال \_ أيضاً \_: إذا كنتَ تقرّ أن من صدّق الرسول في كل

فهذه نصوص صريحة من كتاب الله في بيان كفر من أقرَّ بشيء من الدين وجحد شيئاً، أو صرف شيئاً من العبادة لله وشيئاً آخر لغيره، فلا ينفعه حينئذ ما أقرَّ به من الدين، أو ما صرفه لله ـ تعالى ـ من العبادة.

وإذا كان الله \_ تعالى \_ قد قال: ﴿ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّاً ﴾ فقد زالت بذلك شبهة هؤلاء المشركين، التي سبق ذكرها.

وبهذا ينحل الإشكال.

وهذه الشبهة ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه إلى الشيخ \_ رحمه الله تعالى \_.

شيء، وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع.

وكذلك إذا أقرّ بكل شيء إلا البعث.

وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان وصدَّق بذلك كله.

ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن ـ كما قدَّمنا ـ.

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي، على وهو أعظم من الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه الأمور كَفَرَ، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، على وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟! سبحان الله! ما أعجب هذا الجهل.



(الجحد) هو الإنكار مع العناد.



ويقال \_ كذلك \_ لهؤلاء المشركين: مِن العجب أنكم تقرُّون بأن من صدَّق الرسول في كل شيء ثم جحد الصلاة أنه كافر، حلال الدم والمال بالإجماع.

وكذلك لو أقرّ بكل شيء إلا البعث فإنه يكفر.

وكذلك لو أقرّ بكل شيء إلا صيام رمضان.

فالقرآن قد نطق بهذا، والمذاهب اتفقت عليه، وأنتم تقرُّون به.

ومن الغريب أنكم لا تكفّرون من أشرك مع الله في العبادة، ونَقضَ التوحيد الواجب عليه، لا تكفّرونه بسبب إقراره بالأمور التي جاء بها الرسول ﷺ من الأحكام وغيرها، وتتحرّجون من القول بكفره.

ويقال ـ أيضاً ـ: هؤلاء أصحاب رسول الله، على قاتلوا بني حنيفة، وقد أسلموا مع النبي، على وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، على ويصلون، ويؤذنون.

فإن قال: النهم يقولون: إن مسيلمة نبي.

قلنا: هذا هو المطلوب.

إذا كان من رفع رجلاً إلى رُتبَةِ النبي ﷺ كَفَرَ، وحلَّ ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان، ولا الصلاة، فكيف بمن رفع (شمسان)، أو (يوسف)، أو صحابياً، أو نبياً إلى مرتبة جبار السموات والأرض؟.

سبحان الله! ما أعظم شأنه. ﴿ كُنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِيكِ. لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الروم، الآية: ٥٩].

فكيف يستقيم هذا مع ما قدَّمناه من تكفيركم للأوَّل، مع العلم بأن التوحيد هو دين الرسل جميعاً، وهو أعظم ما أرسل به النبي ﷺ، وهو أعظم ما افترض الله ـ تعالى ـ على عباده؟!

إن تناقضكم هذا من أعجب العجاب.

### m m



(مرتبة) منزَّلة ﴿يَطْبُعُ ﴾ يختم.



أي: ومما يقال - أيضاً - لهؤلاء المشركين في نقض حجتهم، وإبطال شبهتهم: أن أصحاب رسول الله على قاتلوا بني حنيفة،

ويقال \_ أيضاً \_: الذين حرَّقهم على بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدَّعون الإسلام، وهم من أصحاب على رضي الله عنه، وتعلَّموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في عليٌ مثل الاعتقاد في (يوسف) و (شمسان) وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكُفرهم؟!.

أتظنون أن الصحابة يُكَفِّرون المسلمين؟.

أتظنون أن الاعتقاد في (تاج) وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في على بن أبي طالب كُفر؟.

ويقال \_ أيضاً \_: بنو عبيد القدّاح \_ الذين ملكوا المغرب ومصر،

واستحلوا دماءهم وأموالهم، مع أنهم أسلموا مع النبي رضي وشهدوا أن (لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله)، وكانوا يصلون، ويؤذّنون.

فإن أجاب هؤلاء المشركون: بأن بني حنيفة قالوا: إن مسيلمة نبي. قيل لهم: صدقتم!. وهذا هو المطلوب.

فإذا كان من رفع رجلاً إلى مرتبة النبي ﷺ، وأشركه معه في النبوة كَفَرَ، وحَلَّ ماله ودمه، ولم ينفعه الصلاة، ولا الصيام، ولا الإقرار بالشهادتين..

فكيف بمن رفع رجلاً إلى مرتبة الجبار الخالق ـ سبحانه وتعالى ـ سواء كان يوسف، أو شمسان، ممن عبدهم المشركون في زمان الشيخ ـ رحمه الله ـ أو حتى كان صحابياً أو نبياً؟.

إن من جادل في هذا؛ فهو ممن طبع الله ـ تعالى ـ على قلبه، ولا شك أنه من الذين لا يعلمون.

في زمن بني العباس - كلهم يشهدون أن (لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)، ويدّعون الإسلام، ويصلون الجمعة والجماعة، فلمّا أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه؛ أجمع العلماء على كُفرهم وقِتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقدوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.

# 34612 201

(يدَّعون) يزعمون.

يوسف، وشمسان، وتاج (۱): أهل القبور التي جعلت أوثاناً تعبد من دون الله في نجد، قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.



أي: ومما يجاب به على هؤلاء المشركين: فعلُ علي بن أبي

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ محمد بن إبراهيم (أن يوسف وشمسان وتاج أسماء ناس كفرة طواغيت، وليست أسماء مواضع؛ فأما تاج فهو من أهل الخرج تصرف إليه النذور، ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر، وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له من النذور، وقد كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه. وله أعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه، بل يدعى فيهم الدعاوى الكاذبة، وتنسب إليهم الحكايات القبيحة، ومما ينسب إلى تاج أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده.

وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن العارض وله أولاد يعتقد فيهم.

وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه ويظهر أن قبره في الكويت أو الاحساء كما يفهم من بعض رسائل الشيخ رحمه الله. أما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهّاب وقد ذكرهم في كثير من رسائله لأنهم من أشهر الطواغيت التي يعتقد فيها أهل نجد وما يقاربها وكانوا يعتقدون فيهم الولاية ويصرفون لهم شيئاً من العبادة وينذرون لهم النذور) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٩٤/١).

ويقال - أيضاً -: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول على والقرآن، وإنكار البعث، وغير ذلك؛ فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب: (باب حكم المرتد)؟ وهو: المسلم الذي يكفر بعد إسلامه.

ثم ذكروا أنواعاً كثيرة، كل نوع منها يُكَفِّر، ويحل دم الرجل

طالب رضي الله عنه بمن غلوا فيه، ورفعوه إلى مرتبة الألوهية، حيث أحرقهم بالنار، رغم أنهم ادّعوا الإسلام، وتعلموا من الصحابة، واتفق الصحابة على وجوب قتلهم.

فهل يمكن أن يكون الصحابة قد كَفَروا المسلمين واستحلوا دماءهم؟

وكيف يكون من اعتقد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كافراً، ولا يكفر من اعتقد فيمن دون علي، كيوسف، وشمسان، وتاج، وغيرهم؟.

هذا من أعجب العجب.

ويجاب عليهم - أيضاً -: بأن بني عبيد القدّاح، الذين ظهروا في أيام بني العباس، وملكوا مصر والمغرب وغيرها، كانوا يشهدون أن (لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)، وادّعوا الإسلام، وصلوا الجمعة والجماعة، لكن لَمَّا ظهر منهم مخالفات للشريعة - أقل مما يفعله مشركو زماننا - اتفق العلماء على كفرهم، ووجوب قتالهم.

وقاتلهم المسلمون فعلاً، حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين.

وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل: كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.

ويقال ـ أيضاً ـ: الذين قال الله فيهم: ﴿يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدٌ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٧٤].

أما سمعتَ أن الله كَفَرهم بكلمة، مع كونهم في زمن رسول الله، ﷺ، يُجاهدون معه، ويصلون معه، ويزكون، ويحجون، ويوحّدون؟.

# اللفة،

(يسيرة) يسيطة.

## الشيد

أي: ويقال - أيضاً - لهؤلاء المشركين: أنتم تزعمون أن المشركين الأوائل لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين أمور هي: الشرك، وتكذيب الرسول على وإنكار البعث، وغير ذلك.

وهذا بزعهمكم.

مع أنا نقول: إن المخالفة في أيّ من هذه المسائل تكفي للحكم بالكفر، ولو لم يوجد غيرها.

لكن نسألكم: ما معنى الباب الذي يُذكّر في كتب الأحكام، وفي كل مذهب، وهو: «باب حكم المرتد»؟.

والمرتد هُو: الذي يكفر بعد أن كان مسلماً.

ويذكر العلماء في هذا الباب أشياء كثيرة من الأمور التي يكفر بها المسلم، بل إن مما ذكروه أشياء يسيرة، وألفاظ قد يقولها باللسان دون القلب، أو يقولها على سبيل المزاح واللعب، كما قال بعض العلماء في تكفير من قال: شبعتُ من القرآن، أو كرهت أن أقرأه.

كذلك الذين قال الله فيهم: ﴿قُلْ أَيَاللَّهِ وَمَايَنِهِم وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهَمْزِءُونَ لَا تَمْنَذِرُوا لَّ قَدْ كُفُرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ [سورة التوبة، الآيتان: ٦٥ ـ ٦٦].

ومن قال: أطبخ القدر بـ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۗ ﴿ وَصَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ومن قال عند اجتماع الناس عنده: ﴿ لَهُمَعْنَهُمْ جَمَّعًا ﴾ (٢).

وغير ذلك من الألفاظ التي كَفَّر بها بعض العلماء، حتى ولو كانت على سبيل الهزل لا الجد<sup>(٣)</sup>.

#### to to



ومما يقال لهم - أيضاً -: إن الله - تعالى - كَفَّر أناساً في زمان النبي عَلَيْ بكلمة قالوها، مع أنهم كانوا يصلون مع النبي عَلَيْ، ويزكون، ويحجون، بل ويوحدون، ومع ذلك كَفَّرهم الله - تعالى -، في عَلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِمَدَ إِلَيْهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِمَدَ إِلَيْهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِمَدَ إِلَيْهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِمَدَ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَنَالُوا فَيَدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وكذلك الذين كانوا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، ثم قالوا كلمة على وجه المزاح - كما زعموا -، فيها استهزاء بالرسول ﷺ، قال الله - تعالى -: ﴿قُلَ أَبِاللَّهِ وَءَايننِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسَّمَّنِهُونَ . . . ﴾ ﴿لَا تَمْنَذِرُوا لَا قَدْ كُنْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ (٥) .

سورة الإخلاص، الآية: (١).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: (٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب: «ألفاظ الكفر» لبدر الرشيد تحقيق د. محمد الخميس.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: (٧٤).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآيتان: (٦٥ ـ ٦٦).

فهؤلاء الذين صرَّح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم، وهم مع رسول الله على غزوة تبوك، قالوا كلمةً ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح.

فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تُكَفِّرون من المسلمين أناساً يشهدون أن (لا إله إلا الله)، ويصلون، ويصومون.

ثم تأمل حوابها؛ فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.

فانظر كيف كَفَّرهم الله بالكلمة، رغم ما سبق من توحيدهم، وصلاتهم، وجهادهم.

فإذا تأمَّلتَ شبهة هؤلاء المشركين، وهي: تعجَّبهم من تكفير مسلمين؛ يوحدون، ويصلون، ويزكون \_ كما زعموا \_، وتأمَّلتَ ما أجبنا به عليهم؛ نفعك الله به، فإنه من أعظم ما في هذه الأوراق، بفضل الله \_ تعالى \_.

## النااصة

١ ـ من آمن بشيء من الدين وكفر بشيء فهو كافر.

٢ ـ النبي ﷺ كَفَر أصنافاً من الناس بهذا، وكذلك أصحابه من بعده، وقاتلوهم.

٣ ـ يكفر المرء بنطق كلمة الكفر مازحاً.



س 1: ما حكم من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ س ٢: هاتِ صُوراً توضُح كُفرَ هذا الصنف من الناس.

س ٣: ما حكم من نطق بكلمة الكفر مازحاً؟ اذكر الدليل.

# الفصــل الحــادي عشــر شبهات والرَّدُّ عليها

#### 🕲 قال المصنف:

ومن الدليل على ذلك \_ أيضاً \_: ما حكى الله عن بني إسرائيل، مع إسلامهم، وعلمهم، وصلاحهم؛ أنهم قالوا لموسى: ﴿ ٱجْعَلُ لَّنَا ٓ إِلَّهُمَا كُمَا لَمُتُمَّ ءَالِهَةٌ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٣٨].

وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط. فحلف رسول الله ﷺ أن هذا مثل قول بني إسرائل لموسى: ﴿ آجْعَلُ لَّنَّا النعَا ﴾.

ولكن للمشركين شبهة يُدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي ﷺ: (اجعل لنا ذات أنواط) لم يكفروا.

فالجواب أن تقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي ﷺ لم يفعلوا.

ولا خلاف في أنَّ بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا.

وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي، ﷺ، لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. وهذا هو المطلوب.

الشبهة الثانية مشرة: أن بنى إمسرائسيل والصحابة لم يحكمعليهم النبي ﷺ بالكفر نسكسينف تكفروننا. ولكن هذه القصة تفيد: أن المسلم ـ بل العالم ـ قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز، ومعرفة أن قول الجاهل: (التوحيد فهمناه)، إن هذا من أكبر الجهل، ومكائد الشيطان.

وتفيد - أيضاً -: أن المسلم المجتهد إذا تكلَّم بكلام كفر وهو لا يدري، فَنُبُّه على ذلك، وتاب من ساعته؛ أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل، والذين سألوا النبي ﷺ.

وتفيد - أيضاً - أنه لو لم يكفر يُغَلَّظ عليه في الكلام تغليظاً شديداً، كما فعل رسول الله ﷺ.



(يُغلِّظ) يُشدد.



ومن الدليل على ما سبق، من أن الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض أنه يكفر: ما وقع لبني إسرائيل مع موسى - عليه السلام - لحما قالوا: ﴿ أَجْعَلُ لَّنَا إِلَيْهَا كُمَا لَمُمُ اللَّهُ ﴾ (١)، وقول بعض الصحابة للنبي على: «اجعل لنا ذات أنواط» (٢)، فحلف لهم النبي السابق. أن هذا مثل قول بنى إسرائيل السابق.

وقد يقول بعض هؤلاء المشركين عند سماع هذه القصة: إن كلا الفريقين لم يكفر بمقالته هذه.

لكن يجاب عليهم: بأنهم لم يفعلوا ما نُهوا عنه.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: (١٣٨).

 <sup>(</sup>۲) الترمذي: (۲۱۸۰) وقال: «حسن صحيح»، وأحمد: (۲۱۸/۵)، وغيرهما، من حديث أبي واقد الليثي. وهو حديث صحيح.

الشبهة الثالثة عشرة: تشبثهم بقصة أسامة رضي الله عنه. ولهم شُبهة أخرى، يقولون: إن النبي ﷺ أنكر على أسامة قتل من قال: (لا إله إلا الله)، وقال: «أَقَتَلْتَه بعد أن قال: لا إله إلا الله؟»، وكذلك قوله: «أُمِرتُ أن أُقاتِل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله». وأحاديث أخرى في الكَفّ عمن قالها.

ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفر، ولا يُقتل، ولو فَعَل ما فَعَل (١).

ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ما نهوا عنه لكفروا.

ولا خلاف في أن الصحابة لو لم يطيعوا النبي ﷺ لكفروا بذلك.

وهذا هو المطلوب إثباته من هذه القصة: أن المسلم - بل والعالم ـ قد يقع في أنواع من الشرك من غير أن يدري، لذلك ينبغي الحذر والتحرّز منها، ويجب تعلمها حتى لا يقع فيها.

ومن هنا ـ أيضاً ـ يتبيّن أن قول الشخص الجاهل: «التوحيد فهمناه» يدل على جهله وقِلَّة علمه بمكايد الشيطان، إذا كان أصحاب النبي ﷺ كادوا يقعون في الشرك وهم لا يدرون، فلهذا كان ذلك القول من صاحبه حيلة شيطانية، ليوقعهم الشيطان في حبائل الشرك وهم لا يدرون، فيضلون وهم يحسبون أنهم مهتدون.

ومن أعظم ما يستفاد من هذه القصة ـ كذلك ـ: أن المسلم إذا تكلّم بكلام كفر وهو لا يدري، ولا يعلم أنه كفر، بل هو جاهل بكونه كفراً، ثم أتاه من ينبهه ويعلمه ويحذره، فرَجَعَ من ساعته وتاب؛ أنه لا يكفر بذلك، فإن بني إسرائيل لم يحكم بكفرهم حين قالوا ما قالوا، وأصحاب النبي على لم يكفروا حين قالوا ما قالوا، ولو كُفروا لورَدَ ذلك صراحة.

 <sup>(</sup>١) أقول: هذا من أعظم شبهات القبورية لتبرير شركهم، بحجة أنهم يقولون كلمة التوحيد.

فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله عليه قاتَلُ الله وسَبَاهم، وهم يقولون: (لا إله إلا الله).

وأن أصحاب رسول الله ﷺ قاتَلُوا بني حنيفة، وهم يشهدون أن (لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) ويصلون، ويدّعون الإسلام.

وكذلك الذين حرِّقهم علي بن أبي طالب.

ومما يستفاد - أيضاً -: أنه إذا لم يكفر المسلم بذلك، فإنه يغلَّظ له الكلام، ويُشدد عليه النكير، كما قال موسى: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَجْهَلُونَ ﴾ (١) ، وكما قال النبي عَلَيْهُ: «الله أكبرا إنها السنن، قُلتم - والذي نفسي بيده - كما قال أصحاب موسى لموسى ... » (٢).

#### to to to



وكذلك قال: «أُمِرتُ أن أُقاتِل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله»(٤).

ومرادهم بذلك: أن من أَقَرَّ بها لا يكفُر ولا يُقتل، وإن فعل ما فعل.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: (١٣٨).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۸۲.

انظر: «التوسل بالنبي عليه الابن مرزوق: (٣٦ ـ ٣٧)، و «براءة الأشعريين» له: (١٠٥ ـ ١٠٦)، وكتاب «البراهين» للقضاعي.

<sup>(</sup>٣) البخاري: (٢٦٩٤)، ومسلم: (٩٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري: (٣٩٩)، ومسلم: (٢٠ ـ ٢١).

وهؤلاء الجهلة مقِرُون: أن من أنكر البعثَ كَفَر وقُتِل، ولو قال: (لا إله إلا الله).

وأن من جَحَدَ شيئاً من أركان الإسلام كَفَرَ وقُتِل، ولو قال: (لا إله إلا الله).

فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من الفروع، وتنفعه إذا جحد

لكن يُرَدُّ عليهم: بأن النبي ﷺ قاتَلَ اليهود، وسَبَاهم، وهم يُقِرُّون بها، وإن كانوا لم يقروا بالرسالة.

وكذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفة، واستحلوهم، وهم يشهدون بها، ويصلون، ويدَّعون الإسلام.

وكذلك الذين حرَّقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن قالوا بتأليهه، رغم نطقهم بالشهادتين.

#### m m m



(مقرّون) معترفون (يتبيّن) يظهر (تبينوا) تثبتوا وتأكدوا.



وهؤلاء الجهال معترفون بأن من أنكر البعث كَفَرَ وقُتِل، حتى ولو كان يقول: (لا إله إلا الله).

وأن من جَحَدَ شيئاً من أركان الإسلام كالصلاة، والزكاة، وغيرها، كَفَرَ وقُتِل، حتى ولو كان ينطق بالشهادتين.

التوحيد، الذي هو أصل دين الإسلام ورأسه؟!..

ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.

فأما حديث أسامة: فإنه قَتَل رجلاً ادَّعَى الإسلام، بسبب أنه ظنَّ أنه ما ادَّعَاه إلا خوفاً على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وَجَبَ الكَفُّ عنه، حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله ـ تعالى ـ في ذلك: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مِنَ مَا اللَّهِ فَسَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [سورة ذلك: الآية: ٩٤] أي: فتثبتوا.

فالعَجَبُ كيف يكفُرون ويوجبون قتل من يجحَد شيئاً من الفروع أو الأحكام، مع نطقه بالشهادتين، ولا يحكمون عليه بالمثل إذا جَحَدَ التوحيد، الذي هو أصل الدين ورأسه.

غير أن هؤلاء المشركين لم يفهموا معنى الأحاديث التي استدلوا بها.

أما حديث أسامة: فإنه قَتَل الرجل بعد نطقه بالشهادتين، ظناً منه أنه قالها تعوُّذاً من القتل فقط، بينما كان الواجب عليه أن يتريَّث حتى يتثبَّت من الأمر وحقيقته، وحتى يظهر منه ما يوافق ذلك أو يخالفه، ولهذا أنزل الله - تعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهُ إِذَا ضَرَبَّتُم فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (١)، أي: تثبتوا وتأكدوا.

فأوجبت الآية: الكفّ عمن قالها، والتثبت من أمره؛ فإن بدا منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام، وينقض هذه الشبهة؛ قُتِل.

ولو كان المقصود: أنه لا يُقتل ما دام قد نطق بالشهادة مهما فعل، لم يكن هناك معنى مقصود من قوله \_ تعالى \_: ﴿فَهَيَنَّنُوا ﴾.

#### to to

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: (٩٤).

فالآية تدل على أنه يجب الكَفُ عنه والتثبُّت، فإن تبيَّن منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قُتِل، لقوله ـ تعالى ـ ﴿فَتَبَيَّنُوا ﴾، ولو كان لا يُقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.

كذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وَجَبَ الكفُ عنه، إلا إن تبيّن منه ما يناقض ذلك.

والدليل على هذا: أن رسول الله على قال: «أَعَتَلْتُه بعد أن قال: لا إله إلا الله؟»، قال: «أُمِرتُ أن أُقاتِل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»، مع كونهم من أكثر الناس عبادة، وتهليلاً حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم (لا إله إلا الله)، ولا كثرة العبادة، ولا ادعاء الإسلام؛ لَمَّا ظهر منهم مخالفة للشريعة.

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود، وقتال الصحابة بني حنيفة.



(يناقض) ينافي ويخالف (يحقرون) يستصغرون.



ومما يوضح ذلك \_ أيضاً \_: الحديث الآخر الذي احتجُوا به، وهو حديث: «أُمِرتُ أن أُقَاتِل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله (١٠).

فإنهم إن قالوها وَجَبَ الكَفُّ عنهم حتى يتبيَّن أمرهم، ويظهر منهم ما يخالف هذه الشهادة، كما قاتل الصحابةُ المرتدين، ومانعي الزكاة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٨٤.

وكذلك أراد النبي ﷺ أن يغزو بني المصطلق، لَمَّا أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله - تعالى -: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَا فَتَسَيْعُوا عَلَى مَا فَعَلَّمُ نَدِمِينَ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَا فَعَلَمُ مَا فَعَلَّمُ نَدِمِينَ إِلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وكان الرجل كاذباً عليهم.

فكل هذا يدل على أن مراد النبي ﷺ في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.

والنبي على الذي قال هذا الكلام، هو نفسه على الذي أمر بقتل الخوارج، فقال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم الأقتلنهم قتل عاد»(١).

هذا. مع العلم أن الخوارج كانوا أكثر الناس عبادة، وصلاة، وذكراً وتهليلاً، لدرجة أن الصحابة كانوا يحقرون صلاتهم إلى جانب صلاة الخوارج، وعبادتهم مقارنة بعبادتهم. وهؤلاء الخوارج تعلموا العلم من الصحابة، لكن رغم ذلك لم ينفعهم هذا، ولم تنفعهم العبادة العظيمة، ولا النطق بالشهادة، ولا ادّعاء الإسلام؛ حين ظهر منهم مخالفة.

بل إن النبي ﷺ هُمَّ أن يغزو بني المصطلق ويقاتلهم، لَمَّا بلغه عن رجل أنهم منعوا الزكاة، وكان الرجل كاذباً عليهم، فنزل قول الله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقًا بِنَبَا فِتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَا لَوْ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴿ ) (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري: (۲۹۳۰)، ومسلم: (۱۰۲۶ ـ ۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: (٦).

**₹**(19)

ولهم شبهة أخرى، وهي: قصة إبراهيم ـ عليه السلام ـ لَمَّا أُلقي في النار ـ اعترض له جبريل في الهواء، فقال: أَلَكَ حاجة؟. فقال إبراهيم ـ عليه السلام ـ: أما إليك فلا.

فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شركاً لم يعرضها على إبراهيم.

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عَرَضَ

والمقصود منه: الاستدلال أن النبي على كاد أن يقاتلهم حين بلغه عنهم ما بلغه، ولم يبال بكونهم يدّعون الإسلام، أو يصلون، أو يؤذنون، أو يصومون، أو غير ذلك.

وكل هذا يدل على أن المقصود من هذه الأحاديث التي احتجُوا بها ليس ما فهموه، بل ما ذكره الشيخ المصنف .. رحمه الله تعالى ..

#### to to



(مِنَّة) نعمة، ومعروف، وفضل.



ومِن شُبُه المشركين هؤلاء:

ما يُروى من قصة إبراهيم - عليه السلام - مع جبريل لَمَّا أُلقي في النار، فظهر له جبريل - عليه السلام - وسأله: هل لك من حاجة؟. فقال إبراهيم: أما إليك فلا(١).

الشبهة الرابعة عشرة: قياسهم الاستخالة الشركية بالاستخالة الشرعية.

<sup>(</sup>۱) هذه القصة لا تثبت، انظر: «السلسلة الضعيفة» برقم: (۲۱)، وقال الألباني: «لا أصل له».

عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله \_ تعالى \_ فيه: ﴿ شَدِيدُ اللهِ وَهُ لَا يَهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ووجه استدلالهم هو: أن الاستغاثة بغير الله لو كانت محرَّمة ما عَرَضها جبريل - عليه السلام - على النبي إبراهيم ﷺ.

وهذا استلال باطل لسببين:

الأول: أن القصة لم تصح أصلاً، فلا مجال للاستدلال بها، إذ إن الاستنباط فرع التصحيح.

الثاني: أنه مع فرض صحتها، فإن جبريل عَرَضَ على إبراهيم ـ عليه السلام ـ أن ينفعه بشيء في طاقته، بل هو قادر ـ بإذن الله ـ بما أعطاه الله من قوة، كما قال ـ تعالى ـ في حقه: ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾ (١).

قادر \_ بإذن الله \_ على أن يطفىء هذه النار، أو يُخرج إبراهيم \_ عليه السلام \_ منها.

والأمر تماماً كرجل غني، يرى رجلاً فقيراً محتاجاً، فيعرض عليه شيئاً في استطاعته، كأن يقرضه، أو نحو ذلك، أو يهب له؛ فيرفض الفقير، ويصبر، حتى يرزقه الله من غير مِنَّةٍ عليه لأحد.

فلا تشابه بين ذلك، وبين استغاثة العبادة والشرك؛ لِمَن كان يفقه حقائق الأمور.

## النالطة

- ١ ـ إذا أظهر المرء الإسلام وَجَبَ الكَفُّ عنه، حتى يتبيَّن حاله.
- ٢ ـ من قال كلمة الكفر جاهلاً بها عُرُّف وعُلِّمَ، فإن أَصَرَّ كَفَرَ.

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: (٥).

فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض، والجبال، ويلقيها في المشرق أو المغرب لفَعَل.

ولو أمره أن يضع إبراهيم ـ عليه السلام ـ في مكان بعيد عنهم لفعل. ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل.

وهذا كرجل غني، له مال كثير، يرى رجلاً محتاجاً، فيعرض عليه أن يقرضه، أو أن يهب له شيئاً يقضي به حاجته؛ فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ، ويصبر، إلى أن يأتيه الله برزق لا مِنَّة فيه لأحد.

فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ .

٣ ـ الحق قد يخفى على أفاضل الناس ـ أحياناً ـ.

٤ ـ يجب التثبت من الأخبار التي يسمعها الإنسان.

٥ \_ كل شبهات المشركين يوجد الرَّد عليها فيها نفسها.

## الناقشة،

س ١: ما الواجب علينا تجاه من أظهر الإسلام؟

س ٢: ما حكم من أتى بكلمة كفر جاهلاً؟

س ٣: هل يجوز تصديق الأخبار ونقلها دون تثبت؟

#### er er er

# الفصــل الثــانـي عشــر حول معنى الاستغاثة

#### ᅠ قال المصنف:

الشبهة الخامسة عشرة: تشبثهم بستحسديست الشفاعة.

ولهم شبهة أخرى، وهي: ما ذكر النبي ﷺ: «أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى» فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله ﷺ.

قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً (١). فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه؛ فإن



(يستغيثونُ) الاستغاثة: هي طلب الغوث والنجدة.

<sup>(</sup>١) قلت: لقد تشبثت القبورية بتلك النصوص الشرعية، التي تدل على جواز استغاثة الإنسان بغير الله من حَيِّ حاضر فيما يقدر عليه.

فذكروا تلك النصوص الشرعية ليجوزوا بها الاستغاثة بالأموات عند الكربات، فحرفوا مضمون هذه النصوص، ووضعوها في غير موضعها.

انظر: «صلح الإخوان لابن جرجيس»: (٤٤، ٥١)، و «شواهد الجق»

للنبهاني: (۱۲۷ ـ ۱۲۸، ۱۲۸ ـ ۱۲۹)، و «البراهين» للقضاعي: (٤١٧)، و «مقالات الكوثري»: (٣٩٥)، و «المفاهيم» للمالكي: (٨٦).

الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا نُنكرها، كما قال ـ تعالى ـ في قسمة موسى: ﴿ فَأَسْنَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ [سورة القصص، الآية: ١٥].

وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب، وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق.

ونحن أنكرنا استغاثة العبادة، التي يفعلونها عند قبور الأولياء، أو في غيبتهم، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله.

#### ﴿شِيعَيْدِ،﴾ طائفته وقومه.



ومن شبهات أهل الشرك القبورية، والتي يحاولون الاستدلال بها على باطلهم: ما وَرَدَ عن النبي ﷺ من استغاثة الناس يوم القيامة بآدم، ثم نوح، ثم موسى، ثم عيسى، وكلهم يعتذرون، حتى ينتهوا إلى رسول الله ﷺ فيشفع لهم.

فاستدلوا بذلك ـ من جهلهم ـ على جواز الاستغاثة بغير الله ـ تعالى ـ، وأنها ليست شركاً بالله.

وجوابهم أن يقال: سبحان الذي ختم على قلوب أعدائه فهم لا يعلمون، فإن الاستغاثة بالمخلوق في شيء يقدر عليه، لا ينكرها أحد، كما قال ـ تعالى ـ عن موسى: ﴿ فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَ الَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَ الَّذِى مِنْ عَدُوهِ ﴾ (١).

فإن الإنسان قد يستغيث بغيره لينقذه من الغرق، أو يساعده في إطفاء حريق، أو يعينه في الحرب، أو غير ذلك. وهذا لا يُنكر.

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: (١٥).

إذا ثَبَتَ ذلك؛ فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة، يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس، حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف.

وهذا جائز في الدنيا والآخرة؛ أن تأتي عند رجلٍ صالح حَيِّ، يجالسك، ويسمع كلامك، وتقول له: ادع الله لي.

كما كان أصحاب رسول الله ﷺ يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟.

وإنما الذي ننكره على هؤلاء؛ ما يفعلونه عند القبور، واستغاثتهم بالموتى والغائبين، واستغاثتهم بغير الله ـ تعالى ـ فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن ذلك شرك لا شك فيه، كالذي يستغيث بغير الله لأجل أن تحمل امرأته، أو ليُشفى من مرضه، وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله ـ تعالى \_.

ولهذا فإن الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة حتى يشفعوا عند الله ـ تعالى ـ لكي يحاسب الناس؛ إنما هي استغاثة بمخلوق في شيء يقدر عليه.

وهذا جائز؛ أن يأتي الإنسان لرجل صالح حَيِّ وحاضر، فيقول له: ادع الله لي. رجاء أن يستجيب الله ـ تعالى ـ له، فهذا جائز، وقد فعله أصحاب رسول الله على، فسألوه أن يدعو الله لهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد موته، ولا جاءوا عند قبره فسألوه، بل ثبت عنهم إنكارهم على من فعل ذلك، أو أتى قبره على للدعاء عنده، فكيف بمن أتاه ليطلب الغوث منه نفسه على، وليس لمجرَّد الدعاء عنده؟.

لا شك أنه أعظم ضلالاً.

## لناصة

١ - احتجاج المشركين بقصة إبراهيم - عليه السلام - لا يصح،
 لأنها لا تثبت، وليس فيها دليل على ما ذهبوا إليه.

٢ ـ يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه.

## المناقشة

س ١: ما رأيك في احتجاج المشركين بقصة إبراهيم وجبريل ـ عليهما السلام ـ؟

س ٢: ما حكم الاستغاثة بغير الله؟

to to to



ولنختم الكلام - إن شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة، مهمة جداً، تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعِظَم شأنها، ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً.

فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، كفرعون، وإبليس وأمثالهما.

وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون: هذا حق، ونحن نفهم هذا، ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم. وغير ذلك من الأعذار.

ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال \_ تعالى \_: ﴿ اَشَرَوْا بِعَايَئتِ اللّهِ ثَمَنّا قَلِيلًا ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٩].

وغير ذلك من الآيات، كقوله: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾ [سورة البقرة، الآية: 187].

اللفاقة

الشبهة السادسة

عـــشــرة:

معذرتهم في عدم تحقيق

التوحيد.

(غالب) أكثر.

فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً، وهو لا يفهمه، ولا يعتقده بقلبه؛ فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص: ﴿إِنَّ اللَّبُوَقِينَ فِي الدَّرَكِ النَّسَفَلِ مِنَ النَّادِ ﴾ [سورة النساء، الآية: ١٤٥].

وفي آخر الكلام حول هذا الموضوع، أراد الشيخ أن يختم بمسألة مهمة، يكثر الغلط حولها، فبين أنه ليس هناك خلاف في أن التوحيد يلزم أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإذا أشرك بقلبه، أو بلسانه، أو بعمله؛ ارتفعت عنه صفة الإسلام.

فمن عرف التوحيد بقلبه ولم يعمل به كَفَرَ كُفْرَ العِناد، كإبليس: وفرعون وغيرهما.

وهذا يخطىء فيه الكثيرون، فيقرون بحقيقته، لكن يعتذرون عن العمل به، موافقة لأهل بلدهم، أو غير ذلك من الأعذار، وغاب عنهم أن أئمة الكفر يعرفون ذلك غالباً، لكنهم اعتذروا عن التوحيد لأعذار، كرغبتهم في حيازة المال وغيره.

ومما يدل على معرفتهم قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَمْرِفُونَكُم كُمَا يَعْرِفُونَكُم اللَّهُ عَلَى الْعَرِفُونَ اللَّهُ اللّ

وكذلك من عمل بالتوحيد فيما يظهر من غير أن يعتقده بقلبه؟ فهو منافق نفاقاً اعتقادياً، وهو شَرَّ من الكافر ظاهراً وباطناً، كما قال يتعالى \_: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَكِلِ مِنَ النَّادِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (اللَّهُ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُ اللْمُولُ اللْمُلْمُ اللْمُولِ اللْمُولِمُ الللْمُولُولُ اللْمُولُولُ ا

#### er er er

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (1٤٥).

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تَتَبيَّن لك إذا تأمّلتها في ألسنة الناس؛ ترى من يعرف الحق ويترك العمل به، لخوف نقص دنيا، أو جاه، أو مداراة، وترى من يعمل به ظاهراً لا باطناً، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله:

أولاهما: ما تقدم من قوله: ﴿لَا تَعْنَذِرُواۚ قَدَ كَفَرَتُم بَعْدَ إِيمَانِكُو ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٦٦].

فإذا تحقَّقْتَ أن بعض الصحابة، الذين غزوا الروم مع الرسول، ﷺ، كَفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر، أو يعمل به خوفاً من نقص مال، أو جاه، أو مداراةً لأحد؛ أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.

## الغة

(مداراة) أصلها: اتقاء شر من تداريه. (أكره): أُجبِر وأُرغِمَ.



وهذه مسألة كبيرة طويلة، تتبين وتتضح لمن تأملها في ألسنة الناس، فإن كثيراً منهم يعرف الحق ولا يعمل به، بسبب الخوف على دنياه أن ينقص منها شيء، أو الرغبة في تحصيل جاه، أو مداراة من يخاف شره، وهناك من يعمل بالحق ظاهراً لا باطناً، وإذا سئل عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه، ولا يفهمه.

والذي يعين على ذلك فهم آيتين من القرآن:

الأولى: مَا تقدم من ذِكر قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَا تَمَّلَذِرُوآ فَدَ كَفَرْتُمُ

فَمَلَتَهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ

فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أُكرِه مع كون قلبه مطمئن بالإيمان.

وأما غير هذا فقد كَفَرَ بعد إيمانه، سواء فعله خوفاً، أو مداراةً، أو مشحّة بوطنه، أو أهله، أو عشيرته، أو ماله، أو فعل على وجه المزح، أو لغير ذلك من الأغراض، إلا المُكْرَه.

والآية تدل على هذا من وجهين:

الأول: قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أُكِّرِهَ ﴾ فلم يستثنِ الله ـ تعالى ـ إلا

بَعْدَ إِيمَانِكُو ﴾(١).

فإذا وَضَحَ أَن بعض المسلمين الذين غزوا مع رسول الله ﷺ كَفَروا، وخرجوا من الإسلام، بسبب كلمة قالوها مِزاحاً لا أكثر، تبين جلياً أن الذي يتكلم بالكفر، أو يعمل به، خوفاً على دنياه أن تنقص، أو رغبة في الجاه والمنزلة، ونحو ذلك، كل هؤلاء أعظم كفراً ممن تكلم بالكفر بمجرّد كلمة لا يقصد بها إلا المزح.

وهذا واضح جلي.

#### to to to



(مشحّةُ) بخلاً (آثره) فَضّله.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: (٦٦).

(••

المُكرَه. ومعلوم أن الإنسان لا يُكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يُكره أحد عليها.



والآية الثانية: التي توضح هذه المسألة: قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِلَّا مُنْ أُكِّرِهُ وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنًا بِٱلْإِيمَانِ . . . ﴾(١).

فإن الله ـ تعالى ـ لم يستثنِ أحداً من حكم التكفير إذا أظهر الكفر إلا المُكرَه، الذي يُجبر على إظهار القول بالكفر، أو العمل، مع بقاء إيمانه في القلب، إذ إن الاعتقاد لا يمكنه أن يدخل عليه الإكراه، وإنما يكون الإكراه في القول والعمل.

وأما المازح، والحريص على دنياه، وغيرهما، فهؤلاء يكفرون بفعلهم وقولهم.

ودلالة الآية على ذلك من وجهين:

الأول: أن الله لم يستثنِ إلا المُكرَه، فقال: ﴿إِلَّا مَنَ أُحَـَّرِهَ﴾، وكما سبق فالإكراه في القول والعمل لا في الاعتقاد.

الثاني: أن الله قال في حق الذين حَكَمَ في كفرهم: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّولُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ (٢).

فدَلَ على أن من أظهر القول أو العمل بالكفر لأجل تحصيل غرض دنيوي أنه يكفر بذلك.

فالآية واضحة الدلالة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة النحلُ، الآية: (١٠٩).

<sup>(</sup>۲) سورة النحل، الآية: (۱۰۷).

والثاني: قوله - تعالى -: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنَيَا عَلَى الْآنِهِمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنَيَا عَلَى الْآخِرَةِ ﴾ فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، أو الجهل، أو البغض للدين، أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا، فآثره على الدين.

والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

## الكالضفقي

١ ـ من أتى بالكفر قولاً أو فعلاً مُكرهاً، مع ثبوت الإيمان في قليه؛ فهو معذور.

٢ ـ من أتى بالكفر قولاً أو فعلاً خوفاً على دنياه، أو طمعاً فيها؛ كَفَر بذلك.

٣ ـ لا بد من اقتران التوحيد الباطن في القلب بالتوحيد الظاهر
 قولاً وعملاً.

## 

س ١: ما حكم من أكرِه على النطق بكلمة الكُفر؟

س ٢: ما القول في رجل نطق بالكفر رغبة في تحصيل دنيا، أو خوفاً عليها؟

س ٣: هل يجوز فصل التوحيد الظاهر عن الباطن؟

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

to to



#### المقدمية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّفُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلسَّم مُسْلِمُونَ ('').

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَفُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ۖ ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ (٣٠ .

﴿ يَمَا يُهَا اَلنَاسُ انْقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَيَحِمَوْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَانَةً وَانَّقُواْ اللّهَ الّذِى تَسَاّمَلُونَ بِدِ. وَالْأَرْمَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَفِيبًا ﷺ (٣) ﴿ (٣) .

### ® وبعد:

فإن كتاب المدخل، وقد ألف في بيان البدع المختلفة في

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>۲) سورة الأحزاب، الآيتان: (۷۰ ـ ۷۱).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: (١).

دين الله، ولكن المؤلف ـ للأسف ـ وقع (۱) في ما حذر منه، فتراه يجوز التوسل بذات النبي على ويحتج على ذلك بالآثار الضعيفة والموضوعة، مما قد يلبس على الناس أمر دينهم لذا فقد رأيت التنبيه على مواضع الخطأ تلك، ليكون المسلم منها على حذر، وليس المقصود الرد بالتفصيل على حجج هؤلاء، فلذلك مظانه من الكتب السلفية وما أكثرها، ولا أدعي أنني أوفيت الموضوع حقه، وإنما هو مجرد تنبيهات كما ذكرت محاولاً كشف عوارها بإيجاز.

والله أسأل القبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبــه

د محمد بن عبد الرممن الخبيس

<sup>(</sup>۱) من ذلك وقوعه في التأويل الكلامي البدعي مثل تأويل صفة الإتبان والمجيء بمجيء عذاب الله ونقمته لمن كفر به وألحد وتأول صفة الضحك بالرضا والإحسان وزعم أن إضافة العرش إلى الله هو إضافة تشريف كما يقال بيت الله وتأول حديث الساق بالشدة وغير ذلك من التأويلات الفاسدة انظر المدخل (۲/

## الخرافسة الأولى

إن [ابن الحاج]<sup>(۱)</sup> قد وفق للرد على كثير من البدع حيث ألف كتابه «المدخل» وفيه فوائد كثيرة في الرد على البدع، ولكنه شحنه ببدع أخرى، ولا سيما بدع القبورية وخرافاتهم وشركياتهم، واستغاثاتهم بالأموات عند إلمام الملمات، والدعوة إلى الخرافات والقبورية العمياء. ولا سيما في باب زيارة القبور وأدائها، خصوصاً زيارة قبر النبي

فالناس يظنون أن كتابه مفيد في الرد على البدع فإذا فيه دعوة سافرة إلى القبورية؟!

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن محمد: أبو عبد الله العبدري القبيلي المغربي الفاسي المالكي (۷۳۷هـ).

رد على كثير من البدع، ولكنه وقع في الدعوة إلى القبورية الصريحة. انظر ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون (٢١/٣ ـ ٣٢٢)، والدرر الكامنة (٤/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦)، والأعلام للزركلي (٧/٣٥).

<sup>(</sup>۲) انظر المدخل (۱/ ۲٤۸ – ۲۵۸).

## الخرافة الثانية

قال صاحب المدخل: (إذا نزلت نازلة بالمسلمين ـ يذهبون إلى القبور ويدعون عندها لزوال ضرها وهذه صفة زيارة القبور)(١).

قلت: هذا باطل محض وبدعة بينة، ودعوة إلى القبورية، قال أحمد الرومي الحنفي: (وأما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليها وأخذ ترابها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الدين وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد الأصنام يسألونها من أصنامهم)(٢)، إذ لم يثبت في السنة ولا عن السلف \_:

أنه إذا نزلت بهم نازلة ـ يذهبون إلى القبور ويدعون عندها لزوال تلك المصيبة، بل سنة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة هذا الدين أن يستغاث بالله عند النوازل وأن يقتتوا في الوتر والصلوات الخمس المكتوبة.

أما زيارة القبور فللاعتبار والدعاء لأهلها كما اعترف المصنف نفسه بعد ذكر حديث الزيارة حيث قال: (فجعل عليه الصلاة والسلام

انظر المدخل (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) المجالس الأربعة ص (٥٩).

فائدة زيارة القبور تذكر الموت)(١).

<sup>(</sup>١) انظر المدخل (١/ ٢٤٨).

## الخرافة الثالثة

قال صاحب المدخل في الترغيب في زيارة القبور لدفع البلاء والتوسل بأصحابها، والتبرك بالأموات: (فإن كان الميت المزور ممن ترجى بركته، فيتوسل إلى الله تعالى به...)(١).

قلت: هذا باطل لوجهين:

الأول: أن التبرك بالأموات والقبور من بدع دعاة القبورية وهو طريق واسع سريع إلى الوثنية.

الثاني: أن زيارة القبور لأجل التوسل بأصحابها لدفع البلاء والتبرك بهم لجلب النافع، أيضاً من خرافات دعاة القبورية قديماً وحديثاً، وأيضاً هو طريق وباب إلى الشرك بالله عز وجل.

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٤٨).

# الخرافسة الرابعسة

قال صاحب المدخل: (بل يبدأ بالتوسل إلى الله تعالى بالنبي على الله والتوسل، والأصل في هذا كله)(١).

قلت: هذا باطل:

لأنه لم يثبت عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم التوسل بذات النبي على الثابت عنهم التوسل بدعاء الحي الحاضر كما يدل عليه توسل عمر بالعباس، رضي الله عنهما حتى على اعتراف ابن الحاج هذا(٢).

فهذا هو التوسل في عرف الصحابة واصطلاحهم، ولكن دعاة القبورية قد حرفوا معنى التوسل فجعلوه توسلاً واستغاثة بالأموات. قال شيخ الإسلام: (ومن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء يجتلبون المنافع ويجتنبون المضار) أما السؤال بالنبي على فقد قال شيخ الإسلام:

<sup>(</sup>١) المدخل (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر المدخل (٢٤٨ ـ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١/٣٧١ ـ ١٢٤).

(السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس ونُقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء كثير من الناس لكن ما روي عن النبي في ذلك كله ضعيف بل موضوع)(١).

وقال كذلك: (وسؤال الله بالميت والإقسام على الله به واستحباب الدعاء عند تلك البقعة لم يكن هذا من فعل أحد من سلف الأمة لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان وإنما حدث بعد ذلك)(٢)

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص (١١٤).

<sup>(</sup>٢) الاستغاثة ص (٢٣٢).

## الخرافة الخامسة

قال صاحب المدخل: (فيتوسل به ﷺ ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين)(١).

قلت: قد سبق أن التوسل بالصالحين الذي قد ورد به الشرع، واصطلح عليه السلف ـ هو التوسل بدعاء الحي الحاضر.

بحيث يطلب من الحي الحاضر الدعاء والشفاعة عند الله فيدعو ويشفع.

كما طلب عمر من العباس رضي الله عنهما الدعاء والشفاعة والعباس استجاب لطلبه فدعا الله تعالى وشفع لهم (٢) فأين في النصوص توسل دعاة القبورية؟!

<sup>(</sup>١) المدخل (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (۲/ ٤٩٤) ح (١٠١٠) وابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٩٤/، ٢٩) كلاهما من طريق ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك.

## الخرافة السادسة

قال صاحب المدخل: (ثم يتوسل بأهل تلك المقابر: أعني بالصالحين منهم في قضاء حوائجه، ومغفرة ذنوبه...)(١).

قلت: زيارة القبور لأجل التوسل بأهل المقابر والاستغاثة بهم في قضاء الحوائج وغفران الذنوب هي عين الوثنية الجاهلية ـ ولا يمت ذلك بأي صلة للشرع السماوي ودين التوحيد.

والرسل قد بعثوا لقمع هذه التوسلات.

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٤٩).

# الخرافسة السابعسة

هي قول صاحب كتاب المدخل: (ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى به بياً . . . ) (١).

قلت: هذا باطل؛ فإن الإكثار من هذا النوع من التوسل ـ إكثار من وسائل الشرك وأسبابه وزيارة القبور إنما شرعت للاعتبار والدعاء للميت ولم تشرع للتبرك والدعاء بالميت والتوسل به، وإنما كان ذلك في شرع دعاة القبورية.

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٤٩).

### الخرافسة الثامنسة

وهي احتجاجه بحجة أهل الجاهلية حيث يقول:

(لأن الله تعالى اجتباهم وشرفهم وكرمهم، فكما نفع بهم في الدنيا ففي الآخرة أكثر)(١).

قلت: هذه بعينها حجة المشركين يعني السابقين ووثنيتهم؛ فإنهم كانوا يقولون: نحن مذنبون بعيدون عن الله تعالى وهؤلاء الأولياء مقربون عند الله تعالى ولهم مكانة عنده فقد اجتباهم وشرفهم وكرمهم.

فنحن نتوسل إلى الله بهم ليشفعوا لنا عند الله، ويقربونا إلى الله زلفي.

فقولهم هو مقالة أصحاب الوثنية الأولى حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولا شك أن الله تعالى قد شرف عباده الصالحين ولكن هذا لا يقتضي أن نستغيث بهم بل يجب محبتهم والتأسي بهم فقط.

<sup>(</sup>١) المدخل (١/٢٤٩).

# الخرافة التاسعة

### 🕲 قال المصنف:

(فمن أراد حاجة فليذهب إليهم، ويتوسل بهم؛ فإنهم الواسطة بين الله تعالى، وخلقه)(١).

قلت: هذا شرك صراح لوجهين:

الأول: هذه الواسطة بعينها عقيدة المشركين الأولين في الواسطة فإنهم أيضاً كانوا يعتقدون في الأنبياء والأولياء أنهم وسائط إلى الله، وأنهم وأنهم يقربونهم عند الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله، وأنهم الواسطة بينهم وبين الله.

وكانوا يقيسون الله تعالى وهؤلاء الأولياء، على ملوك الدنيا وأمرائهم ووزرائهم، فكما أن الرعية لا يمكن لأحدهم الوصول إلى الملوك إلا بواسطة الأمراء والوزراء، كذلك الله تعالى - في زعمهم - لا يمكن الوصول إليه - إلا بواسطة هؤلاء الأولياء المقربين عند الله تعالى وقد صرح ببيان عقيدة المشركين هذه كثير من العلماء (٢).

<sup>(</sup>١) المدخل (١/٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للرازي وشرح الطحاوية (٢١) ط. دار=

فدل هذا على أن دعاة القبورية هم على طريقة المشركين السابقين في هذه الواسطة، وأن هذه الواسطة مأخوذة عنهم..

الوجه الثاني: أن دعاة القبورية في تشبئهم بكلمة «الواسطة» ملبسون ومدلسون، وخالطون بين الحق والباطل؛ فإن كون الأنبياء والأولياء والعلماء واسطة بين الله وبين خلقه، يحتمل معنيين: معنى حقاً ومعنى باطلاً؛ فمن أراد أنهم واسطة في تبليغ دين الله تعالى في أوامره ونواهيه وشرح شرعه وتوضيح ما يحبه الله وما يكرهه، فهذا معنى حق وصواب يجب الاعتقاد به، ولكن دعاة القبورية لا يقصدون هذا المعنى في هذا الصدد، في باب الاستغاثة بأهل القبور.

ومن أراد أنهم واسطة بين الله وبين العباد في جلب المنافع ودفع المضار يستغاث بهم عند إلمام الملمات وكشف المضرات، فهذا من أعظم الشرك الذي كفّر الله به المشركين الأولين فمن اعتقد هذا فهو كافر بدين الله ومشرك بالله؛ يجب أن يستتاب؛ فإن تاب فبها ونعمت؛ وإلا فهو مرتد عن دين الله تعالى خارج عن الإسلام مشرك كافر حلال الدم يجب أن يقتل قتل المرتد؛ فإن هذا من أصل دين المشركين عباد الأوثان والأصنام، ولقد صرح بهذا كثير من علماء الإسلام (1).

<sup>=</sup> البيان و (٧٩) ط. الكتب الإسلامي.

وحجة الله البالغة (١/ ٦١، ١/ ١٧٧ \_ ١٧٨، ١٨٢ \_ ١٨٤).

والبدور البازغة (١٦٥ ــ ١٦٦) ط. الجديدة، والتفهمات الإلهية (٣/٣ ـ ٦٤) والفوز الكبير (٥ ـ ٦) كلاهما للشاه ولى الله الدهلوي.

<sup>(</sup>۱) انظر الواسطة بين الحق والخلق لشيخ الإسلام برقم (۱۰ ـ ۱۲)، وصيانة الإنسان (۱۷ ـ ۱۷)، والخلق لشيخ الإسلام برقم (۱۸ ـ ۱۸۷)، وفتح المنان (۱۸ ـ ۱۸۷)، وفتح المنان (۱۸ ـ ۱۸۷)، وفتح المنان (۱۸ ـ ۲۷۷)، ۱۸ ـ (۲۸۷)، ۱۸ ـ (۲۸۷)، ۲۸۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳).

### الخرافة العاشرة

خرافة التبرك بزيارة القبور حيث قال: (وما زال الناس من العلماء والأكابر كابراً عن كابر مشرقاً ومغرباً، يتبركون بزيارة القبور)(١).

أقول: هذه الخرافة فيها طامتان:

الأولى: طامة التبرك بزيارة القبور؛ وهي بدعة محضة وقد تكون شركاً أو وسيلة إليه؛ قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: (فالتبرك بقبور الصالحين ـ كاللات ـ وبالأشجار والأحجار ـ كالعزى ومناة ـ من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان فمن فعل مثل ذلك أو اعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عبّاد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك) وقال: (إن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك ولا يغتر بالعوام والطغام)(٢). أقول: لم تشرع زيارة القبور إلا للاعتبار والاتعاظ وتذكر الموت والبلى والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والدعاء للميت والاستغفار له.

والثانية: الاستدلال على هذه الطامة التبركية البدعية الشركية - بالإجماع.

<sup>(</sup>١) المدخل (٢٤٩/١).

<sup>(</sup>YOA/1) (Y)

مع أن هذا الإجماع الذي ذكر \_ هو إجماع أهل البدع الذين تسربت القبورية فيهم إلى عوام المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن الشيخ: (فليس إجماع هؤلاء حجة وليسوا من أهل الإجماع الذي يحتج به في الأحكام لمخالفتهم ما جاءت به الرسل من توحيد الله وما بُعث به خاتم النبيين محمد ولا من النهي عن الشرك. وهذا الذي ذكره هذا العراقي من أن الاستشفاع بالأموات مجمع عليه ليس في شريعة أحد من الأنبياء جوازه، وأما شريعة النبي وفي ففي الكتاب وفي السنة من النهي عن ذلك وأنه هو الشرك الذي كان يفعله أهل الجاهلية ومن قبلهم من الأمم المكذبة للرسل).

ومما يدل على فساد هذا الإجماع الذي حكاه، ما رواه الدارمي في مسنده: قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن بيان هو ابن بشر الأحمسي عن قيس عن مرداس الأسلمي قال: قال رسول الله عن «يذهب الصالحون أسلافاً ويبقى حثالة كحثالة الشعير»(١).

وقد أخبر العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ كالصرصري كما تقدم شعره وغيره من العلماء أن ذلك وقع في زمنهم وهم كانوا في القرن السادس قبله وبعده: (إن الصالحين مضوا وذهبوا وبقيت الحثالة التي اشتدت بها غربة الإسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً والسنة بدعة والبدعة سنة نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير وهؤلاء هم الذين ذكر العراقي إجماعهم وبهم اشتدت غربة الإسلام) إلى أن قال: (وقد أخطأ في هذا الأمر أناس قبلهم لهم ذكاء ومصنفات ظهر فيها خطؤهم كالفخر الرازي وأبي معشر البلخي وابن الأخنائي وابن البكري والمفيد محمد بن النعمان ذكره شيخ الإسلام وقبلهم الغزالي وغيره من والمفيد محمد بن النعمان ذكره شيخ الإسلام وقبلهم الغزالي وغيره من المتكلمين وقد اشتدت بهم غربة الإسلام لإعراضهم عن الوحيين كما المتكلمين وقد اشتدت بهم غربة الإسلام لإعراضهم عن الوحيين كما لا يخفى على من عرف أحوالهم وما ذكروه في مصنفاتهم وخالفوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب ذهاب الصالحين ح (٦٤٣٤).

أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات وأيضاً فإذا كان الخطأ في أمر التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه قد أخطأ في معرفته من هو أفضل من هؤلاء المتأخرين الذين هم حثالة الحثالة فكيف يحتج بهم؟ وقد قال ابن عباس: (كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه) وقال الأئمة كذلك فلا حجة في قول أحد ولا فعله ممن يجوز عليه الخطأ فكيف إذا تبين خطؤه ومخالفته للكتاب والسنة في هذا الأصل العظيم)(1).

فإجماع أمثال هؤلاء مثل إجماع الفسقة والفجرة على الفسق والفجور فإذا كان في الدنيا إجماع فاسد باطل كاسد عاطل ـ فهو هذا الإجماع.

فهنيئاً لابن الحاج وأمثاله أن يستدلوا لدعم خرافاتهم بإجماع دعاة القبورية؟!

<sup>(</sup>١) كشف ما ألقاه إبليس ص (٣٤١، ٣٤٧، ٣٤٨).

### الخرافة الحادية عشرة

قال صالحب المدخل نقلاً عن ابن النعمان:

(تحقق لذوي البصائر والاعتبار: أن زيارة قبور الصالحين محبوبة لأجل التبرك مع الاعتبار: فإن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم، كما كانت في حياتهم.

والدعاء عند قبور الصالحين، والتشفع بهم ـ معمول به عند علمائنا المحققين من أئمة الدين)(١).

أقول: هذه الخرافة تتضمن ست طامات:

الأولى: نقله عن ابن النعمان الوثني:

وهو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن موسى المراكشي الهنتاني التلمساني الفاسي ثم المصري الصوفي أحد كبار دعاة عباد القبور القدامي (٣٨٣)(٢).

الذي ألف كتاباً سماه: «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في النجوم الزاهرة (۷/ ۲۲۳)، وكشف الظنون (۲/ ۱۷۰۳)، وإيضاح المكنون (۲/ ۲۸۸)، وهدية العارفين (۲/ ۱۳۴)، والأعلام (۱۱۸/ ۱۸۸)، والمعجم (۲/ ۲۸).

في اليقظة والمنام»<sup>(١)</sup>.

وإذا عرفت أنه من دعاة القبورية فلا عبرة بكلامه.

ولا يشرب من مستنقعاته إلا دعاة عباد القبور<sup>(٢)</sup>.

وقد ذكر هذا البدعي في سبب تأليف كتابه هذا ما نصه: (إن كثيراً من أنمة الإسلام قد صنفوا في الاستغاثة بالله وحده فأردت أن أؤلف في الاستغاثة برسول الله على والالتجاء إليه).

فصنف كتابه «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام» (٣).

انظر أيها الموحد إلى هذا المفرط في الدعوة إلى القبورية!! كيف يعارض أئمة الإسلام؟!.

فهم يؤلفون كتبهم في الاستغاثة بالله تعالى والالتجاء إليه؛ ولكن هذا المبتدع «ابن النعمان» \_ يؤلف كتابه في الاستغاثة بغير الله فالإناء الفاسد لا ينضح إلا بالفاسد؛ بدليل ما قيل:

فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح ولقد وصل هذا المبتدع إلى حد:

أنه قد حج إلى قبر النبي ﷺ وكان هذا منتهى قصده؛ ولم يحج إلى بيت الله تعالى.

 <sup>(</sup>۱) لم يطبع ومنه نسخة في شستر بيتي برقم (٣٦٧٧)، كما في الأعلام للزركلي
 (١١٧/٧)، ونسخة في دار الكتب المصرية، كما في مقالات الكوثري (٣٩٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر المدخل ابن الحاج (۲۹۹۱)، والمواهب اللدنية للقسطلاني (۹۹۳۵)، والجوهر للهيتمي وشرح المواهب للزرقاني (۳۱۷)، وصلح الأخوان (۹۱) ومقالات الكوثري (۳۹۷)، والأنوار للنبهاني (۹۰۵)، والبراهين للقضاعي (۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون (٢/ ١٧٠٦ ـ ١٧٠٧).

ومع هذا الغلو والمروق ترى أحد الغلاة وهو البكري الشافعي<sup>(۱)</sup> عد هذا المروق في حسنات ابن النعمان ومناقبه<sup>(۲)</sup>.

تنبيه: هناك ابن النعمان آخر غير هذا المبتدع وهو أبو عبد الله حمد بن حمد بن النعمان البغدادي أحد كبار أئمة الرافضة المعروف بابن المعلم والملقب بالمفيد (٤١٣هـ)(٣).

ومن وثنياته السافرة ومروقه من الدين \_ دين التوحيد \_ كتابه: «مناسك حج المشاهد». صرح به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (٤٠).

فهؤلاء المبتدعة هم المصادر لأمثال ابن الحاج وغيره من دعاة القبورية!

### ◙ الطامة الثانية:

جعله زيارة القبور محبوبة للتبرك؛ وهذه بدعة محضة وسبيل إلى الشرك كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>۱) هو نور الدين أبو الحسن علي بن يعقوب بن جبريل القاهري الشافعي أحد دعاة عباد القبور، وكان من ألد الأعداء لشيخ الإسلام. ألف شيخ الإسلام في كشف هفواته كتاب الرد على البكري طبع المختصر بعنوان مختصر كتاب الاستعاثة قال الحافظ ابن كثير (٧٧٤ه) رحمه الله تعالى: (كان البكري في جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية، وما مثاله إلا مثال ساقية ضعيفة كدرة لاطمت بحراً عظيماً صافياً. أو رملة أرادت زوال جبل. وقد أضحك العقلاء عليه). انظر البداية والنهاية (١١٨/١٤)؛ وانظر ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ عليه).

<sup>(</sup>٢) انظر الرد على البكري (٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد (٣/ ٢٣١)، والمنتظم (١٥٧/١٥)، والدول (٢/ ٢٤٦)، والسير (٣٦٨/١٠)، والميزان (٢٦٨، ٣٠)، واللسان (٣٦٨/١٠)، والنجوم الزاهرة (٤/ ٢٥٨)، وأعيان الشيعة (٢/ ٢٠ ـ ٢٦، ١٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر الرد على البكرى (٢٩٤).

#### الطامة الثالثة:

زعمه: أن بركة الصالحين بعد موتهم كما كانت في حياتهم، وهذا لون آخر من الخرافة؛ فإن التبرك لا يجوز بالحي فكيف بالميت؟ لأن التبرك لم يشرع إلا فيما ورد به النص.

### ◙ الطامة الرابعة:

زعمه أن الدعاء عند قبور الصالحين معمول به عند العلماء أثمة الدين.

وهذا كذب محض؛ فإنه لم يرد في الشرع ولا عن السلف توخي القبور وزيارتها لأجل الدعاء عندها، أو دعاء أصحابها، وإنما شرعت الزيارة للاعتبار والاتعاظ، والاستغفار للميت.

#### الطامة الخامسة:

زعمه أن التشفع بأهل القبور معمول به عند العلماء أئمة هذا الدين؛

فإن هذا كذب مكشوف، وهو طريق إلى الشرك، ولم يرد ذلك عن أحد من أئمة هذا الدين؛

وإنما يفعله الدعاة إلى القبورية وهؤلاء ليسوا بأئمة هذا الدين دين التوحيد والسنة؛ وإنما هم أثمة دين البدعة والقبورية.

#### 🕲 الطامة السادسة:

زعمه: أن زيارة القبور للتبرك والتشفع معمول بها عند العلماء المحققين أثمة هذا الدين، كأنه يزعم أن هذا إجماع شرعي صحيح، على أن هذا افتراء محض على سلف هذه الأمة وأئمة السنة وليس ذلك من دأب العلماء المحققين الذين عرفوا توحيد الأنبياء والمرسلين الذي أنزلت لتحقيقه الكتب السماوية، وأرسلت للدفاع عنه الرسل

الإلهية؛ فإجماع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين بعدهم من أئمة هذا الدين على نقيض ما يقوله ابن الحاج وخلطاؤه فهذا النوع من الإجماع هو الإجماع الصحيح.

وأما ما ذكره ابن الحاج من ذلكم الإجماع - على جواز الشرك ووسائله - فهو إجماع باطل - لأنه إجماع أهل البدع، فمثل هذا الإجماع لا يكون حجة شرعية؛ وإنما هو حجة عند دعاة القبورية فهنيئاً لابن الحاج وغيره من أمثاله هذا النوع من الإجماع.

# الخرافة الثانية عشرة

نقله عن الغزالي (٥٠٥هـ) كلاماً في الدعوة إلى القبورية ما نصه:

(وقد قال الإمام الجليل أبو حامد في كتاب آداب السفر في كتاب الإحياء له ما هذا نصه:

(القسم الثاني: وهو أن يسافر لأجل العبادة: إما بالجهاد أو حج).

إلى أن قال: (ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء، وقبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء، وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته..)(١).

أقول: هذا الكلام عليه مؤاخذات خمس:

الأولى: أن الغزالي ليس بحجة في العقيدة؛ بل هو معطل، صوفي، من دعاة القبورية، وذلك لوجوه.

الأول: أنه قد وصل به عقله إلى أنه كان يشك في المشاهدات المحسوسات والعقليات الأوليات حتى باعترافه وبيانه وشهادته على نفسه بقلمه وبنانه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر المدخل (١/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠)، وراجع إحياء علوم الدين للغزالي.

<sup>(</sup>٢) انظر المنقذ من الضلال (٧ - ١٠)،

فهل يعتمد في باب العقيدة عليه؟.

الثاني: أنه قد اعترف أيضاً أنه قد جرب طرق المتكلمين من الأشعرية وغيرهم والباطنية والفلاسفة وطلب منها الحق ولكنه لم يجد فيها الحق؛

إلى أن انتهى أمره إلى طريق الصوفية وأن الحق في المكاشفة والرياضة وأن هذه الطريقة هي الموصلة إلى الحق<sup>(1)</sup>.

فكيف يقبل قوله هذا في العقيدة؟

الثالث: أنه قد صرح بأن اعتقاد العوام كالطود الشامخ في الثبات لا تحركه الدواهي والصواعق، وأما عقيدة المتكلم فكخيط مرسل في الهواء كهيئة الرياح مرة هكذا ومرة هكذا(٢).

فكيف يقبل قول من عقيدته كخيط مرسل في الهواء؟

الرابع: أنه قال: إن أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام. الكلام (٣) ومعلوم أن الخرافات القبورية مأخوذة من أهل الكلام.

الخامس: أن الغزالي قد انتهى به التعطيل إلى حد أنه قد نزه الله تعالى عن صفة الوحدانية (٤).

السادس: أن من طامات الغزالي، أنه تابع أمثال ابن سينا من الملاحدة والزنادقة في زعمهم:

<sup>(</sup>۱) المنقذ من الضلال (۱۲ ـ ۱۲، ۲۶، ۶۶)، وقواعد العقائد (۷٦، ۱۰۱)، وإحياء العلوم (۱/ ۹۶، ۹۷).

 <sup>(</sup>۲) انظر قواعد العقائد (۷۸)، وإحياء علوم الدين (۱/ ۹٤)، وانظر شرح الإحياء للزبيدي (۲/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر نقض المنطق برقم (٢٥)، ومجمع الفتاوي (٢٨/٤) عن الغزالي.

<sup>(</sup>٤) انظر مشكاة الأنوار (٩١ ـ ٩٢)، وانظر مقدمة الدكتور أبي العلا عفيفي لمشكاة الأنوار (٢٨).

أن الكتب السماوية والرسل جاءوا بإثبات العلو لله تعالى استدراجاً للعوام وجلباً لهم إلى الإسلام، لا أن عقيدة إثبات العلو لله على العقيدة الصحيحة (١).

فقد زعم أن الرسل قد كذبوا وأن الكتب السماوية جاءت بالكذب والتزوير لمصلحة الدعوة؟!

فهل يعتمد على مثله في باب العقيدة؟!

السابع: أن الغزالي له خرافات صوفية غريبة على البيئة الإسلامية (٢).

فهل يصلح أن تؤخذ عنه العقيدة؟!

الثامن: أن الغزالي قد وصل في صوفيته إلى أن يصرح بالاتحاد الصريح والإلحاد القبيح<sup>(٣)</sup>.

المؤاخذة الثانية: أن نقله من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي في باب العقيدة دليل على فساد عقيدة ابن الحاج؛ فإن العقيدة لا تتلقى من مثل كتاب إحياء العلوم فإن هذا الكتاب مليء بالعقائد المبتدعة.

وللإمام الطرطوشي كلام مهم حول كتاب «الإحياء للغزالي»؛ حقق فيه أن الانتفاع بسمومه القاتلة ونصره الإسلام بالآراء المنطقية ـ كمن يغسل الماء بالبول<sup>(٤)</sup>.

ولشيخ الإسلام كلام في إحياء الغزالي حقق فيه: أن مثال سمومه للمسلمين بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين وألبسه ثياب

<sup>(</sup>١) انظر إلجام العوام (١٠٢ ـ ١٠٤)، والميزان (١٧٣).

 <sup>(</sup>٢) راجع كتاب «أبو حامد الغزالي والتصوف» لعبد الرحمن دمشقية.

<sup>(</sup>٣) انظر معارج القدس (٢١٧، ٢٢٨ و ٢٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر المعيار المعرب للونشريسي (١٢/ ١٨٦ - ١٨٩).

14.

المسلمين<sup>(١)</sup>.

المؤاخذة الثالثة: أن قياس السفر إلى زيارة القبور على السفر إلى الجهاد والحج - من أبطل الأقيسة وأفسدها؛ لأن هذا القياس في معرض النص؛ والنص ينهى نهياً باتاً عن السفر إلى القبور وهو حديث شد الرحال.

وأما السفر إلى الجهاد والحج - فثابت بالأدلة القرآنية والسنة النبوية ولا يوجد دليل ولا شبه دليل على جواز السفر إلى القبور والحج إليها.

بل هذا من دين المشركين الذي دان به الروافض ثم سائر أهل البدع من أهل المذاهب.

المؤاخذة الرابعة: أن كُلِيَّة الإمام الغزالي: (كل من يتبرك به في حياته يتبرك به بعد مماته) ـ كلية فاسدة باطلة منقوضة.

بدليل أن النبي على كان يتبرك به في حياته ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بقبره، وكانوا يتوسلون بدعائه في حياته ولكنهم لم يتوسلوا به على ولا بدعائه ولا بشفاعته بعد موته.

ولم يأت أحد منهم إلى النبي على بعد موته ليطلب منه الدعاء أو الشفاعة في كربة تنزلت به أو بلية طرأت عليه، بل الصواب أن التبرك لا يجوز إلا بشيء ثبت بالكتاب والسنة وإلا فلا.

المؤاخذة الخامسة: أن قياس الميت على الحي، وقياس الممات على الحياة، وقياس أحوال البرزخ على أحوال الدنيا من أوضح الأقيسة فساداً وبطلاناً؛ لأن هذا من قبيل الجمع بين المتخالفين، ومن قبيل قياس الضد على الضد، كقياس الضلالة على الهداية وقياس الظلمة على النور وقياس السفل على العلو وقياس العدم على الوجود

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الكبّرى (۲/ ۱۹۶) ط. ومجمع الفتاوى (۱۰/ ۵۰۱ ـ ۵۵۲).

وقياس البرد على الحر والعطش على الري والجوع على الشبع وغيرها من الأمور المتضادة التي لا تجتمع أبداً.



### الخرافة الثالثة عشرة

زعمه: أن زيارة قبر النبي ﷺ واجبة وجوب السنن المؤكدة.

وقوله: (إنها قربة مطلوبة لنفسها)، لا تعلق لها بغيرها؛ فتفرد بالقصد وشد الرحال إليها؛

ومن خرج قاصداً إليها دون غيرها ـ فهو في أجل الطاعات وأعلاها؛ فهنيئاً له ثم هنيئاً له؛

اللهم لا تحرمنا في ذلك بمنك يا كريم)(١).

أقول: هذا باطل من وجوه:

الأول: أن شد الرحال إلى القبور ليس من الواجبات ولا من السنن؛ بل ولا من المباحات؛

بل هو من البدع في الدين، قال البركوي الحنفي: (السفر إلى زيارة قبور الأنبياء بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول رب العالمين ولا استحبها أحد من أثمة المسلمين فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف السنة والإجماع ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد يحرم بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٥٠).

قربة ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك)(١) إذا كان هكذا، فكيف تفرد زيارة قبر النبي بالقصد وشد الرحال إليها؟!

الوجه الثاني: أن قوله: (إنها مطلوبة لنفسها لا تعلق لها بغيرها فتفرد بشد الرحال إليها، ومن خرج قاصداً إليها دون غيرها - فهو في أجل الطاعات وأعلاها..).

قلب لشرع الإسلام؛ لأن شرع الإسلام رخص أن يشد الرحال إلى مسجد النبي على أصلاً؛

وإذا وصل الزائر إلى المسجد يجوز له أن يزور قبر النبي ﷺ؛ فيكون شد الرحل إلى المسجد هو الأصل الأصيل فقط.

الوجه الثالث: أن قوله: (إنها قربة مطلوبة لنفسها..).

وقوله: (ومن خرج قاصداً إليها دون غيرها فهو في أجل الطاعات.) يستلزم أن يشد الرجل رحله إلى زيارة قبره على فحسب؛ دون مسجده، على ويستلزم كون من نوى زيارة القبر دون المسجد أفضل ممن نوى زيارة المسجد، ويستلزم؛ أن من نوى زيارة المسجد فهو ليس في الطاعة أصلاً فضلاً عن أن يكون في أجلها وأعلاها وهذا كله تحريف للدين، وتخريف في الدين، دين الإسلام دين التوحيد، لأن هذا من دين دعاة القبورية.

الوجه الرابع: أن نقول إذا ثبت أن شد الرحال لا يجوز للقبور؛ ولا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة؛ علم أن شد الرحل إلى قبر النبي على دون مسجده ليس من الطاعات فضلاً عن أن يكون من أجلها وأعلاها فهنيئاً لدعاة القبورية تلك البدع ثم هنيئاً لهم؛ وهنيئاً لأهل التوحيد والسنة التمسك بالنهي ثم هنيئاً لهم اللهم لا تحرمنا في ذلك بمنك يا كريم.

<sup>(</sup>١) زيارة القبور الشركية والشرعية ص (٢٢).

### الخرافة الرابعة عشرة

قال صاحب كتاب المدخل: (فيأتي إليهم الزائر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة...)(١).

أقول: قد سبق غير مرة بيان أنه لا يجوز شد الرحل إلى القبور وأن هذا ليس من الطاعات، قال شيخ الإسلام: (ولم يثبت عن النبي على حديث واحد في زيارة قبر مخصوص ولا روي في ذلك لأهل الصحيح ولا السنن والأئمة المصنفين في المسند وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره. وأجل حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم - بل الأحاديث المروية في زيارة قبره كقوله: (من زارني وزار أبي الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة) (ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي) (ومن حج ولم يزرني فقد جفاني) ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة ولكن النبي على رخص في زيارة القبور مطلقاً بعد أن كان قد نهى عنها)(٢)، على المراه فكيف يتعين على المكلف قصد زيارة قبورهم من الأماكن البعيدة؟

ما هذه إلا خرافة قبورية!!

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص (٧٦٣).

## الخرافة الخامسة عشرة

قال صاحب المدخل: (فإذا جاء إليهم فيتصف بالذل والانكسار والمسكنة والفقر والفاقة والحاجة والاضطراد والخضوع ويحضر قلبه وخاطره ليهم وإلى مشاهدتهم...)(١).

أقرال: انظر أيها المسلم إلى قول المصنف كيف إنه يظهر البدع فإن هذه الحالة من أحوال العباد تكون عند عبادتهم لرب العباد؛ وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحضرون مجلس النبي على ولم تكن هذه الصفاد، صفات لهم عند رسول الله على غير السكوت والصموت والاستماع لحديثه على وحبه على والسعي في اتباع سنته على

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٥١ - ٢٥٢).

# الخرافة السادسية عشرة

قال صاحب المدخل: (ثم يتوسل إلى الله تعالى إليهم في قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه...)(١).

أقول: هذه خرافة أخرى وبدعة قبيحة وهي وسيلة إلى الشرك الأكبر.

ولم يثبت عن الصدر الأول التوسل بذوات الخلق لا الأنبياء ولا غيرهم، نعم قد ثبت التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته والأعمال الصالحة ودعاء الحي الحاضر، وبينهما بون بعيد وفرق شاسع؛ ولا استدلال بالحق على الباطل.

# الخرافة السابعة عشرة

قول صاحب المدخل: (ويستغيث بهم ويطلب حوائجه منهم ويجز بالإجابة ببركتهم...)(١).

أقول: الآن تأكد أن ابن الحاج من أعظم دعاة القبورية؛ فإن الاستفائة بالأحياء الغائبين أو الأموات، بل بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله ـ الشرك الأكبر والكفر الأصرح الأشد قال شيخ الإسلام: (فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأ هم جلب المنافع ودفع المضار فهو كافر بإجماع المسلمين) وهذا هو بعينه شرك الوثنية الأولى، وقد أرسل الرسل وأنزلت الكتب لقمع هذا الشرك لأنه يضاد التوحيد الذي يبنى على عبادة الله وحده لا شريال له .

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) مجمع الفتاوي (۱/۱۲۶).

## الخرافة الثامنة عشرة

قول صاحب المدخل: (ويقوى حسن طنه في ذلك؛ فإنهم باب الله المفتوح)(١).

أقول: هذه خرافة أخرى؛ شبيهة ببدع الرافضة فإنهم يزعمون أن الإمام هو الباب إلى الله في قضاء الحوائج فلهم باب، والباب، اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله. وأما الرسل عليهم السلام ـ فالثابت بالاضطرار من دين الإسلام أنهم سفراء لله تعالى لإرشاد عباده وهدايتهم، فإن قصد دعاة القبورية أن الرسل باب وواسطة بين العباد وبين الله تعالى للهداية والإرشاد فهذا معنى صحيح، ولكن دعاة القبورية لا يقصدون هذا المعنى الصحيح ههنا، ولكنهم يقصدون أنهم باب وواسطة بين الله وبين العباد للاستغاثة بهم ودفع المضرات وجلب الخيرات؛ فهذا شرك صريح.

ولقد صرح بذلك جمع من الأثمة منهم شيخ الإسلام رحمه الله(٢).

<sup>(</sup>١) المدخل (١/٢٥٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر الواسطة بين الحق والخلق (۱۳/۱۰) ط. مطابع القصيم، و (۷ ـ ۱۷) ط. المكتب الإسلامي لشيخ الإسلام، وصيانة الإنسان (۱۸۵ ـ ۱۸۹) للسهواني، وقتح المنان (۸۹ ـ ۱۸۹) ۲۸۰، ۵۰۰ ـ ۵۰۰، ۵۰۹)، وغاية الأماني (۱/ وقتح المنان (۸۹٪ ۲۸۳)، کلاهما للعلامة محمود شكري الألوسي.

# الخرافة التاسعة عشرة

قال صاحب المدخل: (وجرت سنته، سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج على أيديهم وبسببهم)(١).

أقول: هذا تقوّل على الله تعالى وعلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم، فالرسل لم يدعوا الناس إلى الاستغاثة بهم ولا قالوا للناس: إن سنة الله تعالى جرت في قضاء الحاجات بأيديهم وبسببهم، ونحن نتحدى دعاة القبورية عامة أن يأتوا بنص واحد من الكتاب والسنة ينص على هذا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٥٢).

### الخرافسة العشسرون

قوله: (ومن عجز عن الوصول إليهم؛ فليرسل السلام عليهم، ويذكر ما يحتاج إليه من حواثجه ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه إلى غير ذلك)(١).

أقول: لم يثبت في حديث مرفوع ولا أثر موقوف جواز إرسال السلام إلى الأموات من بعيد وإن ثبت زيارة القبور على وجه السنة ثم السلام على أهل القبور بالدعاء المأثور.

وأما ذكر الحوائج وطلب دفع الضر وجلب النفع من الأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء فهو من الشرك الأكبر الذي أرسل الرسل لقمعه.

# الخرافة الواحدة والعشرون

قوله: (فإنهم السادة الكرام ـ والكرام لا يردون من سألهم ولا من توسل إليهم ولا من قصدهم، ولا من لجأ إليهم)(١).

أقول: بلغ المصنف النهاية في الدعوة إلى القبورية وتجرد في ذلك.

ولا شك في سيادة الرسل وكرم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

ولكن أين في الكتاب والسنة جواز طلب النفع أو دفع الضر من الأنبياء والأولياء والأموات والالتجاء إليهم في ذلك؟!

إنما هو شرك أكبر وقد أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لقمعه وقمع أصحابه.

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٥٢).

## الخرافة الثانية والعشرون

قوله: (فصل: وأما في زيارة سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه ـ فكل ما ذكر يزيد عليه أضعافه؛

أعني في الانكسار والذل والمسكنة . . . )(١) .

أقول: لا ريب أن نبينا ﷺ سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه.

ولكن لا يجوز الانكسار والذل والمسكنة إلا لله عز وجل فإن ذلك من العبادة.

فقوله: (فكل ما ذكر يزيد عليه أضعافه).

دعوة إلى الغلو المنهي عنه وإنما يجوز للرجل السفر إلى مسجد النبي على فإذا وصل يجوز له زيارة قبره الشريف على وجه السنة لا على البدع.

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٥٢).

# الخرافة الثالثة والعشرون

قوله: (لأنه الشافع المشفع الذي لا ترد شفاعته ولا يخيب من قصده ولا من نزل بساحته، ولا من استعان به أو استغاث به)(١).

أقول: كونه ﷺ الشافع المشفع في حياته ويوم القيامة حق لا ريب فيه.

وأما في البرزخ ـ فهذه عقيدة خرافية.

لأنه لم يثبت في الكتاب والسنة أن النبي على يشفع للسائلين في البرزخ. فالاستغاثة به على والاستعانة به على وهو في البرزخ نوع من الشرك الأكبر الذي جاء لقمعه نبينا على وغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٥٢).

## الخرافة الرابعة والعشرون

قوله: (إذ إنه عليه الصلاة والسلام قطب دائرة الكمال وعروس المملكة؛ قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿لَقَدَّ رَآيَا مِنْ ءَايَتِ رَيِّهِ الْكُثْرَىٰ اللهِ عَالَى في كتابه العزيز: ﴿لَقَدَّ رَآيَا مِنْ ءَايَتِ رَيِّهِ

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: رأى صورته عليه الصلاة والسلام فإذا هو عروس المملكة)(١).

أقول: جعله على قطب دائرة الكمال غلو وإطراء وأمر لم يثبت فيه نص من الكتاب والسنة.

وأما جعله عروس المملكة ففيه توهين لجناب رسول الله، على فدعاة القبورية أرادوا تعظيم رسول الله على فإذا هم وقعوا في توهينه، على وأما تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ مَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ وَأَمَا تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ مَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ وَهِينه، عَلَيْ وَأَمَا تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ مَايَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ وَمِينَهُ وَامَا تَفْهُو تَحْرِيفُ قرمطي وخرافة قبورية، وأما قوله: (قال علماؤنا):

فالجواب أن نقول: من هؤلاء العلماء الذين قالوا هذا؟ فإن السلف لم يقولوا بهذه الخرافة وإنما هو قول أمثال ابن الحاج من دعاة القبورية فلا يقبل قولهم في تفسير الكتاب والسنة لأنه تحريف محض وتخريف بحت.

<sup>(</sup>١) المدخل: (٢٩٢).

## الخرافة الخامسة والعشرون

قوله: (فمن توسل، أو استغاث به أو طلب حوائجه منه ـ فلا يرد ولا يخيب)(١).

أقول: هذه دعوة سافرة إلى الوثنية.

فإن الاستغاثة به ﷺ بعد موته، وطلب الحوائج منه شرك أكبر.

وقد جاء هو على وغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب لقمعه وقطع دابر أهله؛ وبهذا تبين أن المصنف من الدعاة إلى الشرك (والله المستعان).

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٥٢).

## الخرافة السادسة والعشرون

قوله: (إذ لا فرق بين موته وحياته؛ أعني في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم؛ وذلك عنده جلي لاخفاء فيه)(١).

أقول: تدبر أيها المسلم إلى هذا الكلام الفاسد.

كيف وصف النبي على عبد الله ورسوله ـ بصفات الخالق علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم خاتنة الأعين وما تخفي الصدور والذي هو عليم بذات الصدور!

والنبي علم أحوال الناس نياتهم وعزائمهم وخواطرهم حينما كان حياً فكيف بعد الموت؟!

فقد كان النبي ﷺ لا يعلم حقيقة قصة الإفك، ولا قصة التأبير، ولا قصة فقدان العقد، ولا قصة مسجد الضرار، بل هناك آلاف من الحوادث والوقائع لم يكن للنبي ﷺ أي علم بها.

فكيف بغد موته ١٤١٤ ا

ولذا قال جمع من الفقهاء:

من قال ؛ إن رسول الله ﷺ والملك يعلمان الغيب فقد كفر.

<sup>(</sup>١) المدخل (١/ ٢٥٢)...

لأنه رضي الأحياء فكيف بعد الموت (١٠)؟!.

وتبين من هذا أن قياس الموت على الحياة من أبطل الأقيسة فلو كان في الدنيا قياس واحد باطل فهو هذا؛ نعوذ بالله من خرافات المخرفين.

وفي الأخير أقول: إن المصنف قد ناقض نفسه بنفسه حيث قال بعد هذا بقليل:

(فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف؛ كما يطوف بالكعبة الحرام، ويتمسح به ويقبله، ويلفون عليه مناديلهم وثيابهم.

يقصدون به التبرك. وذلك كله من البدع.

لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام.

وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب. . )(٢).

أقول: إن المصنف نقض جميع خرافاته. . بهذا النص المهم المبارك القاطع لدابر دعاة القبورية.

ولعل هذا النص يعد ناسخاً لما ذكره من الخرافات قبل ذلك والله أعلم وعلمه أكمل وأتم.

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية (۲/ ۲۲٦) والبحر الرائق (۳/ ۸۸، ۵/ ۱۲۰)، خلاصة الفتاوى (۱/ ۳۸۵)، والدر المختار (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) المدخل (١/ ٢٥٦).

### الخاتمسة

هكذا يرى القارىء أننا لم نبالغ حين وصفنا هذه الأخطاء الفاحشة بالخرافات، وقصدنا ـ والحمد لله ـ تحذير المسلمين، من هذه الأخطاء والخرافات حتى يكونوا من دينهم على بصيرة، ونسأل الله القبول، فله الحمد كما نقول وخيراً ما نقول، له الحمد في الأولى والآخرة.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





## المقــدمــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَمَا نَيُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقَوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِ. وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞﴾(١).

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَيَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم فِين نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَلِسَانَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِى شَاآةِلُونَ بِدِ. وَٱلأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢).

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا هَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصَلِح لَكُمْ أَعَمَاكُمُّرُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ (٣).

### 🚳 أما بعد:

فإن كتاب «المواهب اللدنية» من الكتب التي عنيت بسرد سيرة الرسول، ﷺ، وشمائله عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب شائع، وفيه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: (٧٠، ٧١).

نفع كبير في هذا الباب، وقد انتشر بين كثير من عامة المسلمين، غير أنه قد اشتمل على بعض الهفوات المتعلقة بتوحيد العبادة، وفيه أشياء باطلة مثل الغلو في شخص النبي (۱)، على وإيجاب زيارة قبره، وغير ذلك من الأمور التي وقع فيها كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وذلك بزعم شدة حبهم للنبي، على وكذبوا فإن حبه يقتضي اتباعه فيما بلغ عن ربه عز وجل، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُعِبُونَ الله قَاتَيْعُونِ الله قَاتَيْعُونِ الله قَاتَيْعُونِ الله قاتَيْعُونِ الله قاتَيْعُونِ الله قاتَيْعُونِ الله قاتَيْعُونِ الله وين شأنه، على المحبة تقتضي الاتباع كما سبق، وقد نهى، على عن الغلو في شأنه فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» (۱) أخرجه البخاري من حديث عمر.

وغالب من غلا في شأنه، ﷺ، يحاول أن يحتج بالآثار الضعيفة والموضوعة لتأييده فيما ذهب إليه، كما فعل المصنف وغيره غفر الله له، ونحن لا نحاكم شخصه فإنه قد أفضى إلى الله تعالى، وإنما القصد تصحيح عقائد المسلمين، التي داخلها ذلك الدغل في كثير من البلدان، وردهم إلى عقيدة السلف الصحيحة، وعلى الرغم من ذلك فلا أدعي أني أوفيت الموضوع حقه، وهذا جهد المقل الذي يسره الله تعالى لي، وحسبي أنني بذلت جهدي قاصداً النصح للأمة وإبراز عقيدة تعالى لي، وحسبي أنني بذلت جهدي قاصداً النصح للأمة وإبراز عقيدة

<sup>(</sup>۱) مثل ما جاء في المجلد الأول ص (٦٦) اإن الله تعالى خلق نور نبينا محمد أمره أن ينظر إلى أنوار الأنبياء فغشيهم من نوره ما أنطقهم الله به ٩٠٠ وكذا في ص (٧١) اإن الله تعالى قد خلق قبل الأنبياء نور نبيك من نوره وكذا في سائر نوره وكذا في ص (٧٠) الما خلق الله آدم جعل ذلك النور في ظهره يلمع في جبينه فيغلب على سائر نوره وكذا في ص (٧٠) اهذا نور نبي من ذريتك اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضاً وكذا في ص (١٤٥) ففيها أن مولد النبي على أفضل من ليلة القدر وهذا مصادم للأدلة الشرعية وغلو وإفراط وبعد عن الصراط.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران، الآية: (۳۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤٤٩).

أهل السنة، والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وليس قصدي من ذلك الكتاب الرد بالتفصيل، وإنما التنبيه على مواضع الخطأ، حتى يحذرها المسلم، والرد المجمل عليها لا المفصل.

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه د. محمد بن عبد الرحمن الخميّس

# الخطا الأول

أنه ذكر عدة أحاديث في الترغيب في السفر وشد الرحال لزيارة قبر النبي ﷺ (١).

والجواب: أن هذه الأحاديث مفتعلة موضوعة، ذكرها الإمام ابن عبد الهادي وناقشها مناقشة علمية، ومن جملة تلك الأحاديث التي استدلوا بها ما أخرجه الدارقطني (٢) بسنده قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أنبأنا أبو الربيع بن أبي داود عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي».

ثانياً: ما أخرجه ابن عدي في الكامل قال: حدثنا علي بن إسحاق حدثنا محمد بن النعمان بن شبل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني»(۳).

هذان الحديثان اللذان أوردناهما في هذا المقام هما نصان في هذا الموضوع ولم أقف على غيرهما من الأحاديث ما يكون نصاً في

انظر المواهب اللدنية (٤/ ٥٧١ \_ ٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧٨) حديث رقم (١٩٢).

<sup>(</sup>٣) الكامل (٧/ ١٨٤٢).

الموضوع وإنما هنالك أحاديث أخرى تدل على مطلق (١) زيارة قبر النبي ﷺ.

ولا نتكلم في هذا الموضع إلا ما يكون نصاً في الموضوع. وهذان الحديثان يحتاجان إلى النظر فيهما من ناحية السند.

ففي إسناد الحديث الأول راو ضعيف هو حفص بن أبي داود قال عنه البخاري: تركوه (٢) وقال عنه أبو حاتم: لا يكتب حديثه وهو ضعيف الحديث "، وأما الحديث الثاني ففي إسناده راويان ضعيفان وهما النعمان ابن شبل وحفيده محمد بن محمد بن النعمان بن شبل أما الأول فقد قال عنه ابن حبان يأتي عن الثقات بالطامات وعن الأثبات بالمقلوب وأما الشخص الثاني فقد قال عنه ابن حجر: متروك (٤).

لذا نجد أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد أورد هذا الحديث في الموضوعات (٥)، لذا يقول شيخ الإسلام: لم يثبت عن النبي، على الموضوعات واحد في زيارة قبر مخصوص ولا روى أحد في ذلك

<sup>(</sup>۱) من ذلك ما أخرجه الدارقطني في سننه (۲۷۸/۲) "من زار قبري وجبت له شفاعتي" قال عنه ابن عبد الهادي "حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث منكر" الصارم (۲۱). وكذا ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱/۲۲) رقم (۱۳۱٤۹) "من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة" قال ابن عبد الهادي في الصارم ص (٤٩) "حديث ضعيف الإسناد منكر المتن". وكذا ما أخرجه الطيالسي في مسنده حديث رقم (٢٥) "من زار قبري أو من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً" قال عنه ابن عبد الهادي في الصارم (٩٦) «هذا حديث ليس بصحيح لانقطاعه وجهالة إسناده واضطرابه".

راجع الصارم المنكى وهو مطبوع عدة طبعات.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) تقريب التهذيب (٢/ ٢٠٥).

<sup>.(</sup>Y\V/Y) (o)

شيئاً لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره وأجل حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بل الأحاديث المروية في زيارة قبره على مكذوبة وموضوعة (۱). وقال كذلك: (وأما قوله من زار قبري وجبت له شفاعتي) وأمثال هذا الحديث مما رُوي في زيارة قبره على فليس منها شيء صحيح ولم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئاً لا أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي ولا الأئمة من أهل المسانيد كالإمام أحمد وأمثاله ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه والأوزاعي والليث بن سعد وأمثالهم بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم والأوزاعي والليث بن سعد وأمثالهم بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة كقوله: "من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله البحنة» وقوله: "من حج ولم يزرني فقد جفاني»، فإن هذه الأحاديث ونحوها كذب...)(٢).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (٤٠١).

<sup>(</sup>۲) الفتاوى (۲۷/۲۷).

# الخطا الثانسي

#### 🕲 قال المصنف:

(اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم القربات، وأرجى الطاعات، والسبيل إلى أعلى الدرجات، ومن اعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الإسلام، وخالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام...)(١).

أقول: هذا الكلام فيه حق وباطل، بل فيه غلو عجيب، وتكفير سافر غريب. وفيه تطرف وإفراط، وانحراف عن سواء الصراط.

#### فأما الحق:

فهو أن زيارة قبر النبي، ﷺ، بدون السفر وبدون شد الرحال إليه سنة؛ لأن النبي، ﷺ، رغب في زيارة القبور بصيغة عامة فيدخل فيها قبر النبي، ﷺ، بالطريق الأحرى أي بطريقة السنة.

وهي أن لا تكون الزيارة متضمنة لأي نوع من أنواع الشرك أو البدع وأن لا تكون بالسفر وشد الرحل.

بل تكون زيارة المسجد النبوي هي المقصودة بالسفر وشد الرحل، وإذا جاء المسلم إلى المسجد من بعيد أو قريب فإنه يجوز له

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية (٤/ ٥٧٠).

زيارة قبر النبي، ﷺ، بعدما يصلي ركعتين تحية المسجد.

ويشترط ألا يكون المقصود من زيارة قبره، ﷺ، إلا التزهيد في الدنيا والتذكير بالآخرة والاعتبار والندم على الذنوب واستحضار الموت والبلى، وذكر هادم اللذات، والاهتمام بمتابعة سنته، ﷺ، والاعتصام بطريقته والصلاة عليه، ﷺ، مع أن الصلاة عليه من بعيد كالصلاة من قريب وعلى العكس.

هذه هي الزيارة السنيّة التي عليها أصحاب النبي، رها والذين التبعوهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة السنة والقرآن.

### أما الباطل فأنواع:

الأول: قوله: (اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم القربات...) إلى آخره.

لأن ما كان من أعظم القربات فهو من الفرائض والواجبات التي ثبتت من الدين بالضرورة، وأما زيارة قبره، ﷺ، فهي سنة، ولكن على وجه السنية، فلا يجوز الغلو والإسراف.

والثاني: أن قصد المصنف أن السفر إلى قبر النبي، هم من أعظم القربات، وهذا قلب للحقائق وتحريف للدين، لأن السفر إلى القبور وشد الرحال والحج إليها بدعة دخيلة على الإسلام، قال البركوي: (السفر إلى زيارة قبور الأنبياء بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول رب العالمين ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف السنة والإجماع ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد يحرم بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة. ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليه إلا لذلك)(1) وهو أمر لا يجوز في الإسلام فضلاً عن أن يكون قربة إلى الله عز وجل فما بالك بأن يكون من أعظم القربات.

<sup>(</sup>١) زيارة القبور الشركية والشرعية ص (٢٢).

بل إن السفر والحج وشد الرحال إلى القبور من أعظم ذرائع الشرك والوثنية وعبادة غير الله تعالى كما هو محسوس ملموس مشاهد في الأقطار والقرى والأمصار في شرق الأرض وغربها في كل بلاد العالم الإسلامي من الشام إلى مصر وتركيا والهند وأفغانستان والمغرب العربى إلى اليمن وأفريقيا وكل مكان.

ولا سيما إذا خالط ذلك أمور شركية وأفعال وثنية، كالنذر لأصحاب القبور (والاستغاثة بهم) والاعتقاد فيهم أنهم يعلمون الغيب، ويقدرون على جلب النفع ودفع الضر، كما ترى ذلك بالعيان على رؤوس الأشهاد، حيث عم البلاء العباد والبلاد.

الثالث: قوله: (ومن اعتقد غير هذا فقد انخلع عن ربقة الإسلام...).

أقول: هذا تهور ماكر وتكفير سافر، صادر عن مبتدع؛ لأن المسلم لا يكفر بمثل هذه المسائل ولا ينخلع عن ربقة الإسلام، فالمصنف هو الذي خالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام؛ لأن تكفير المسلم ليس بالأمر الهين، فالمسلم لا يكفر ولا يرتد عن دين الإسلام ولا ينخلع عن ربقة الإسلام ولا يحكم عليه بالكفر والردة إلا بارتكاب كفر بواح أو شرك صراح، وبعد إقامة الحجة عليه، وإزالة الشبهة التي لديه، قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين: (فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله ـ تعالى ـ ورسوله، على فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيد غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين:

أحدهما: افتراء الكذب على الله \_ تعالى \_ في الحكم وعلى

المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به.

الثاني: الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالماً منه. ففي صحيح مسلم (۱) عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ قال: «إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما» (۲).

وفي رواية: «إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» (٣) وفيه عن أبي ذر \_ رضي الله عنه \_ عن النبي على «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» (٤).

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين:

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل بالمعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً أو فاسقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلنَّوْمِنِينَ نُولِّهِ، مَا تَوَلَى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَىٰ بُبَيِّنَ لَهُم مَا يَغَفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَهُم مُلْكُ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ يُمِّي. مَا يَغَفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَهُم مُلْكُ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ يُمِّي.

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر (٧٩/١) (١١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷۹/۱) رقم (٦٠).

 <sup>(</sup>٣) كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر (١/ ٧٩) ح (١١٢).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: (١١٥).

# وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِن دُوبِ اللَّهِ مِن وَلِيْ وَلَا نَصِيرٍ ۞﴾(١)

ولهذا قال أهل العلم: لا يكفّر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ومن الموانع: أن يقع بما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً به، فلا يكفر حيننذ.

ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم (٢) عن أنس ابن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، (٣)

الرابع: أن قوله هذا - مع هذا التهور - منصب على السفر وشد الرحل والحج إلى قبر النبي، ﷺ، وقد عرفت أن هذا من الأعمال البدعية المحرمة فليس في الإسلام الحج إلى القبور ولا السفر إليها ولا شد الرحال إليها، فمن خالف هذا الأمر المحرم البدعي كيف يحكم عليه بأنه كافر أو مرتد، أو انخلع عن ربقة الإسلام؟

بل الأمر بالعكس: فمن اعتقد أن السفر إلى القبور والحج إليها وشد الرحل إليها من أعظم القربات وكفّر من لا يقول بذلك هو في الحقيقة حَرِيٌّ بأن يحكم عليه بأنه قد انخلع من ربقة الإسلام؛ إن أصر

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية: (١١٥، ١١٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/٤/٤) كتاب التوبة حديث رقم (٢٧٤٧).

<sup>(</sup>٣) القواعد المثلى في صفات الله الحسني (١١٦، ١١٨، ١١٨، ١١٩).

والحديث أخرجه البخاري (١٤٦/٧) كتاب الدعوات ومسلم (٢١٠٤/٤) رقم (٢٧٤٧).

على هذا الاعتقاد؛ لأنه اعتقد في أمر محرم مبتدع محدث أنه من أعظم القربات وأرجى الطاعات، وهكذا حال أهل البدع؛ يعبدون الله تعالى بالبدع، ويكفرون أهل السنة المحضة أصحاب الحديث وأهل الأثر بسبب مخالفتهم لتلك البدع، ولكن أهل الحديث والسنة المحضة لا يكفرون أحداً من أهل القبلة من الفرق المبتدعة ـ ولو كانت بدعتهم وصلت إلى حد الكفر ـ إلا بعد إقامة الحجة وإيضاح المحجة.

#### الخطا الثاليث

قوله: (وأطلق بعض المالكية... أنها واجبة..)<sup>(١)</sup>.

قلت: عليه مؤاخذتان:

الأولى: أن إطلاق بعض المالكية على الزيارة أنها واجبة (٢) تهور محض لا يصدر عن عالم متثبت، وإنما هي طريقة أهل البدع، والقسطلاني يعتمد على النقل عن دعاة القبورية؛ لأنه لم يرد دليل واحد على وجوب الزيارة.

<sup>(</sup>١) المواهب اللذية (٤/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على قول للإمام مالك وأصحابه الأوائل على وجوب السفر إلى زيارة قبر النبي على بل الذي وقفت عليه في الجملة يخالف ما يقرره المصنف ويدعو إليه. من ذلك ما جاء في كتاب الحوادث والبدع ص (٢٩٤ ـ ٢٩٥) قال: «كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحد» وقال كذلك: «لا أرى أن يقف عند قبر النبي يدعو ولكن يسلم ويمضي» فتح المنان ص (٣٥٨) وقيل للإمام مالك: «إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» فتح المنان ص (٣٥٨).

الثانية: أن هذا الكلام منصب على أن السفر إلى زيارة قبر النبى، على واجب.

وهذه بدعة على بدعة.

فإن هذا النوع من السفر بدعة ومعصية في الدين وهو أمر غير مشروع كما سبق فضلاً عن أن يكون جائزاً في الإسلام!

فما بالك بأن يكون ذلك واجباً في دين التوحيد؟

والصواب أن يقال:

إن زيارة القبور عامة وزيارة قبر النبي، ﷺ، خاصة سنة ولكن بطريقة السنة.

# الخطسأ الرابسع

أنه قد ذكر حديث: «من حج ولم يزرني فقد جفاني». ثم قال: «ولا يصح».

ومع ذلك الاعتراف بني عليه زعمه:

أن زيارة قبر النبي، ﷺ، واجبة، وأن هذا الحديث ظاهر في حرمة ترك الزيارة؛ لأن تركها جفاء، والجفاء أذّى، والأذى حرام، فالزيارة واجبة (١٠).

قلت: يرثى لحال المصنف وغيره من الدعاة إلى الغلو في شأن القبور، كيف يبنون صغرى قياسهم وكبراه، ومقدماته وأحكامه ونتائجه على حديث باطل باعترافهم؟!

فإذا كان القسطلاني يعترف ويشهد بنفسه على أن هذا الحديث لا يصح، فكيف ينبني عليه: أن ترك الزيارة محرم؛ لأنه جفاء، وأن الزيارة واجبة؟!

<sup>(</sup>١) انظر المواهب اللدنية (٤/ ٧١٥).

# الخطــأ الخامـــس

أن المصنف قد استدل بقوله تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا آنفُسَهُمْ جَكَآءُوكَ . . . ﴾ (١) على وجوب زيارة قبره، ﷺ مطلقاً ، سواء كانت بالسفر وشد الرحل أم لا(٢).

قلت: هذا باطل وتحريف لهذه الآية الكريمة. وذلك لوجهين:

الأول: أن هذه الآية خاصة بحياته، ﷺ، كما يظهر من تفاسير السلف. قال أبو جعفر الطبري: (يعني بذلك جل ثناؤه لو أن هؤلاء المنافقين الذين وصف صفتهم في هاتين الآيتين الذين إذا دعوا إلى حكم الله صدوا صدوداً إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا إليها. . جاؤوك تائبين منيبين فسئل الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم وسألوا رسوله على مثل ذلك وذلك هو معنى قوله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وأما قول: ﴿لَوَجَدُوا الله واستغفر لهم الرسول. وأما قول: ﴿لَوَجَدُوا الله واستغفر لهم مما يكرهون إلى ما يحبون الله عقوبتهم)(٣).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: (٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر المواهب اللدنية (٤/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جرير (٨/١٧).

ويقول ابن الجوزي رحمه الله: وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ يرجع إلى المتحاكمين اللذين سبق ذكرهما.

قال ابن عباس: (ظلموا أنفسهم بسخطهم قضاء الرسول ﴿ حَامُوكَ فَاسْتَغْفُرُوا اللَّهُ ﴾ (١).

ويقول ابن كثير رحمه الله: (يرشد تعالى العصاة المنيبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول رهم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم وغفر لهم ولهذا قال: لوجدوا الله تواباً رحيماً)(٢).

ويقول ابن سعدي في تفسيره قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَامُوكَ فَأَسَتَغَفَرُوا الله كُلُوا أَنفُسَهُمْ جَامُوكَ فَأَسَتَغَفَرُوا الله كُوا أَنفسَهُمْ جَامُوكَ فَأَسَتَغَفَرُوا الله كَا أَي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول عليها مختص بحياته لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك)(٣).

ويقول سيد قطب رحمه الله: (والذين يتناولهم هذا النص ابتداء كان لديهم فرصة استغفار الرسول رهي وقد انقضت فرصتها وبقي باب الله مفتوحاً لا يغلق)(٤).

ويقول محمد بن بشير السهسواني: (والمجيء إلى قبر الرجل ليس من أفراد المجيء إلى الرجل لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً فإن المجيء إلى الرجل ليس معناه إلا المجيء إلى عين الرجل ولا يفهم منه أصلاً أمر زائد على هذا فإن الأمور الموجبة لتوبة الله ورحمته هي

<sup>(</sup>١) زاد المسير (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١٩/١٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير كلام المنان (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) ظلال القرآن (٢/ ٢٩٦).

المذكورة في الآية وإنما هي المجيء إليه، ﷺ، في الحياة بعد الظلم واستغفار الرسول ﷺ في الحياة بعد الظلم واستغفار الرسول ﷺ في الحياة بعد الظلم وفي زيارة القبر لا يوجد واحد من هذا)(١).

والثاني: أن السفر وشد الرحال والحج إلى القبور محرم في الإسلام وبدعة في الدين وطريق إلى الوثنية!!. فكيف يجوزه القرآن الذي نزل لتحقيق التوحيد الخالص، وقمع كل صور الشرك وقطع كافة وسائله؟؟؟

<sup>(</sup>١) صيانة الإنسان ص (٢٤ ـ ٣١).

# الخطا السادس

قوله: (... ولأن زيارة القبور تعظيم: وتعظيمه، ﷺ، واجب...)(١)

قلت: أراد المصنف أن يستدل على وجوب شد الرحال والسفر والحج إلى قبره، ﷺ، عن طريق أقيسة منطقية، فذكر دليل صغرى قياسه وكبراه، وضرب صفحاً عن دعواه ونتيجته، وكان تقرير قياسه على طريقة القياس الحملي هكذا:

السفر إلى زيارة قبره، ﷺ، واجب؛ لأن زيارة قبر النبي، ﷺ، تعظيم له، ﷺ، فهو واجب، فالسفر إلى زيارة قبر النبى، ﷺ، واجب.

وتقريره على طريقة القياس الشرطي الوضعي الذي فيه مقدم وتال - هكذا: إن السفر إلى قبره الشريف واجب؛ لأنه لو كان تعظيم النبي واجباً لزم أن يكون السفر إلى قبره الشريف واجباً؛ لأن المقدم حق فالتالى مثله.

أقول: هذه كلها مغالطة مكشوفة؛ لأنه لا شك أن تعظيم النبي، على واجب بل هو من أعظم الواجبات؛ ولا يمكن لشخص أن يسلم بدون تعظيم النبي، على فهو كافر خارج

<sup>(</sup>١) المواهب اللذِّنية (٤/٧٧٥).

عن الإسلام بلا ريب، فلا خلاف على وجوب تعظيم النبي، ﷺ، إنما الخلاف والإنكار في وسائل التعظيم وصوره فتعظيم النبي، ﷺ، الا يستلزم السفر والحج وشد الرحل إلى قبره، ﷺ، فإنه محرم في الإسلام وبدعة في الدين، بل تعظيمه، ﷺ، يكون في اتباع سنته، ﷺ، والتمسك بهديه، ﷺ، والاعتصام بأوامره واجتناب ما نهى عنه.

# الخطا السابع

قوله في التشنيع على شيخ الإسلام بغياً وعدواً: (وللشيخ تقي الدين ابن تيمية هنا كلام شنيع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية المحمدية، وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك)(١).

أقول: أكتفي بما قاله شارح كتاب المواهب اللدنية الزرقاني الحنفي ـ وكفى الله المؤمنين القتال ـ:

قال ابن عبد الهادي:

(إن ابن تيمية لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه، ولم يكرهها، بل استحبها، وحض عليها، ومصنفاته ومناسكه طافحة بذكر استحباب زيارة قبره، ﷺ، وسائر القبور؛ وإنما تكلم على شد الرحال إلى مجرد زيارة القبور.

فذكر قولين للعلماء: المتقدمين، والمتأخرين:

أحدهما: إباحة ذلك، كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد.

والثاني: أنه ينهى عنه؛ كما نص عليه مالك، ولم ينقل عن أحد من الثلاثة خلافه. وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد،

<sup>(</sup>١) المواهب اللذنية (٤/٤٧٥).

فأي عتب على من حكى الخلاف في مسألة بين العلماء، واحتج لأحد القولين بحديث صحيح؟

ولكن نعوذ بالله من الحسد، والبغي، واتباع الهوى)(١).

<sup>(</sup>١) شرح المواهب اللدنية (٤/ ٧٤٥).

#### الخطا الثامان

قوله: (ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في «شفاء السقام» فشفى صدور المؤمنين)(١).

قلت: كلا وحاشا، ومعاذ الله؛ بل السبكي هذا قد شفى صدور دعاة عباد القبور بكتابه «شفاء السقام» الذي هو دعوة سافرة إلى الغلو في الأموات.

فإن هذا الكتاب خارج على طريقة المؤمنين الموحدين، وفيه مناصرة لدعاة القبورية وفتح لأبواب الشرك والبدع. وكلامه ليس من كلام أهل العلم بالكتاب والسنة، وإنما أتى بالتشطيب والتشنيع؛ كما قال العلامة الألوسى:

(e.e. mis large (7) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6)

<sup>(1)</sup> المواهب اللذنية (٤/٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وهو خطأ والصواب (التقي) لأن التاج هو ابنه.

٣) هكذا في الأصل والصواب (التقي) لأن المجد هو جده.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٦/٦٦).

## الخطا التاسع

قلت: هذا من الغلو والإفراط ومخالفة سواء الصراط؛ فإن هدي السلف في ذلك أن الزائر للمسجد إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يزور قبر النبي على فما زعمه المصنف نقلاً عن دعاة عباد القبور هو قلب للشريعة وتحريف للدين.

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية (٤/ ٧٩).

#### الخطأ العاشر

زعمه استقبال القبر الشريف عند الدعاء واستدبار القبلة (١٠).

قلت: هذه بدعة سافرة، فالسنة استقبال القبلة عند الدعاء لا القبر الشريف، وعلى ذلك عمل سلف هذه الأمة وأئمة السنة (٢).

أما استدلاله على استقبال القبر الشريف عند الدعاء وعلى التوسل به على المنصور وحواره لمالك وقوله له، حيث قال المنصور لمالك: (يا أبا عبد الله أستقبل رسول الله على وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو)؟.

فقال له مالك:

(ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله عز وجل يوم القيامة) (٣).

فهذه الرواية ضعيفة أو موضوعة لأن في إسنادها من يتهم محمد بن حميد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية (٤/ ٥٨٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر صیانة الإنسان (۲٦٤) و فتح المنان (۳۵۸ ـ ۳۵۹) و تیسیر العزیز الحمید ص
 (۲۵۸) والأم (۲۱ ۲۶)، و شرح مسلم للنووي (۷/ ۲۸) والزواجر (۱۹٤/۱) والتوسل والوسیلة ص ۲۹۳ وروح المعاني (۲/ ۱۲۰) و کشاف القناع (۲/ ۱۵۱ ـ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣)(٤) انظر تيسير العزيز الحميد ص (٣٥٨) وكذا الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال: «ناظر أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين مالكاً في مسجد

#### الخاتمية

ليس المقصود انتقاص القسطلاني رحمه الله، وإنما التنبيه على أخطائه حتى يحذر منها المسلم ويعرف أمر دينه كما يريد منه الشرع الحنيف.

وأسأل الله ألا نكون قد تجاوزنا في كلامنا حدود الله تعالى، ونسأله القبول والسداد والتوفيق، إنه جواد كريم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### كتبه د. محمد بن عبد الرحمن الخميّس

رسول الله على قال مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوماً وقال: ﴿لا تَرْفَعُواْ أَمَوْنَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾. [سورة الحجرات، الآية: ٢]. فهذه حكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو محرفة انظر صيانة الإنسان (٢٥٥) وفتح المنان (٣٥٩) كذا الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذ ظُللَمُوا أَنفُسَهُم ﴾. [سورة النساء، الآية: ١٤]. فهي حكاية باطلة ولم يذكر عن أهل العلم المحققين أنهم استحبوا أن يسأل بعد الموت لا استغفار ولا غيره وكلام الإمام مالك المنصوص ينافي هذا انظر فتح المنان ص (٣٦٠).

وأما ما روى ابن زبالة وهو في أخبار المدينة عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان قال: رأيت مالك بن أنس يسلم على النبي ﷺ ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو فالرجلان ساقطان كما في تيسير العزيز الحميد ص (٣٩٩).

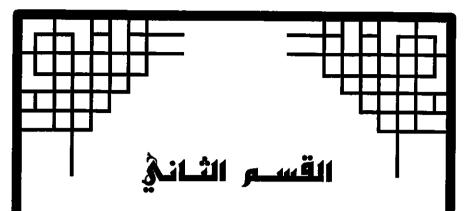

وفيه نماذح لكتب لأهل العلم من غير الحنابلة في بيان زيارة القبور الشرعية والشركية وفيه أربعة كتب:

- ١ ـ زيارة القبور الشرعية والشركية لمحيي الدين البركوي الحنفي.
- ٢ ـ المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية لمحمد سلطان المعصومي الحنفي.
- ٣ ـ حكم الله الواحد الصمد في الطالب من الميت المدد لأحمد الرومي الحنفي.
- ٤ ـ المجالس الأربعة من مجالس الأبرار لأحمد الرومي الحنفي.

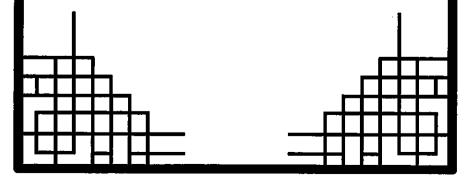



# المقدمـــة

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ١١٠٠ .

﴿ يَمَا يُبُمَّا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَسِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَلِمُنَاثَةً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِى تَسَاتَلُونَ بِدِ وَالْأَرْجَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبَا ۗ ۞ (١).

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ (٣).

### اما بعد: 🚳

فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، ﷺ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: (٧٠، ٧١).

#### ◙ ثم أما بعد:

فلقد وقع القبوريون المعاصرون فيما وقع فيه المشركون السالفون في صرفهم العبادة لغير الله، حيث صرف هؤلاء القبوريون كثيراً من أنواع العبادة لغير الله، فتراهم يقصدون القبور التي يعظمونها للصلاة عندها والطواف بها، والذبح لها أو عندها، والاستشفاع بها، بل وطلب الحواتج منها: كجلب النفع ودفع الضر، وغير ذلك، كل هذا صرّح به المؤلف وهو ما دعاه إلى وضع تأليف هذا الكتاب وسمّاه «زيارة القبور الشرعية والشركية» أو «زيارة القبور وبدعيتها واستحبابها».

والمؤلف محيي الدين محمد البركوي الحنفي من كبار علماء الحنفية في بلاد الروم وقد عاصر الحكم العثماني في القرن العاشر الهجري، فقد قال المؤلف رحمه الله: (إن كثيراً من الناس في هذا الزمان جعلوا بعض القبور كالأوثان يصلون عندها ويذبحون القربان ويصدر منهم أفعال وأقوال لا تليق بأهل الإيمان فأردت أن أبين لهم ما ورد به الشرع في هذا الشأن حتى يتميز الحق من الباطل).

من هنا يتبين لنا قيمة هذه الرسالة، حيث إن المؤلف عالج الانحرافات العقدية في عصره ولا سيما منها ما يتعلق بالقبور، وتصدّى لبيان الحق مع قلة أهله، واندراس معالمه، وعفو آثاره، ورغم انتشار الباطل وظهور أهله، وهو ممن قاموا لإعلاء كلمة الله بالحجة والبيان، وإظهار الحق وقمع الباطل، ولم يزل هناك قائم لله بالحجة في كل عصر ومصر، وهذا من حفظ الله \_ عز وجل \_ لهذا الدين وإظهاره له.

#### وقد طبعت هذه الرسالة طبعتين:

الأولى: صورتها دار الكتب العلمية عن طبعة مصرية قديمة، وهي مطبوعة على هامش كتاب «شرح شرعة الإسلام» لسيد على زادة.

والثانية: طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض.

## ومنهجي في إخراج هذه الرسالة ما يأتي:

- ١ جعلت طبعة الرئاسة العامة أصلاً، واعتمدت عليها في إخراج هذا الكتاب.
  - ٢ ـ ترجمت للمؤلف ترجمة موجزة.
  - ٣ ـ عزوت الآيات القرآنيّة إلى مواضعها.
  - ٤ \_ خرجت الأحاديث النبوية مع بيان درجتها ما أمكن.
  - ٥ ـ وضعت عناوين جانبية توضح فحوى فقرات الكتاب.

والله أسأل أن ينفع بها كل من قرأها من المسلمين، وأن يغفر للمؤلف ولمن ساعد في نشرها، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

كتبه محمد الخمس

# التعريــف بالمؤلــف

هو الشيخ محيي الدين محمد البركوي الرومي الحنفي، ولد ونشأ في قصبة بالي كسرى، وطلب العلوم الشرعية على ثلة من علماء بلده ومنهم:

١ ـ محيي الدين المشهور بأخي زادة.

٢ ـ المولوي عبد الرحمن أحد قضاة الدولة العثمانية، وغيرهما.

وعرف عنه ـ رحمه الله ـ الغيرة على الدين، والتصدي للمنكرات والمخالفات الشرعيّة، لا يخشى في الله لومة لائم، وعرف بالوعظ والتأثير على الناس، فكان ـ رحمه الله ـ يدرّس تارة، ويعظ أخرى، فقصده الناس، وأوى إليه الطلبة من كل مكان، وأكبّ هو على الاشتغال بيومه وأمسه، وانتفع الناس بوعظه ودرسه، واشتغل بالتصنيف والتأليف في شتى علوم الشريعة، وعلوم الآلة.

#### 🕲 ومن تصانیفه:

 ١ ـ الطريقة المحمدية وهو أشهر كتبه حيث عكف عليه الحنفية وشرحوه بعدة شروح.

٢ ـ شرحه لمختصر البيضاوي في النحو.

٣ \_ جلاء القلوب.

- TAY
- ٤ أحوال أطفال المسلمين.
- ٥ ـ حاشيته على إنقاذ الهالكين.
- ٦ ـ زيارة القبور الشرعيّة والشركيّة. وهو كتابنا هذا وغير ذلك.
- توفي رحمه الله تعالى في شهر جمادى الأولى سنة ٩٨١ مجرية (١).

<sup>(</sup>۱) العقد المنظرم في ذكر أفاضل الروم ص (٤٣٦، ٤٣٧). وانظر ترجمته في: كشف الظنون (٢/١١١ ـ ١١١٣)، وإيضاح المكنون (٢/١) وهدية العارفين (٢/٢٠ ـ ٢٥٢)، والأعلام للزركلي (٦/ ٦١)، ومعجم المؤلفين (٩/ ١٢٣)، ومعجم المؤلفات لسركس (١/ ٦١٠).

# [ خطبــة المؤلــف ] بسم الله الرحمن الرحيـم

الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج وجعله سميعاً بصيراً، وهداه النجدين، فمنهم من سلك طريق الجنة، ومنهم من اختار سعيراً، والصلاة والسلام على أفضل من أرسل بالحق بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له في إحياء الدين معيناً وظهيراً، وهو في مجاهدتهم لم يتخذوا من دون الله وليًا ولا نصيراً.

#### ◙ [سبب تاليف الكتاب]:

سبب تأليف الكتا*ب*  وبعد: فهذه أوراق انتخبتها من "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" للشيخ الإمام العلامة ابن قيم الجوزية (١)، جعل الله روحه مع الأرواح التي رجعت إلى ربها راضية مرضية، كتبتها لبعض إخوان الآخرة، مع ضم ما وجدته في الكتب المعتبرة، لأن كثيراً من الناس في هذا الزمان، جعلوا بعض القبور كالأوثان، يصلون عندها، ويذبحون القربان، ويصدر منهم أفعال وأقوال لا تليق (٢) بأهل الإيمان، فأردت أن أبين لهم ما ورد به الشرع في هذا الشأن حتى يتميز الحق

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الكتب (الجوزي).

<sup>(</sup>٢) في نسخة دار الكتب (يليق).

من الباطل عند من يريد تصحيح الإيمان، والخلاص من كيد الشيطان، والنجاة من عذاب النيران، والدخول في دار الجنان، والله الهادي وعليه التكلان.

# [ سبيل السعادة في الدنيا والآخرة ]

اعلم: أن السعادة العظمى، والكرامة الكبرى في الدنيا والعقبى لا تحصل إلا بمتابعة خاتم النبيين، صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين، لكن الشيطان للإنسان عدو مبين، يصدهم بأنواع مكائده عن الصراط المستقيم، ويدعوهم إلى الإثم العظيم، ليكونوا من أصحاب الجحيم، وغاية بغيته سلب الإيمان، حتى يكونوا من أهل الخلود في النيران.

فتنة القبور من أصظم مكسائد الشيطان

<sup>(</sup>١) سورة نوح الآيات: (٢١ ـ ٢٣).

قال ابن عباس وغيره من السلف: (كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح، عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)(١).

التحذير من بناء المساجد على القبور

وكان هذا مبدأ عبادة الأصنام، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله، ﷺ، في الحديث المتفق على صحته عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة، يقال لها: «مارية» فذكرت ما رأته فيها، وقال رسول الله ﷺ: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله تعالى (٢)

ففي هذا الحديث ما ذكر من الجمع بين التماثيل والقبور فلما كان مبدأ عبادة الأصنام ومنشؤها من فتنة القبور، نهى رسول الله، عن الافتتان بها بوجوه كثيرة:

منها: أنه عليه الصلاة والسلام، نهى عن اتخاذها مساجد، كما ثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: سمعت رسول الله، ﷺ، قبل أن يموت بخمس يقول: «ألا إن من كان قبلكم كانوا بتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك»(٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹/ ۵۳۵) ح (٤٩٢٠) في التفسير باب (وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق) من رواية عطاء عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷۷/۳) ح (۱۳٤۱) في الجنائز باب بناء المسجد على القبر مسلم (۱/۳۷) ح (۲۵۰) في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً.

 <sup>(</sup>٣) مسلم (١/ ٣٧٧) ح (٥٣١) في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور، من حديث عبد الله بن الحارث النجراني عن =

وفي الصحيحين عن «عائشة» ـ رضي الله عنها ـ أنه عليه السلام، قال في مرضه الذي لم يقم منه: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما صنعوا(١).

قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره عليه السلام، لكن خشي أن يتخذ مسجداً (٢).

حرص الصحابة عـلـى حـمـايـة جناب التوحيد وقوله «خُشي» بضم الخاء تعليل لمنع إبراز قبره عليه السلام، فإنهم اختلفوا بعد موته عليه السلام، في موضع دفنه حتى سمعوا ما روي عنه عليه السلام، أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فلما كان هذا من خصائصهم دفنوه في حجرتها خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصلي أحد على قبره ويتخذوه مسجداً، فإنه عليه السلام، نهى أمته عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته؛ ثم لعن من فعل ذلك من أهل الكتاب تحذيراً لهم أن يفعلوا ذلك.

منع العلماء من بناء المساجد على القبور وقد صرَّح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد (٣) عليها، والصلاة إليها (٤)، متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة؛ ونص أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك.

<sup>=</sup> جندب رضي الله عنه مرفوعاً بتمامه وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٤٠) من أول قوله «إن من كان قبلكم».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷(۷۷) ح (٣٤٤٣) في المغازي باب رحمة النبي ﷺ ووفاته. مسلم (۱/ ۳۷۷) ح (٥٣١) في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور. من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس م فوعاً.

<sup>(</sup>۲) هذه الزيادة في بعض طرق الحديث السابق وهي عند البخاري (۲۳۸/۱) ج (۱۳۳۰) في الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، مسلم (۱/ (۳۷۳) (۵۲۹) في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور ـ من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها ـ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة دار الكتب (المسجد).

<sup>(</sup>٤) في نسخة دار الكتب (فيها).

وطائفة وإن أطلقت الكراهة لكن ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بالعلماء وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله، ﷺ، لعن فاعله والنهي عنه.

النهي عن زيارة النساء للقبور واتخاذ السرج عليها

ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام، نهى عن إيقاد السرج عليها لما روى الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه عليه السلام، لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسح(1)

فكل ما لعن عليه رسول الله، على المعائر، وقد صرّح الفقهاء بتحريمه، وقال أبو محمد المقدسي: لو كان اتخاذ السرج عليها مباحاً لم يلعن من فعله؛ وقد لعن لأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة، وإفراطاً في تعظيم القبور تشبيها بتعظيم الأصنام؛ ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن ينذر للقبور، لا شمع، ولا زيت ولا غير ذلك؛ فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به (٢) بالاتفاق، ولا أن يوقف عليها شيء لأجل ذلك، فإن هذا الوقف لا يصح ولا يحل إثباته وتنفيذه.

<sup>(</sup>۱) النسائي (٤/٤، ٩٥) في الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، أبو داود (٣/٨٥) ح (٣٢٣٦) في الجنائز باب في زيارة النساء للقبور، الترمذي (١٣٦/٢) ح (٣٢١) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، وقال حديث حسن، وابن ماجه (١/٢٠٥) ح (١٥٧٥) في الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، جميعهم من طريق أبي صالح عن ابن عباس به، غير أن ابن ماجه اقتصر على قوله لعن رسول الله على زوارات القبور.

وأخرجه كذلك ابن حبان (٥/ ٧٧) ج (٢١٦٩) باب ذكر لعن المصطفى، المتخذات المساجد والسرج على القبور والحاكم (٢/ ٣٧٤) وقال أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به إنما هو بأذان ولم يحتج به الشيخان لكنه حديث متداول فيما بين الأثمة ووجدت له متابعاً من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته ووافقه الذهبي على هذا الكلام. لكن قال ابن حبان (٥/ ٧٧) إحسان، قال: أبو صالح ميزان ثقة وليس بصاحب الكلبي ذاك اسمه باذام.

<sup>(</sup>٢) في نسخة دار الكتب «لا يجوز الوفاء بالاتفاق».

الــنــهــي عــن تجصيص القبر والبناء عليه . ومنها: أنه عليه السلام، نهى عن تجصيصها والبناء عليها، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر \_ رضي الله عنه \_: «أنه عليه السلام، نهى عن تجصيص القبر وأن يُبنى عليه»(١)، قيل هذا يحتمل وجهين:

أحدهما: البناء عليه بالحجارة وما يجري مجراها، والآخر أن يضرب عليه خباء ونحوه، وكلا الوجهين منهي عنه لعدم الفائدة فيهما مع إضاعة المال، وبكونه (٢) من صنيع أهل الجاهلية.

ومنها: أنه عليه السلام، نهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر - رضي الله عنه - أنه عليه السلام، نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها(٢).

ومنها: أنه عليه السلام، نهى عن الزيادة عليها من غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أيضاً أنه عليه السلام، نهى عن تجصيص القبر، أو يكتب عليه، أو يزاد عليه (؟).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/۲۲) ج (۹۷۰) في الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، والنسائي (۸۸/٤) في الجنائز باب تجصيص القبور، وأبو داود (۳/۳) ج (۳۲۲۰) في الجنائز باب في البناء على القبر، والترمذي (۳/ ۳۲۸) ج (۱۰۰۲) في الجنائز باب كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، وابن ماجه (۱/۹۷) ح (۲۰۱۲) في الجنائز باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، جميعهم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) في نسخة دار الكتب (لكونه).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣/ ٥٥٢) ح (٣٢٢٦) في الجنائز باب في البناء على القبر، الترمذي (٣/ ٣٦٨) ج (١٠٥٢) في الجنائز باب كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها من طريق أبي الزبير عن جابر، وأوردها النسائي (١٠٨٤، ٨٧) من حديث سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر قال وزاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه، ومن طريق سليمان أيضاً أخرجها ابن ماجه (١/ ٤٩٨) ج (١٥٦٣) في الجنائز باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١١٥٥) رقم (١٨٤٦، ١٨٤٣).

<sup>(</sup>٤) نفس الحديث السابق.

آ النهيء سن و

السصيلاة إلى

القبور

ومنها: أنه عليه السلام، نهى عن الصلاة عندها(۱)؛ كما روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد(۲) الغنوي أنه عليه السلام قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»(۳). وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»(٤)، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. والأحاديث في النهي عن ذلك والتغليظ فيه كثيرة؛ وذلك لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، والتقرب إليها. وقد تقدّم أن ابتداء عبادة الأصنام إنما كان من فتنة القبور، ولهذا لعن النبي عليه السلام، أهل الكتاب لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، وأن هؤلاء المردة

كانوا يصلون في المواضع التي دفن فيها أنبياؤهم، إما ظنًا منهم بأن

السجود لقبورهم تعظيم لها؛ وهذا شرك جلي؛ ولهذا قال النبي عليه

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الكتب (عنده).

<sup>(</sup>٢) في نسخة دار الكتب (مرتد).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢/ ٦٦٨) ح (٩٧٢) في الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، وأبو داود (١/ ٥٥٤) ح (٣٢٢٩) في الجنائز باب في كراهية القعود على القبر، والترمذي (٣/ ٣٦٧) ح (١٠٥٠) في الجنائز باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها، من طريق واثلة بن الأسقع عن أبى مرثد والغنوى به.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣/٣٨، ٩٦)، أبو داود (٢/٣٣) ح (٤٩١) في الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة الترمذي (٢/ ١٣١) ح (٣١٧) في الصلاة البرمذي (٢/ ١٣١) ح (٣١٧) في الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقال، وهذا حديث فيه اضطراب، وأخرجه ابن ماجه (٢٤٦/١) ح (٧٤٥) في المساجد والجماعات باب المواضع التي تكره فيها الصلاة وابن حبان (٣/٣٠) ح (١٠٩٧) و (٤/٣٣) ح (٣/ ٢٠١١) اللحاكم (١/ ٢٥١) وقال ٢٣١) ح (٢٠١٦) (الإحسان) الحاكم (١/ ٢٥١) وقال بعد إيراده هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وافقه الذهبي جميعهم من طريق عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٢٣١) ح (٢٧٦٠)

السلام: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»(١). وإما ظنًا منهم بأن التوجه إلى قبورهم حالة الصلاة أعظم موقعاً عند الله ـ تعالى ـ لاشتماله على أمرين: عبادة الله ـ تعالى ـ وتعظيم الأنبياء، وهذا شرك خفي.

## قال ابن القيم في إغاثته نقلاً عن شيخه «ابن تيمية»:

وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيراً من الأمم، إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بشجر أو حجر، ولهذا نجد (٢) كثيراً من الناس عند القبور يتضرعون، ويخشعون، ويخضعون، ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في مساجد الله ـ تعالى ـ ولا في وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وكثير (٣) منهم يرجون من بركة الصلاة عندها ولديها ما لا يرجون في المساجد، فلأجل هذه المفسدة حسم النبي عليه الصلاة والسلام، مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً وإن لم يقصد الصلاة عندها، ووقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائها: لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة للشمس فيها، فنهى أمته عن الصلاة وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون، وإذا قصد الرجل الصلاة عند المقبرة متبرّكاً بالصلاة في تلك البقعة؛ فهذا عين المحادة لله عند المقبرة متبرّكاً بالصلاة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله ـ تعالى ـ ولرسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله ـ تعالى ـ فإن العبادات مبناها على الاستنان (٤) والاتباع؛ لا على الهوى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲٤٦/۲) بدون قوله (يُعْبَد) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه عن أبيه عريرة مرفوعاً أخرجه مالك (۱۷۲/۱) ح (۸۰) في الصلاة باب جامع الصلاة مرسلاً من رواية عطاء ابن يسار عن النبي هي، أخرجه عبد الرزاق مرسلاً (۸/٤٦٤) ح (۱۹۹۱) من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سعيد مولى المعمري مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) في نسخة دار الكتب (تجد).

<sup>(</sup>٣) في نسخة دار الكتب (وكثيرهم).

<sup>(</sup>٤) في نسخة دار الكتب (الاستناد).

والابتداع، فإن المسلمين أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين نبيهم أن الصلاة عند المقبرة منهى عنها.

وفي هذا دليل على ضلال<sup>(۱)</sup> من زعم أن النهي عن الصلاة فيها مختص بالمقابر المنبوشة لما فيها من النجاسة الحاصلة بالنبش: وهذا أبعد شيء من مقاصد الرسول، على بل هو باطل من عدة أوجه:

الردعـلى مـن قصر النهي على الـصـلاة عـنـد المن

القبور المنبوشة

أما أولاً: فلأن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة.

وأما ثانياً: فلأن النبي عليه الصلاة والسلام، لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد؛ ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة الحاصلة بالنبش، لأن قبور أنبيائهم لا تنبش، ولو نبشت فهي من أطهر البقاع، ليس للنجاسة عليها طريق البتة، فإن الله تعالى - حرَّم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم في قبورهم طريون (٢).

وأما ثالثاً: فإنه عليه الصلاة والسلام، أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولو كان ذلك للنجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر<sup>(٣)</sup> أولى من ذكر القبور.

وأما رابعها: فلأنه عليه الصلاة والسلام، قرن في اللعنة بين متخذي المساجد عليها، وموقدي السرج لديها، فهما في اللعنة قرينان، وفي ارتكاب الكبيرة سيّان.

ومعلوم أن إيقاد السراج إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها أوثاناً يرقص إليها، وكذا اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها وتعريض للفتنة بها، ولهذا قرن بينهما.

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الكتب (قول).

<sup>(</sup>٢) في نسخة دار الكتب (طريون بل هم فيها إحياء يصلون).

<sup>(</sup>٣) في نسخة دار الكتب (والمجاذر).

وأما خامساً: فلأنه عليه الصلاة والسلام، قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله - تعالى - على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (۱) فذكره عليه الصلاة والسلام، اشتداد غضب الله - تعالى - على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد عقيب قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بهم وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير قبورهم أوثاناً تُعبد.

وأما سادساً: فلأن فتنة الشرك بالصلاة فيها، ومشابهة عبادة الأوائل (٢) أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر، فإنه عليه الصلاة والسلام، قد نهى (٣) عن تلك المفسدة سداً لذريعة التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصلي. فكيف بهذه الذريعة التي كثيراً ما (٤) تدعو صاحبها إلى الشرك بدعاء الموتى وطلب الحوائج منهم واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل من الصلاة في المساجد وغير ذلك مما هو محادة ظاهرة لله ـ تعالى ـ ولرسوله، فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة ؟!

حقيقة المقصود بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد وبالجملة إن من له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، مقاصده جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه عليه الصلاة والسلام، واللعن والنهي بالصيغة التي هي: «لا تفعلوا» وصيغة «إني أنهاكم» ليس لأجل النجاسة الحاصلة بالنبش، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه، وارتكب ما نهاه عنه، واتبع هواه، ولم يخش ربه ومولاه؛ وقل نصيبه أو عدم من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله حذر من فعلهم النبي عليه الصلاة والسلام، صيانة لحمى التوحيد من أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريداً له أن يعدل به

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) في نسخة دار الكتب (الأوثان).

<sup>(</sup>٣) في نسخة دار الكتب (لما نهي).

<sup>(</sup>٤) في نسخة دار الكتب (أما).

سواه، فأبى أكثر الناس إلا عصياناً لأمره؛ وارتكاباً لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين.

> النهي عن اتخاذ قبور الصالحين مساجد إكراماً وتعظيماً لهم

ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل عبّاد يغوث ويعوق ونسر وسائر عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فإن هؤلاء جمعوا بين الغلو فيهم والطعن في طريقهم، فهدى الله \_ تعالى \_ أهل التوحيد حيث سلكوا طريقتهم، وأنزلوهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية، وسلبوا عنهم خصائص الربوبية، وهذا غاية تعظيمهم وإكرامهم، ونهاية طاعتهم ومتابعتهم.

ولا تحسبن أيها المنعم عليه باتباع الصراط المستقيم، أن النهي عن اتخاذ القبور أوثاناً، والصلاة إليها، وبناء المساجد عليها، وإيقاد السرج لديها، أن هذا غض من أصحابها وتنقيص لهم، كلا ليس هذا من تنقيصهم كما يحسبه أهل البدع والضلال، بل هذا من تعظيمهم وإكرامهم واحترامهم وسلوك فيما يحبون، واجتناب عما يكرهون، وأنت على وأنت - وايم الله - وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وسنتهم، وأنت على هداهم.

وأما هؤلاء المبتدعون الضالون فقد نقصوهم في صورة التعظيم، فهم أبعد الناس من هداهم ومتابعتهم كالنصارى مع المسيح، واليهود مع موسى، والروافض مع علي، فأهل الحق أحق بأهل الحق من أهل الباطل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فإن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت<sup>(1)</sup> عن السنن.

ولذا تجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من كان يتبع السن ويحييها مشتغلين بغيره عما أمر به، ودعا إليه.

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الكتب (عرضت).

تعظيم الأنبياء والصالحين باتباعهم

وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما يكون باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح، واقتفاء آثارهم، وسلوك طريقتهم دون عبادة قبورهم، والعكوف عليها، واتخاذها أوثاناً، فإن من اقتفى آثارهم كان سبباً لتكثير أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى اتباعهم، فإذا أعرض عما دعوا إليه، واشتغل بضده حرم نفسه وإيًاهم من ذلك الأجر، فأي تعظيم واحترام لهم في هذا؟!

الأمربتسوية القيور ومنها: أنه عليه السلام، أمر بتسويتها، كما روى مسلم في صحيحه، عن أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه \_: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، على أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته (١١).

النهي عن اتخاذ القبور عيداً ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام، نهى عن اتخاذها عيداً، كما ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه عليه الصلاة والسلام، قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ولا تجعلوا قبري عيداً، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(٢).

وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيها يدعو فنهاه؛ فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله، ﷺ، قال: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۲۲) ح (۹۲۹) في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر، النسائي (٤/ ٨٨) في الجنائز باب تسوية القبور إذا رفعت، أبو داود (٩٤٨/٣) في الجنائز في الجنائز باب في تسوية القبر، الترمذي (٣٦٦/٣) ح (١٠٤٩) في الجنائز باب ما جاء في تسوية القبور. جميعهم من طريق أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲/ ۳۶) ح (۲۰ ۲۲) في المناسك باب زيارة القبور من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۲/ ۱۲۱۱) ح (۲۲۲۷).

قبوراً، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»(١).

وقال سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن (٢) بن الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عند القبر، فناداني وهو ببيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريد؛ فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي، على فقال: لذا دخلت المسجد، ثم قال: إن رسول الله، على قال: «لا تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم مقابر، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»(٣)، فما أنت ومن بالأندلس إلا سواء منه عليه الصلاة والسلام.

فإن قبره عليه الصلاة والسلام، لما كان سيد القبور وأفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عليه الصلاة والسلام، عن اتخاذه عيداً، فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان؛ ثم (١٤) إنه عليه الصلاة والسلام قرن ذلك النهي بقوله: "ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً»، وهو أمر بتحري النافلة في البيوت حتى لا تكون بمنزلة القبور، ونهى عن تحري العبادة عند القبور، ثم عقبه بقوله: "وصلوا عليً فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»

<sup>(</sup>۱) أبو يعلى (۱/ ٢٤٥) ح (٤٦٥)، ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٠) ح (٧٥٤٧) في الصلاة عند قبر النبي على وإتيانه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢/١١) والقاضي إسماعيل في الفضل الصلاة على النبي على ص (١٠) وقال ابن تيمية في الرد على الأخنائي ص (١٤٤، ١٤٥) وهذا الحديث مما خرج الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فما اختاره من الأحاديث الجياد المختارة الزائدة على ما في الصحيحين وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم وقريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما انتهى، كلهم من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعاً وقال السخاوي في (القول البيع) ص (١٥٥) هو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة دار الكتب (الحسن بن علي بن أبي طالب).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة دار الكتب (ثم عليه الصلاة والسلام).

وأشار بذلك إلى أن ما يناله منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبره وبعدكم عنه؛ فلا حاجة بكم إلى الاتخاذ عيداً كما اتخذ المشركون من أهل الكتاب قبور أنبيائهم وصالحيهم عيداً؛ فإن اتخاذ القبور عيداً هو من أعيادهم التي كانوا عليها قبل مجيء الإسلام، وقد كان لهم أعياد زمانية وأعياد مكانية، فلما جاء الإسلام أبدلها (۱) الله تعالى \_ وعوض عن أعيادهم الزمانية: عيد الفطر، وعيد النحر، وأيام منى، كما عوض عن أعيادهم المكانية: الكعبة البيت الحرام، وعرفات، ومنى، والمشاعر.

من تحريف وشرك غسلاة القبورية قال ابن القيم في إغاثته: قد حرّف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى بالشرك، وشبها من اليهود بالتحريف، فقال: هذا أمر بملازمة قبره، عليه الصلاة والسلام، والعكوف عنده، واعتياد قصده وانتيابه (٢) ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه قال: لا تجعلوا قبري بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول واقصدوه كل وقت وكل ساعة.

وهذا محادة ومناقضة لما قصده الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وقلب للحقائق؛ ونسبة الرسول عليه السلام، إلى التقديس<sup>(۳)</sup> والتلبيس، إذ لا ريب أن من أمر الناس بملازمة أمر واعتياده وكثرة انتيابه ألى لا تجعلوا قبري عيداً، فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان؛ فإن لم يكن هذا تنقيصاً فليس للتنقيص حقيقة فينا؛ ولا شك أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثماً، وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه، عليه السلام، وسنته، وهكذا غيرت ديانات الرسل.

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الكتب (أبطل).

<sup>(</sup>۲) في نسخة دار الكتب (وإتيانه).

<sup>(</sup>٣) في نسخة دار الكتب (التدليس والتلبيس).

<sup>(</sup>٤) في نسخة دار الكتب (وإتيانه).

ولولا أنه - تعالى - أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله، قال عليه السلام: «يحمل هذا العمل من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (١). فإنه عليه السلام، بين في هذا الحديث أن الغالين يحرفون ما جاء به؛ وأن المبطلين ينتحلون أن باطلهم هو ما كان عليه النبي عليه السلام، وأن الجاهلين يتأولونه على غير تأويله.

وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث؛ فلو أراد رسول الله ولم الله ما قال هؤلاء الضالون لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ولم يلعن من فعل ذلك فإنه عليه السلام إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها؛ فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها، وأن يعتاد قصدها وإتيانها، ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول، وكيف يقول: "وصلوا عليّ حيثما كنتم» بعد قوله لا تجعلوا قبري عيداً؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضالون الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟

<sup>(</sup>١) أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٥٧، ١٥٨) ح (٧٣٠).

<sup>-</sup> الخطيب في شرف أصحاب الحديث صفحة (٢٩) رقم (٥٥).

ـ ابن عدي في الكامل في المقدمة (١/ ٩١/١) وفي ترجمة بقية (١/ ٣٦٧).

<sup>-</sup> أبو نصر السجزي في الإبانة من طريق معاند بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعاً وفي صحبته خلاف ابن عساكر.

<sup>-</sup> الديلمي.

<sup>-</sup> قال الخطيب (أشرف أصحاب الحديث ص ٢٩): سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث وقيل له كأنه كلام موضوع قال لا هو صحيح سمعته من غير واحد.

<sup>-</sup> وانظر مفتاح دار السعادة ص (۱۷۸) نقل فيه هذا الكلام عن أحمد. ونقله السيوطي في تدريب الراوي ص (۲۰۰) ونقل رد يحيى بن سعيد القطان على أحمد فيه وأورد تضعيف العراقي له.

وقد سمعت فيما سبق أن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين<sup>(۱)</sup> نهى ذلك الرجل أن يتحرَّى الدعاء عند قبره عليه السلام، واستدلَّ بالحديث الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الطاغين، وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً.

قال ابن القيم في إغاثته نقلاً عن شيخه: فانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله عن عبرهم، وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، وكانوا له أضبط(٢).

من مفاسد اتخاذ القبور عيداً ثم في اتخاذ القبور عيداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله - تعالى - ما يغضب لأجله كل من كان في قلبه وقار لله - تعالى -؛ وغيرة على التوحيد، وتقبيح للشرك، وتهجين للكفر والبدع، ولكن (ما لجرح بميت إيلام).

فمن مفاسد اتخاذها عيداً أن غلاة متخذيها عيداً إذا رأوها من موضع بعيد ينزلون من الدواب، ويضعون الجباه على الأرض، ويقبلون، ويكشفون الرؤوس، وينادون من مكان بعيد، ويستغيثون بمن لا يبدىء ولا يعيد، ويرفعون الأصوات بالضجيج (٤)، ويرون أنهم قد ازدادوا في الربح على الحجيج، حتى إذا وصلوا إليها يصلون عندها ركعتين، ويرون أنهم قد أحرزوا من الأجر أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبور سجّداً يبتغون فضلاً من الميت ورضواناً، وقد

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الكتب (الحسن).

<sup>(</sup>٢) في نسخة دار الكتب (إليه).

<sup>(</sup>٣) في نسخة دار الكتب (ويضعون لها).

<sup>(</sup>٤) في نسخة دار الكتب (بالصيح).

ملؤوا أكفهم خيبة وخسراناً؛ لغير الله ـ تعالى ـ بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات؛ ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة أولى العاهات والبليات.

ثم إنهم ينتشرون حول القبر طائفين تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله ـ تعالى ـ مباركاً وهدى للعالمين، ثم يأخذون في التقبيل والاستلام كما يفعل بالحجر الأسود في المسجد الحرام؛ ثم يخرون على الجباه والخدود؛ والله ـ تعالى ـ يعلم أنها لم تُعَفَّر كذلك بين يديه في السجود؛ يكملون (١) مناسك حج القبر بالتقصير والحلاق، ويستمتعون من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم نصيب عند من هو الخلاق؛ ثم يقربون لذلك الوثن القرابين، وتكون صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين، ثم نراهم يهنىء بعضهم بعضاً، ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً.

ثم إذا رجعوا يسألهم بعض غلاة المتخلفين (٢) أن يبيع أحدهم (٣) ثواب حجة القبر بحجة البيت الحرام، فيقول: لا ولو بحجك كل عام هذا ولم نتجاوز (فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم) (٤) إذ هي فوق ما يخطر بالبال، ويدور في الخيال، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سدً ما هو ذريعة إلى هذا المحظور؛ وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما يؤول إليه ما نهى عنه، والخير والهدى في اتباعه وطاعته؛ والشر والضلال في معصيته ومخالفته.

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الكتب (ثم يكملون).

<sup>(</sup>٢) في نسخة دار الكتب (المتخلفين الدين حج البيت الحرام).

<sup>(</sup>٣) في نسخة دار الكتب (أحدهم حجة القبر بحجة البيت الحرام).

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من نسخة دار الكتب وكتب الآتي (ومن المقاسد التي ليس ما ذكره ههنا من بدعهم وضلالهم فوق ما يخطر بالبال).

فعل القبوريين مناقضة للسنة ومن جمع بين سنة رسول الله، ﷺ، في القبور، وما أمر به ونهى عنه، وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ وبين ما عليه أكثر الناس اليوم؛ رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً؛ فإنه عليه السلام، نهى عن الصلاة إلى القبور، وهم يخالفونه ويصلون عندها؛ ونهى عن اتخاذ المساجد عليها وهم يخالفونه ويبنون عليها مساجد، ويسمونها مشاهد، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهم يخالفونه ويوقدون عليها القناديل والشموع، بل يوقفون لذلك أوقافاً، وأمر بتسويتها وهم يخالفونه ويرفعونها من الأرض كالبيت، ونهى عن تجصيصها والبناء عليها، وهم يخالفونه ويجصصونها ويعقدون عليها القباب، ونهى عن الكتابة عليها وهم يخالفونه، ويتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره؛ ونهى عن الزيادة عليها غير ترابها وهم يخالفونه ويزيدون عليها سوى التراب الأجر والأحجار والجص؛ ونهى عن اتخاذها عيداً وهم يخالفونه ويتخذونها عيداً، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر، والحاصل أنهم مناقضون لما أمر به الرسول عليه السلام، ونهى عنه؛ ومحادون لما جاء يه.

من مفاسد افتتان القبورية بالقبور وقد آل الأمر بهؤلاء الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور حجاً، ووضعوا لها مناسك، حتى صنّف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماه «مناسك حج المشاهد» مضاهاة (۱) منه للقبور بالبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عبادة الأصنام، فانظر ما بين ما شرعه النبي عليه السلام، من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وما قصدوه من التباين، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره:

فمنها: تعظيم المواقع في الافتتان بها.

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الكتب (تشبيهاً منه للقبور).

ومنها: تفضيلها على أحب البقاع إلى الله ـ تعالى ـ فإنهم يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب، وغير ذلك مما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه، وذلك يقتضي عمارة المشاهد وخراب المساجد، ودين الله الذي بعث فيه رسوله بضد ذلك، ولهذا كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين، إذ عمروا المشاهد وخربوا المساجد.

ومنها: اعتقاد أن بها يكشف البلاء، وينصر على الأعداء، ويستنزل الغيث من السماء، إلى غير ذلك من الرجاء.

ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، فإن الشرك لما كان أظلم الظلم، وأقبح القبائح، وأنكر المنكر، كان أبغض الأشياء إلى الله على وأكرهها له، ولذلك ربّ عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يربّبه على ذنب آخر سواه، وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس، ومنعهم قربان حرمه، وحرّم ذبائحهم ومناكحتهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم، وأن يتخذوهم عبيداً، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقيص لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا الظن لوحدوه حق توحيده، ولم يرجوا شيئاً من غيره، ولهذا أخبر \_ سبحانه وتعالى \_ عنهم في ثلاثة مواضع من كتابهم: أنهم هما فكذروا ألله حق معرفته من وتجعل له عدلاً وندًا يحبه، ويخافه ويرجوه، ويذل له، ويسويه به.

ومعلوم أنهم ما ساووا أوثانهم به \_ تعالى \_ في الذات، ولا في الصفات، ولا في الأفعال؛ ولا قالوا: إنها خلقت السموات والأرض، وأنها تحيي وتميت، وإنما ساووها به \_ تعالى \_ في محبتهم لها،

سورة الحج أ الآية: (٧٤).

وتعظيمهم لها، وعبادتهم إياها، كما ترى على ذلك أهل الشرك ممن ينسب إلى الإسلام.

ومنها: الدخول في لعنة الله \_ تعالى \_ ورسوله باتخاذ المساجد عليها.

ومنها: المشابهة بعبًاد الأصنام بما يفعلونه عندها من العكوف عليها، والمجاورة عندها، وتعليق الستور عليها، واتخاذ السدنة لها، حتى أن عبًادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد.

ومنها: النذر لها ولسدنتها.

ومنها: المخالفة لله ولرسوله والمناقضة لما شرعه في دينه.

ومنها: إماتة السنن وإحياء البدع.

ومنها: السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم؛ فإن جمهور العلماء قالوا: السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة، لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر بها رسول رب العالمين؛ ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين؛ فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة، فقد خالف السنة والإجماع، ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد يحرم بإجماع المسلمين؛ فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة، ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك، وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه السلام، قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدى هذاه(۱).

السفر لزيارة الأضــرحــة مخالفة للنهي النبوي

ر، قال: "لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام، عبادة القبور عبادة القبور عبادة القبور القصى، ومسجدي هذا» (١). ومنها: إيذاء أصحابها، فإنهم يتأذون بما يفعل عند قبورهم مما من المقبورين

مساجد من حديث سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/ ۷۳) ح (۱۱۸۹)، في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، مسلم (۱/ ۱۰۱٤) ح (۱۳۹۷) في الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة

> الحكم النبوية في تشريع زيارة القبور

ومنها: أن الذي شرعه النبي عليه السلام، عند زيارة القبور إنما هو تذكر (3) الآخرة والاتعاظ والاعتبار بحال المزور، والإحسان إليه بالدعاء له، والترحم عليه، حتى يكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت، فقلب هؤلاء الأمر، وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، ودعاءه، وسؤاله الحوائج، واستنزال البركات منه، ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. فإنه عليه السلام، لسد ذريعة الشرك نهى أصحابه في أوائل الإسلام عن زيارة القبور لكونهم حديثي عهد بالكفر، ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها، وبين فائدتها، وعلمهم كيفيتها تارة بقوله وتارة بفعله، وذلك في الأحاديث الكثيرة، لكن نذكر منها عدة منها في الإذن وبعضها في التعليم وفي ضمنها بيان الفائدة.

### 🕲 أما التي في الإذن:

فمنها حديث أبي سعيد أنه، عليه السلام، قال: «إني كنت

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الكتب (الأنبياء والأولياء).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآيتان: (١٧، ١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: (١١٦).

<sup>(</sup>٤) المثبت من نسخة دار الكتب وفي الأصل (تذكرة).

نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجراً»(١) رواه الإمام أحمد والنسائي، ومنها حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله، ﷺ، قال: «زوروا القبور فإنها تذكر الموت»(٢). رواه مسلم.

### ◙ وأما التي في التعليم:

فمنها حديث سليمان بن بريدة ـ رضي الله عنه ـ عن أبيه قال كان رسول الله، ﷺ، يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار»<sup>(٣)</sup>، وفي لفظ مسلم: «السلام عليكم يا أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»<sup>(3)</sup>.

ومنها: حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت كان رسول الله، عنها \_ الله عنها لله عنها و الله علي البقيع، فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون،

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳/ ۳۸) من حديث محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن أبي سعيد مرفوعاً ولفظه: "إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة قال الهيثمي في المجمع (۳/ ۵۷) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه بتمامه النسائي (۸۹/٤) في الجنائز باب زيارة القبور من حديث أبي بريدة عن أبيه مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٦/ ٦٧١) ح (٩٧٦) في الجنائز باب استئذان النبي، ﷺ، ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا وأوله: «استأذنت ربى في أن أستغفر لها...».

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢/ ٢٧١) ح (٩٧٥) في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. النسائي (٤/ ٩٤) في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، ابن ماجه (٢/ ٤٩٤) ح (١٥٤٧) في الجنائز باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، وأحمد (٥/ ٣٥٣ ـ ٣٥٩) وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (١٩٧) ح (٤٩٤) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) الحديث السابق.

وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»(١) رواهما مسلم.

ومنها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال مر رسول الله، ﷺ، بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر»(٢) رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه.

فإنه، ﷺ، بيَّن في هذه الأحاديث أن فائدة زيارة القبور إحسان الزائر إلى نفسه وإلى الميت، أما إحسانه إلى نفسه فبذكر الموت والآخرة والزهد في الدنيا والاتعاظ والاعتبار بحال الميت؛ وأما إحسانه إلى الميت فبالسلام عليه والدعاء له بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية.

من آداب زيسارة القبور

فينبغي لمن يزور قبر ميت، أي ميت كان، سواء كان من أولياء الله \_ تعالى \_ أو من غيرهم من المؤمنين أن يسلّم عليه، ويسأل له العافية، ويستغفر له، ويترحم عليه كما تقدم في الأحاديث، ثم يعتبر في حال من زاره وما صار إليه حاله، وماذا سئل عنه؟ وبماذا أجاب؟ وهل كان قبره روضة من رياض الجنة (٣) أو حفرة من النيران؟ ثم يجعل نفسه كأنه مات، ودخل في القبر، وذهب عنه ماله وأهله وولده ومعارفه، وبقي وحيداً فريداً، وهو الآن يسئل، فماذا يجيب؟! وما يكون حاله؟ ويكون مشغولاً بهذا الاعتبار ما دام هناك، ويتعلق بمولاه في الخلاص من هذه الأمور الخطيرة العظيمة، ويلجأ إليه.

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم ۲۹۹/۲ ح (۹۷٤) في الجنائز باب ما يقال عن دخول القبور والدعاء لأهلها. والنسائي (۹۷٤/ ۹۳، ۹۶) في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين من حديث عطاء عن عائشة مرفوعاً.

 <sup>(</sup>۲) الترمذي (۳/ ۳۲۹) ح (۱۰۵۳) في الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر وقال حسن غريب الطبراني في الكبير (۱۰۷/۱۲) رقم (۱۲۲۱۳) من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في نسخة دار الكتب (الجنان).

#### 🕲 وأما قراءة القرآن:

فجوّزها بعض العلماء، ومنعها البعض الآخر، وقالوا: الزائر لا بد أن يكون مشغولاً بالاعتبار، وقراءة القرآن يحتاج صاحبها إلى التدبر، وإحضار الفكرة فيما يتلوه، وفكرتان لا تجتمعان في قلب واحد في زمان واحد.

فإن قال قائل: أنا أعتبر في وقت، وأقرأ في وقت آخر، والقرآن إذا قرىء تنزل الرحمة، فلعل أن يلحق بالميت من تلك الرحمة شيء ينفعه، فالجواب من وجوه:

الأول: إن قراءة القرآن وإن كانت عبادة لكن لكون الزائر مشغولاً بما تقدم من الفكرة؛ والاعتبار في حال الموت وسؤال الملكين وغير ذلك عبادة أيضاً، والوقت ليس محلاً إلا لهذه العبادة فقط، فلا يخرج من عبادة إلى أخرى سيما لأجل الغير.

والثاني: أنه لو قرأ في بيته، وأهدى ثوابها إليه بأن قال بعد فراغه من قراءته: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان الميت لوصل إليه لأن هذا دعاء له بوصول الثواب إليه، والدعاء يصل بلا خلاف. فلا يحتاج أن يقرأ على قبره.

والثالث: إن قراءته على قبره قد تكون سبباً لعذابه أو لزيادة عذابه، إذ كلما قرئت آية لم يعمل بها، يقال له: أما سمعتها؟ فكيف خالفتها؟ فيعذب لأجل مخالفته لها: كما نقل عن بعض من ابتلي بما ذكر أنه رؤي في عذاب عظيم، فقيل له: أما تنفعك القراءة عنك ليلاً ونهاراً؟ فقال: إنها سبب لزيادة عذاب، وذكر ما تقدم سواء.

فإذا كان كذلك، فاللائق بالزائر أن يتبع السنة، ويقف عند ما شرع له، ولا يتعداه ليكون محسناً إلى نفسه، وإلى الميت، فإن زيارة القبور نوعان: زيارة شرعية وزيارة بدعية.

مقاصد الزيارة الشرعية

أما الزيارة الشرعية التي أذن فيها رسول الله، ﷺ، فالمقصود منها شيئان:

أحدهما: راجع إلى الزائر، وهو الاعتبار والاتعاظ.

والثاني: راجع إلى الميت، وهو أن يسلم عليه الزائر، ويدعو له، ولا يطول عهده به، فيهجره، ويتناساه كما أنه إذا ترك زيارة أحد من الأحياء يتناساه، وإذا زاره فرح بزيارته وسرَّ بذلك: فالميت أولى به لأنه قد صار في دار هجر أهلها(۱) إخوانهم ومعارفهم، فإذا زاره أحد وأهدى إليه هدية من سلام ودعاء ازداد بذلك سروره وفرحه.

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الكتب (أضلها إخوانهم).

### [ مقاصد الزيارة البدعية ]

وأما الزيارة البدعية: فزيارة القبور لأجل الصلاة عندها، والطواف بها، وتقبيلها، واستلامها، وتعفير الخدود عليها، وأخذ ترابها، ودعاء أصحابها، والاستعانة بهم، وسؤالهم النصر، والرزق، والعافية، والولد، وقضاء الديون، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات؛ وغير ذلك من الحاجات، التي كان عبّاد الأوثان يسألونها من أوثانهم، فليس شيء من ذلك مشروعاً باتفاق أثمة المسلمين إذ لم يفعله رسول الله، عليه ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين، بل أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذة عن عبّاد الأصنام.

فإنهم قالوا: الميت المعظّم الذي لروحه قرب ومزية عند الله ـ تعالى ـ لا يزال تأتيه الألطاف من الله ـ تعالى ـ وتفيض على روحه الخيرات؛ فإذا علَّق الزائر روحه به، وأدناه منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوهما على الجسم المقابل له.

ثم قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه إلى الميت، ويعكف بهمته عليه، ويوجه قصده وإقباله إليه، بحيث لا يبقي فيه التفات إلى غيره، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به، وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سيناء والفارابي وغيرهما وصرَّح به عبَّاد الكواكب، وقالوا: إذا تعلقت النفس

الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها نور، ولهذا السر عبدت الكواكب، واتخذت لها الهياكل، وصنفت لها الدعوات، واتخذت لها الأصنام، وهذا بعينه هو الذي أوجب لعبّاد القبور اتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، وتعليق الستور عليها، وإيقاد السرج عليها، وإقامة السدنة لها، ودعاء أصحابها، والنذر لهم، وغير ذلك من المنكرات.

والله هو الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإبطاله، وتكفير أصحابه، ولعنهم، وأباح دماءهم وأموالهم، وسبى ذراريهم، وهو الذي قصد رسول الله على إبطاله ومحوه بالكلية، وسد الذرائع المفضية إليه؛ فوقف هؤلاء الضالون المضلون في طريقه، وناقضوه في قصده، وقالوا: إن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله تعالى - وتوجه إليه بمهمته، وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه نصيب مما يحصل له من الله - تعالى - وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وقرب من السلطان وهو شديد التعلق به، فما يحصل من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به من يحصل من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به من

ضلال القبورية في شأن الشفاعة

وبهذا السبب عبدوا القبور وأصحابها، واتخذوهم شفعاء على ظن أن شفاعتهم تنفعهم عند الله \_ تعالى \_ في الدنيا والآخرة. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد عليهم وإبطال رأيهم.

قال الله \_ تعالى \_ حكاية عن صاحب يس: ﴿إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحَنَ الرَّحَنَ وَالَ الله \_ تعالى يِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِى شَفَعَتُهُم شَيْعًا وَلَا يُنقِدُونِ ﴾(١). وقال الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا لَنَهُمُ الشَّفَعَةُ الشَّفَعُونَ إِلَّا لِنِينَ ٱرْتَصَىٰ ﴾(٣) وقال الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا لَنَهُمُ ٱلشَّفَعَةُ الشَّفَعُونَ إِلَّا لِنَينَ ٱرْتَصَىٰ ﴾(٣)

سورة يسع الآية: (٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمرُّ، الآية: (٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: (٢٨).

عِندُ إِلّا لِمَنْ أَذِبَ لَمْ ﴿ (١) فإن الله ـ تعالى ـ علق الشفاعة في كتابه بأمرين: أحدهما رضاه عن المشفوع له. والآخر إذنه للشافع، فعلم من هذا أن الشفاعة لا يمكن حصولها ما لم يوجد مجموع هذين الأمرين، وقال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَعُونُونَ مِن دُونِ اللهِ مِمَا لا يَعْبُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَعُونُونَ عِندَ اللهِ قُل التَّبَعُونَ الله يما لا يعَمَلُمُ فِي السَّمَونِ وَيَعُونُونَ هَوَ اللهَ عِمَا يُنفِرُونَ فَل اللهُ فِي اللهُ فِي السَّمَونِ وَتعالى ـ أن المتخذين شفعاء مشركون، وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذ الشفعاء، وإنما تحصل بإذن الله ـ تعالى ـ للشافع ورضاه عن المشفوع له. فمن اتخذ شفيعاً من دون الله فهو مشرك، لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه، ومن اتخذ الرب ـ تعالى ـ وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه الذي يتقرّب إليه ويطلب رضاه ويجتنب سخطه فهو الذي يأذن الرب ـ تعالى ـ للشافع أن يشفع فيه.

الموحدون أولى الناس بشفاعة النبي ﷺ

ولهذا كان أولى الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جرّدوا توحيدهم، وخلّصوه من متعلقات الشرك وشوائبه، وأما أهل الشرك الذين اتخذوا من دون الله \_ تعالى \_ شفعاء فإنه \_ تعالى \_ لا يرضى عنهم، ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيهم، وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده ليس لأحد معه من الأمر شيء، وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده الرسل والملائكة المقربون، وهم مملوكون (٢) مربوبون، أفعالهم وأقوالهم مقيدة بأمره وإذنه لا يسبقونه بالقول، ولا يفعلون شيئاً إلا بإذنه وأمره، فإذا أشركهم أحد به \_ تعالى \_ واتخذهم شفعاء من دونه ظناً منه أنه إذا فعل ذلك يتقدمون بين يديه، ويشفعون له، فهو أجهل الناس بحقه \_ تعالى \_ ؛ وما يجب له، وما يمتنع عليه، حيث قاسوا الرب \_ تعالى \_ على الملوك والكبراء

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، الآية: (٢٣). وفي الأصل: "ولا تقع الشهادة" وهو خطأ والصواب ما أثنناه.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل مملكون. وما أثبتناه هو الأنسب.

الذين يتخذون بعضاً من خواصهم وأوليائهم من يشفع لهم عندهم في الحوائج والمهمات.

وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام؛ واتَّخذت من دون الله شفعاء؛ وهذا أصل شرك الخلق ومع هذا فهو تنقيص لجانب الربوبية وهضم لحقها لأن من اتخذ شفيعاً عند الله \_ تعالى \_، إما أن يظن أنه ـ تعالى ـ لا يعلم مراد عباده حتى يعلمه الواسطة أو لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم، فيحتاج أن يرفعه الواسطة إليه؛ أو لا يفعل ما يريده العباد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق في أمر لا يريد أن يفعله، فيقبل له شفاعته لحاجته إليه وانتفاعه به، وتكثره به من القلة؛ وتعززه به من الذلة، أو لا يقضي حاجتهم حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا. أو يظن أن للمخلوق حقاً، فهو يتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم، ولا يمكنهم مخالفته إذ هو في الحقيقة شريكهم، وإن كان عبدهم ومملوكهم، فإن الشفعاء عند المخلوقين من الملوك والسلاطين شركاؤهم لأن انتظام أمرهم، وقيام مصالحهم بهم، وهم أعوانهم وأنصارهم، ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس، فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم وأن يأذنوا فيها وإن لم (١) يرضوا لها لأنهم إن ردوها ولم يقبلوا يخافون أن ينقضوا طاعتهم، ويذهبوا إلى غيرهم، فلا يجدون بدًا من قبول شفاعتهم على الكره والرضا، فإن الشفيع في المخلوق مستغن عن المشفوع إليه في أكثر أموره وإن كان محتاجاً إليه في بعض ما يناله من رزق وغيره، كما أن المشفوع إليه فيما يناله من النفع بالنصرة والمعاونة وغير ذلك. فكل منهما محتاج إلى الآخر.

وأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه مفتقر إليه بذاته، فإن جميع من في السموات والأرض عبيد له مقهورون بقهره

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولم. وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه.

مصرفون بمشيئته لو أهلكهم جميعاً لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة، فلا يملك منهم أحد أن يشفع بنفسه عنده إلا بإذنه، فالشفاعة كلها له كما قال الله - تعالى -: ﴿قُل لِللّهِ الشّفَعَةُ اللهُ وَهُو الذي يشفع بنفسه على نفسه يرحم عبده، فيأذن لمن يشاء أن يشفع فيه، فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له، والذي يشفع عنده إنما شفع بإذنه وأمره إيّاه بعد شفاعته إلى نفسه، وهي يشفع عنده إنما شفع بإذنه وأمره إيّاه بعد شفاعته إلى نفسه، وهي أرادته من نفسه أن يرحم عبده، كما قال الله - تعالى -: ﴿لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا مَفِيعٍ ﴾ (٢) وفي آية أخرى: ﴿مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا مَفِيعٍ ﴾ (٢)

فأخبر ـ سبحانه وتعالى ـ أن ليس للعباد شفيع من دونه، فإنه إذا أراد رحمة عبده يأذن له لمن يشفع فيه، أن يشفع فيه كما قال الله ـ تعالى ـ: ﴿مَا مِن شَفِيعِ إِلّا مِن بَعْدِ إِذَنِهِ ﴾ (٤) فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه، ولا الشافع شفيعاً من دونه، بل هو شفيع بإذنه، بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض، فإنها ليست بالإذن، بل هي سعي في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به إلى قبولها ولو على كره منه إما بقوة وسلطان، وإما برغبة في إحسان، فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من شافع إما رغبة ينتفع بها وإما رهبة يندفع عنها، بخلاف الشفاعة عند الرب ـ تعالى ـ فإنه ما لم يخلق شفاعة الرب يأذن له فيها لا يمكن وجودها، والشافع لا يشفع عند الرب ـ تعالى ـ لحاجة الرب إليه ولا لرهبته منه ولا لرغبته فيما لديه، وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له فهو مأمور بالشفاعة،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: (٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: (٥١). وفي الأصل: «من ولي ولا شفيع» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة، الآية: (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية: (٣).

مطيع بامتثال الأمر، فإن أحداً من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئته ـ تعالى ـ هو الذي يحرك المشفوع الشفيع حتى يشفع، والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل.

ومن وفق لفهم هذا المعنى يتحقق عنده التوحيد ويتخلص، فإن الشرك ملزوم للتنقيص، والتنقيص لازم له ضرورة شاء المشرك أو أبى، ولكون الشرك منقصاً للربوبية اقتضت (۱) حكمته ـ تعالى ـ وكمال ربوبيته أن لا يغفره ويخلد صاحبه في النار، ولا تجد مشركاً قط إلا وهو منتقص لله ـ تعالى ـ وإن زعم أنه يعظمه، كما أنك لا تجد مبتدعاً إلا وهو منتقص للرسول عليه السلام، وإن زعم أنه معظم بالبدعة، بل يزعم بأنها خير من السنة وأولى بالصواب فهو مشاق لله ولرسوله إن كان متبصراً في بدعته، وإن كان جاهلاً مقلداً يزعم أنها هي السنة.

قال ابن القيم في إغاثته: ما أحسن ما قال مالك بن أنس: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم، ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من الشرك والبدع، ولقد جرّد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان الصحابة والتابعون حين كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل فيها أحد لصلاة، ولا لدعاء، ولا لشيء آخر مما هو من جنس العبادة، بل كانوا يفعلون جميع ذلك في المسجد، وكان أحدهم إذا سلم على النبي عليه السلام، وأراد في المسجد، وكان أحدهم إذا سلم على النبي عليه السلام، وأراد الدعاء استقبل القبلة، وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا.

قال سلمة بن وردان: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي، على النبي، على يدعو، وهذا مما لا نزاع فيه

<sup>(</sup>١) في الأصل: اقتضى وما أثبت هو الصواب.

بين العلماء، وإنما نزاعهم في وقت السلام عليه. قال أبو حنيفة رحمه الله: يستقبل القبلة عند السلام أيضاً ولا يستقبل القبر، وقال غيره: يستقبل القبر عند السلام خاصة. ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة عن مالك ومذهبه بخلافها، وكذلك الحكاية المنقولة عن الشافعي رحمه الله كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة رحمه الله فإنها من الكذب الظاهر؛ بل قالوا إنه يستقبل القبلة وقت الدعاء ولا يستقبل القبر حتى يكون الدعاء عند القبر، فإن الدعاء عبادة كما ثبت في الترمذي مرفوعاً الدعاء هو العبادة ال فالسلف من الصحابة والتابعين جردوا العبادة الله تعالى ـ ولم يفعلوا عند القبر منها شيئاً إلا ما أذن فيه النبي عليه السلام، من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم.

من الدعاء الوارد في الصلاة على الميت والحاصل أن الميت قد انقطع عمله وهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع لأجله، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوباً واستحباباً ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي، قال عوف بن مالك: صلى رسول الله، ﷺ، على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اخفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله(٢)، ووسع

<sup>(</sup>۱) أحمد (٤/٢١، ٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٧)، وأبو داود (٩/١٦١) ح (١٤٧٩) في التفسير باب ومن سورة الصلاة باب الدعاء والترمذي (٩/ ٢١١) ح (٢٩٦٩) في التفسير باب ومن سورة البقرة (٩/ ٣٧٤) ح (٣٧٤٧) وباب ومن سورة المعومنون و (٩/ ٤٥٦) ح (٣٣٧٢) في الدعاء باب ما جاء في فضل الدعاء وقال حديث حسن صحيح ابن ماجه (٢/ ١٢٥٨) ح (٣٨٢٨) في الدعاء باب فضل الدعاء، ابن أبي شببة في المصنف (١/ ٢١) ح (٢٩١٦) باب فضل الدعاء، البخاري في الأدب المفرد ص (١٠٥)، ابن حبان في صحيحه (٢/ ١٢٤) (٨٨٨)، ابن جرير في التفسير (١٠٥)، البيهقي في «الشعب» ((٢/ ٣٧) ح (١١٠٥) الحاكم في المستدرك (١/ ٤٩١) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. جميعهم من طريق يسبع الكندي الحضرمي عن النعمان بن بشير مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٢٤١) ح (٣٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: منزله. وما أثبتناه هو الصواب.

مدخله، واغسله بالماء، والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار». حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله، على ذلك الميت لامية (١) رواه مسلم.

وقال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول في صلاته على الجنازة: «اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها» (٢). الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، وفي سنن أبي داود رحمه الله عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه عليه السلام، قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء "")، وعن عائشة وأنس أنه عليه السلام قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه (٤) رواه مسلم، وعن ابن عباس ـ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/۲۲) ح (۹۹۳) في الجنائز باب الدعاء للميت في الصلاة، النسائي (۳/۲) في الجنائز باب الدعاء، الترمذي (۳/۳۵) ح (۱۰۲۰) في الجنائز باب ما يقول في الصلاة على الميت، ابن ماجه (۱/ ٤٨١) ح (۱۰۰۰) في الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، أحمد (۲۸/۳) ابن حبان (۳/۳) ح (۳۰۹٤)، جميعهم من طريق جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي به.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۹۸/۳) ح (۳۲۰۰) في الجنائز باب الدعاء للميت، النسائي في الكبرى في (عمل اليوم والليلة) (۲/ ۲۹۰) ح (۱/۱۰۹۱۰) باب ما يقول في الصلاة على الميت، أحمد (۳/ ۳٤٥) من حديث أبي الجلاس عن علي بن شماخ أو سماح شهد مروان سأل أبا هريرة... فذكره.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣/ ٥٣٨) ح (٣١٩٩) في الجنائز باب الدعاء للميت، ابن ماجه (١/ ٤٨٠) ح (١٣٩٧) في الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، ابن حبان (٥/ ٣١) ح (٣٠٦٥) في الجنائز باب ذكر الأمر لمن صلّى على ميت أن يخلص له الدعاء.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢/ ٢٥٤) ح (٩٤٧) في الجنائز باب من صلَّى عليه مائة شفعوا فيه، =

رضي الله عنهما ـ أنه قال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: «ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه»(١). رواه مسلم.

فعلم من هذا أن المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له والاستغفار لأجله والشفاعة فيه، فإنا لما كنّا إذا وقفنا على جنازته ندعو له، ولا ندعو به، ونشفع له، ولا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى لأنه في قبره بعد الدفن أشد احتياجاً إلى الدعاء منه على نفسه، فإنه حينئذ معرض للسؤال وغيره، وقد روى أبو داود عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أنه عليه السلام، كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت (۲)، فإنه الآن يسأل» (۳).

النسائي (٤/ ٧٥) في الجنائز باب فضل من صلى عليه مائة، الترمذي (٣/ ٣٤٨) ح (١٠٢٩) في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الميت والشفاعة للميت، ابن حبان (٥/ ٣٣) ح (٣٠٧٠) (الإحسان) من طريق عبد الله بن يزيد عن عائشة مرفوعاً خرُّجه ابن ماجه (١/ ٤٧٧) ح (٤٨٨) في الجنائز باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/ ۹۵۸) ح (۹٤۸) في الجنائز باب من صلّى عليه أربعون شفعوا فيه، أبو داود (۳/ ۹۵۷) ح (۳۱۷) في الجنائز باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، ابن ماجه (۱/ ۷۷۷) ح (۱٤۸۹) في الجنائز باب ما جاء فيمن صلّى عليه جماعة من المسلمين، ابن حبان (۳۳/۵) ح (۳۰۷۱) في الجنائز باب ذكر مغفرة الله جل وعلا للميت إذا صلى عليه أربعون يشفعون فيه من حديث كريب عن ابن عباس مرفوعاً.

وأخرجه النسائي (٧٦/٤) في الجنائز باب فضل من صلّى عليه مائة من حديث عبد الله بن سليط عن ميمونة رضي الله عنها بلفظ أمة وفسرها أبو المليح بأنها (أربعون).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: التثبت. وما أثبتناه هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣/ ٥٥٠) ح (٣٢٢١) في الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف والحاكم (١/ ٣٧٠) وصححه ووافقه الذهبي من طريقه هاني مولى عثمان بن عفان عن عثمان به مرفوعاً وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٢٢٤) ح (٩٤٥).

وروي عن سفيان الثوري ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إذا سئل الميت: من ربك؟ يتراءى له الشيطان في صور فيشير إلى نفسه: إني أنا ربك، قال الترمذي: فهذه فتنة عظيمة، ولذلك كان رسول الله، عليمة يدعو بالثبات فيقول: «اللهم ثبت عند المسألة منطقه، وافتح أبواب السماء لروحه»(١).

وكانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقال: اللهم أعذه من الشيطان الرجيم.

فهذه سنة رسول الله، ﷺ، في أهل القبور بضعاً وعشرين سنة، وهذه سنة الخلفاء الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين، فبدُّل أهل البدع والضلال قولاً غير الذي قيل لهم، فإنهم بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه أو بالدعاء به، وبدلوا الشفاعة له بالاستشفاع به؛ وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله، ﷺ، إحساناً إلى الميت وإلى الزائر سؤال الميت، والإقسام به على الله \_ تعالى \_، وخصصوا تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة، وجعلوا حضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في المساجد وأوقات الأسحار؛ ومن المحال أن يكون دعاء الموتى والدعاء بهم والدعاء عند قبورهم مشروعاً عملاً صالحاً ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله، ﷺ، ثم يظفر به الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون.. فإن كنت في شك من هذا فانظر هل يمكن بشراً على وجه الأرض أن يأتى عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها. فضلاً أن يصلوا عندها، ويسألوا الله \_ تعالى \_ بأصحابها، ويسألوهم حوائجهم، فليقفوا لنا على أثر واحد منها في ذلك.

كلا لا يمكنهم ذلك، بل يمكنهم أن يأتوا بكثير من ذلك عن

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

الخلوف التي خلفت من بعدهم، ثم كلما تأخّر الزمان، وطال العهد كان ذلك أكثر حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة والتابعين حرف واحد من ذلك.

بل فيها من خلاف ذلك كثير كما سبق من الأحاديث المرفوعة التي من جملتها قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجراً»(١). أي فحشاً، وأي فحش أعظم من الشرك عندها قولاً وفعلاً.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۲۱۰.

# [ احتياط الصحابة من الوقوع في الشرك القبوري ]

وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط بها، ومن ذلك ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ رأى أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يصلي عند القبر فقال: القبر القبر (١).

قال ابن القيم في إغاثته: وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور، وفعل أنس لا يدل على اعتقاده جوازه، فإنه لعله لم يره، أو لم يعلمه قبراً، وذهل عنه، فلما نبهه عمر - رضى الله عنه - تنبه.

وقد ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار، قال: حدَّثنا أبو العالية: قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف، فحملناه إلى عمر بن الخطَّاب، فدعا كعباً فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأته، فقرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم، وأموركم، ولحون كلامكم، وما هو كائن بعد، فقلت: من كنتم تظنون

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/ ٦٢٤) في الصلاة باب ٤٨ هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. تعليقاً.

الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال، عليه السلام. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة. فقلت: ما كان تغيّر منه شيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض، ولا تأكلها السباع؛ فقلت: ما كان يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون؛ فقلت: فما صنعتم به؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشوه.

فانظر القصة وما فعله المهاجرون والأنصار كيف سعوا في تعمية قبره لئلا يفتن الناس به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به هؤلاء الخلوف لحاربوا عليه بالسيوف، ولعبدوه من دون الله عالى \_، فإنهم قد اتخذوا من القبور أوثاناً من لا يدانيه ولا يقاربه، وبنوا عليها الهياكل، وأقاموا لها سدنة، وجعلوها معابد أعظم من المساحد.

فلو كان الدعاء والصلاة عند القبور فضيلة أو سنة أو مباحاً لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علماً لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم، ولكنهم كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من هؤلاء الخلوف الذين ضلوا عن الطريق المستقيم، وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله، على في الأمصار عدد كثير، وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر أحد ولا دعاه ولا دعا به ولا استنصر به، فلو كان وقع شيء منها لنقل، إذ من المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فحينئذ يتبين أن الدعاء عند القبور والدعاء بأربابها لا يخلو إما أن يكون أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا. فإن كان أفضل كيف خفي علماً وعملاً على الصحابة والتابعين وتابعيهم، فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم؛ وتظفر به الخلوف علماً وعملاً، ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير لا سيما إذا ظهر لهم حاجة فاضطروا إلى الدعاء، فإن المضطر خير لا سيما إذا ظهر لهم حاجة فاضطروا إلى الدعاء، فإن المضطر

(TTY)

يتشبث بكل سبب وإن كان فيه كراهة ما، وهم كيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء، ويعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لم يقصدوه؛ هذا محال طبعاً وشرعاً؛ فتعين القسم الآخر الذي هو أنه لا فضل للدعاء عند القبور؛ ولا هو مشروع؛ ولا مأذون فيه بل هو مما شرعه عبّاد القبور، ولم يشرعه الله ولم ينزل به سلطاناً.

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير كما روى غير واحد عن المعرور بن سويد أنه قال: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح، فقرأ فيها: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّبِ ٱلْفِيلِ ﴿ وَ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْنٍ ﴿ فَهَا ثَمَ رأى الناس يَذْهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين يندهب مسجد فيه صلّى رسول الله، ﷺ، فهم يصلون فيه فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم، ويتخذونها كنائس وبيعاً، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض، ولا يتعمدها (١٠).

وكذلك لما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله على أصحابه أرسل فقطعها، رواه ابن وضّاح في كتابه فقال: سمعت ابن يونس يقول: أمر عمر بن الخطّاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي عليه الصلاة والسلام، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون إلى الشجرة، فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة.

روى أبو بكر الخلال بإسناده عن حذيفة بن اليمان أنه قال لرجل جعل في عضده خيطاً من الحمى: لو مت وهذا عليك لم أصل عليك، بل قد أنكر رسول الله، ﷺ، على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم وأمتعتهم بخصوصها، كما

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق في المصنف (۱۱۸/۲، ۱۱۹) ح (۲۷۳٤) من حديث الأعمش عن المعرور عن عمر به وانظر: كلام الحافظ ابن حجر عليه في الفتح (۱/۹۷۸).

روى البخاري في صحيحه عن أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله، ﷺ، قبل حنين، ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها، وينوطون بها أسلحتهم وأمتعتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، «الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل ﴿ آجَعَل لَنا إلَنها كما لَمُم عَالِهَ قَالَ إِنّكُمْ قَوْمٌ جَهَالُونَ لَه لتركبن سنن من كان قبلكم (١٠).

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق<sup>(٢)</sup> الأسلحة والعكوف اتخاذ إله مع الله \_ تعالى \_ مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها شيئاً. فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء عنده ودعاء صاحبه والدعاء به؟.

حال القبوريين أبعد ما يكون عن السنة وحال السلف فمن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما عليه أهل البدع والضلال اليوم في هذا الباب علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب.

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أم الدرداء أنها قالت: دخل

<sup>(</sup>۱) هذا وهم من المؤلف فالحديث لم يخرجه البخاري في صحيحه، إنما أخرجه الترمذي (٤٧٥/٤) ح (٢١٨٠) في الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم وقال الترمذي حسن صحيح، وأحمد (٢١٨/٥) عبد الرزاق (٢١٩٣٣) ح (٢٠٧٦، ٢٠٢٩) باب سنن من كان قبلكم، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٢٩٠) (٢٢٩، ٣٢٩٠) وابن حبان في صحيحه (٨/٤٨) ح (٣٢٩١) باب ذكر الأخبار من اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم والإثم (إحسان)، والطيالسي (١٩٤٦) وأبو يعلى في مسنده (١/١٥٩) ح (١٤٣٧)، والحميدي في مسنده (١/١٥٩) ح (١٤٣٧) والنسائي في في مسنده (١/ ١٥٩) والنسائي في ألتنسير ص (١٧٧) وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٣٧) ح (٢٧)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١/١٤) ح (١٠٤)، وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر (٣/١٤) كلهم من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي مرفوعاً وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لتعلق. وما أثبتناه هو الموافق للسياق.

أبو الدرداء مغضباً، فقلت: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد، على إلا أنهم يصلون جميعاً (١).

وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ . . فقال: ما أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت . . ذكره البخارى .

وقال المبارك بن فضالة: صلى الحسن الجمعة، وجلس فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: تلومونني على البكاء، ولو أن رجلاً من المهاجرين اطلع على باب مسجدكم ما عرف شيئاً مما كان عليه على عهد رسول الله على مما أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه، وهذه إشارة إلى الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، يهرم فيها الكبير، وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، وإذا غيرت قيل غيرت السنة أو هذا منكر.

قال ابن القيم في إغاثته: وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة ولا التفات إليه. وقد جرى العمل على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس كما سمعت آنفاً.

وإنّما اشتغل كثير من الناس بأنواع العبادات المبتدعة التي يكرهها الله \_ تعالى \_ ورسوله لإعراضهم عن المشروع فإنهم وإن أقاموه بصورته الظاهرة لكنهم هجروا حقيقته المقصودة منه، وقد ثبت أن الشرائع أغذية القلوب، فلما غذيت بالبدع لم يبق فيها فضل، وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه مراعياً لما شرع فيها من السنن والواجبات عارفاً بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح، واهتم بها كل الاهتمام؛ وجد في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية ما يغنيه عن الشرك والتبدع.

وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٨٥) من رواية القاسم عن أم الدرداء عنه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۱/۲) ح (۱۹۰) في الأذان باب فضل صلاة الفجر في جماعة من حديث سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاً.

السبب في افتتان

القبوريها

ومن قصر فيها يوجد فيه الشرك والبدع بحسب ذلك، ومن أصغى إلى كلام الله ـ تعالى ـ بقلبه، وإلى حديث رسول الله، ﷺ، بكليته، وهيأ نفسه لاقتباس العلم والهدى منهما لا من غيرهما وجد في كل منهما من أنواع العلوم النافعة ما يميز به بين الحق والباطل والحسن والقبيح، ويغيب عن البدع والخيالات التي هي وساوس النفوس والشياطين.

ومن بعد عن ذلك فلا بد أن يتعوض عنه بما ينفعه، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله \_ تعالى \_ وذكره، وخشيته، والتوكل عليه، والإنابة إليه وجد في ذلك من الحالات السنية ما يغنيه عن محبة غيره، وخشيته والتوكل عليه، وإذا خلا عن ذلك صار عبد هواه، وأي شيء استحسنه يملكه ذلك الشيء ويعبده.

فالمعرض عن التوحيد مشرك وكافر شاء أم أبي، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبئ.

فإن قيل: فما الذي أوقع عبَّاد القبور في الافتتان بها مع العلم بأن ساكنيها لا يملكون لهم ضرًا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟

قيل: أوقعهم في ذلك أمور:

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، فالذين قل نصيبهم من ذلك إذا دعاهم الشيطان إلى الفتنة بها ولم يكن لهم من العلم ما يبطل دعوته استجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل وعصموا بقدر ما معهم من العلم.

ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عبَّاد الأصنام من المقابرية على رسول الله، ﷺ، وهي تناقض دينه وما جاء به،

كحديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»(١) وحديث: «لو

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام إنه مكذوب بإجماع العارفين بالحديث واتفاق أهل العلم =

حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها عبّاد القبور، وراجت على أشباههم من الجهّال، والله ـ تعالى ـ بعث رسوله عليه الصلاة والسلام، لقتل من حسن ظنه بالأحجار، والأشجار. وجنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق، كما تقدّم.

ومنها: حكايات حكيت لهم عن أهل تلك القبور أن فلاناً استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلان دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت حاجته، وفلان نزل به فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره.

وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله \_ تعالى \_ على الأحياء والأموات.

والنفوس مولعة بقضاء حوائجها، وإزالة ضروراتها، فإذا سمع أحد أن قبر فلان ترياق يميل إليه، والشيطان له تلطف في الدعوة، فيدعوه أولاً إلى الدعاء عنده فيدعو عنده بحرقة وانكسار وذلة، فيجيب الله \_ تعالى \_ دعوته لما قام بقلبه من الذلة والانكسار لا لأجل القبر، فإنه لو دعا كذلك في الحانة والخمّارة والحمام والسوق أجابه، فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً في إجابة تلك الدعوة، والله \_ تعالى \_ يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً فليس كل من أجاب الله \_ تعالى \_ دعاءه يكون راضياً عنه، ولا محبًا له ولا راضياً بفعله، فإنه \_ تعالى \_ يجيب دعاء البر والفاجر والمؤمن والكافر.

وكثير من الناس يدعو دعاءً يعتدي فيه، أو يشرك، أو يكون فيه ما لا يجوز أن يسأل، فيحصل له ذلك كله أو بعضه، فيظن أن عمله

ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة، انظر التوسل والوسيلة ٢٩٧
 ط. تحقيق د. ربيع والرد على البكري مختصر كتاب الاستغاثة ٣٠٢، ٣٠٣.

<sup>(</sup>١) قال في تمييز الطيب من الخبيث ص (١٣٣) بعد إيراده: قال ابن تيمية: إنه موضوع وقال ابن حجر لا أصل له.

صالح مرضي عند الله - تعالى - ويكون كمن أملي له؛ وأمده بالمال والبنين وهو يظن أن الله - تعالى - يسارع له في الخيرات، وقد قال الله - تعالى - يسارع له في الخيرات، وقد قال الله - تعالى - تعالى - فَلَمَّا فَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوْبَ كُلِّ شَيْءً وَالله عَلَيْهُمْ بَغْتَهُ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ فَلَيُ (١) فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب عليه الدعوة، والله - تعالى - يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً، فليس كل أن يعاقب بما يحصل له أو ينقص به درجته، فإنه - تعالى - يقضي حاجته ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه وارتكابه حدوده.

والمقصود أن الشيطان يلطف كيده للإنسان بتحسين الدعاء له عند القبر وجعله أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار. فإذا قرَّر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء بصاحب القبر، والإقسام على الله ـ تعالى ـ به، وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأنه ـ تعالى ـ أعظم من أن يقسم عليه، أو يسأل بأحد من خلقه.

وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك، فقال أبو الحسن القدوري في شرح كتاب الكرخي: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله - تعالى - إلا به، قال: وأكره أن يقول: أسألك بمعقد العز من عرشك، وأكره أن يقول: بحق فلان، وبحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام.

قال أبو الحسن: أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم لأنه لا حق لغير الله عليه، وإنما الحق لله ـ تعالى ـ على خلقه.

وقال ابن بلدجي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله ـ تعالى ـ إلا به، فلا يقول: أسألك بفلان، أو بملائكتك، أو أنبيائك، أو نحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على خالقه، أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العز من عرشك؛ وعن أبى يوسف جوازه لما روي أنه عليه

<sup>(</sup>١) سبورة الأنعام، الآية: (٤٤).

السلام دعا بذلك، ولأن معقد العز من العرش إنما يراد به القدرة التي خلق الله ـ تعالى ـ بها العرش مع عظمته فكأنه سئل بأوصافه.

وما قال فيه أبو حنيفة وأصحابه: أكره كذا، فهو عند محمد حرام، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب، وجانب التحريم عليه أغلب.

فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله ـ تعالى ـ به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه، وأنجح في قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله ـ تعالى ـ والندر له، ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه، ويوقد عليه القنديل والشمع، ويعلق عليه الستور، ويبني عليه المسجد، ويعبده بالسجود له، والطواف به، وتقبيله، واستلامه، والحج إليه، والذبح عنده، ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته، واتخاذه عيداً ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم.

## [ مراتب البدع القبورية ]

#### قال ابن القيم في إغاثته نقلاً عن شيخه:

وهذه الأمور المبتدعة عند القبور على مراتب أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته، ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس، وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام، ولهذا يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب في بعض الأزمان كما يتمثل لعبّاد الأصنام، فإنه يدعو من يعظمه فيتمثل له الشيطان ويخاطبه ببعض الأمور الغائبة، فإن الشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر وسائر الكواكب ودعاها، فإن الشيطان ينزل عليه ويخاطبه ويحدّثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب وهو الشيطان، فإنه وإن أعان الإنسان ببعض مقاصده لكنه يضره أضعاف ما ينفعه، وكذلك يوجد بعبّاد القبور عند القبور أحوال يظنون أنها كرامات وهي من الشيطان، مثل أن يوضع عند قبر من يظن كرامته مصروع، فيرون أن الشيطان قد فارقه، فإنه يفعل ليضل.

سورة المائدة، الآية: (٩٠).

الآية. فالأنصاب جمع نصب بضمتين أو بالفتح والسكون، وهو كل ما نصب وعبد من دون الله من شجر أو حجر أو وثن أو قبر.

قال مجاهد وقتادة وابن جريج: كان حول البيت أحجار، وكان أهل الجاهلية يعظمون تلك الأحجار، ويعبدونها، ويذبحون عليها، ويشرحون اللحم عليها، وهي ليست بأصنام؛ وإنما الصنم ما يصور وينقش.

وأصل اللفظ الشيء المنصوب الذي يقصده من رآه، فمن الأصنام ما نصبه الشيطان للناس من شجرة أو عمود أو قبر، وغير ذلك، والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره، كما أن عمر - رضي الله تعالى عنه - لما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع تحتها النبي، على أرسل فقطعها، فإذا كان عمر - رضي الله تعالى عنه - فعل ذلك بالشجرة التي بايع تحتها صحابة رسول الله على وذكرها الله - تعالى - في القرآن حيث قال: ﴿لَقَدَ رَفِي اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِينِ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (١) فما حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب التي قد عظمت الفتنة بها، واشتدت البلية بسبها.

وأبلغ من ذلك أنه عليه السلام، هدم مسجد الضرار، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً كالمساجد المبنية على القبور، فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: (١٨).

## [ حكم هدم القباب المبنية على القبور ]

وكذلك القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها لأنها أسست على معصية الرسول، ﷺ، وكل بناء أسس على معصيته ومخالفته فهو أولى بالهدم من مسجد الضرار، لأنه عليه السلام نهى عن البناء على القبور ولعن المتخذين عليها مساجد، وأمر بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض.

فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نهى عنه رسول الله، ﷺ، ولعن فاعله، وكذلك يجب إزالة كل قنديل وسراج وشمع أوقدت على القبور، فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله، ﷺ، والله ـ تعالى ـ يقيم لدينه ولسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما.

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: (انظروا ـ رحمكم الله تعالى ـ أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها (١) ويرجون البرء والشفاء من قبلها، ويضربون (٢) بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها) (٣).

<sup>(</sup>١) في كتاب الحوادث والبدع (ويعظمون من شأنها).

<sup>(</sup>٢) في كتاب الحوادث والبدع (وينطون).

<sup>(</sup>٣) الحوادث والبدع ص (١٠٥) ط. دار الغرب.

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع: (ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليق بعض الحيطان والعمد، وشرح (۱) مواضع مخصوصة (۲) من كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحداً مما شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله ـ تعالى ـ وسنة (۳) رسوله، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم، وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي (١) بين شجر، وحجر، وحائط، وعين) (٥) يقولون إن هذا الشجر، وهذا الحجر، وهذه العين يقبل النذر أي العبادة من دون الله ـ تعالى ـ، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه.

ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله ـ تعالى ـ أن يتخذ منه مصلى كما ذكر الأزرقي في كتاب مكة عن قتادة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ مَ مُكَلِّ ﴾ (٢) قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده، ولم يؤمروا أن يمسحوه، بل اتفق العلماء على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فالصحيح أنه يستلم ولا يقبل.

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب، فتنة أصحاب القبور وهي أصل فتنة عبّاد الأصنام، كما قال السلف من الصحابة والتابعين، فإن الشيطان ينصب لهم قبر رجل معظم يعظمه الناس، ثم يجعله وثناً يعبد من

<sup>(</sup>١) في كتاب الباعث (وسرج).

<sup>(</sup>٢) في كتاب الباعث (في).

<sup>(</sup>٣) في كتاب الباعث (وسننه).

<sup>(</sup>٤) في كتاب الباعث (وهي من بين عيون وشجر وحائط).

<sup>(</sup>٥) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ص (١٠١) ط. دار الراية!

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: (١٢٥).

دون الله، ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيداً وجعله وثناً، فقد تنقصه وهضم حقه، فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته، ويكفرونه وما ذنبه إلا أنه أمر بما أمر به الله ـ تعالى ـ ورسوله، ونهى عما نهى الله ورسوله.

وأما الأزلام: فقال سعيد بن جبير: كانت لأهل الجاهلية حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها أي طلب بها ما قسم له.

وقال أيضاً: هي القدحان اللذان كان يقتسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم، مكتوب على أحدهما (أمرني ربي) وعلى الآخر (نهاني ربي) فإذا أراد أمراً ضربوا بها، فإن خرج الذي عليه أمرني ربي فعلوا ما هموا به، وإن خرج الذي عليه نهاني ربي تركوه.

وقال الأزهري: ﴿وَأَن تَسَنَقْسِمُوا بِٱلأَزْلَيْ ﴾(١) أي وأن تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين.

وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره: الاستقسام بالأزلام حرام ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم لا تخرج من أجل طلوع نجم كذا، أو آخرج لأجل طلوع نجم كذا، لأن الله \_ تعالى \_ يقول: ﴿وَمَا تَدْرِى نَقَسُ مَّاذَا تَكِيبُ غَدًا ﴾ (٢) وذلك دخول في علمه \_ تعالى \_ الذي هو غيب عنا، فهو حرام.

ويدخل فيه «الفأل» الذي يفعل في زماننا ويسمونه «فأل القرآن» وقال دانيال عليه السلام، أو نحوهما فإنهما من قبيل الاستقسام بالأزلام، فلا يجوز استعمالها ولا اعتقادها لأن فيها الخبر عن الغيب والتطير بالقرآن العظيم، وإنما الفأل التيمن والتبرك بالكلمة المرافقة للمراد كالراشد، والنجيح. لما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه ـ أنه عليه السلام، قال: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: (٣).

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان، الآية: (۳٤).

الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «كلمة طيبة» (١). وروى الترمذي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه عليه السلام، كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد... يا نجيح (1).

السفرق بسيسن الصالحين وعباد القبور

والحاصل أن عباد الله الصالحين إذا عرض لهم أمر من أمور الدين والدنيا يستخيرون الله - تعالى - فيه بالاستخارة التي رواها البخاري في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: كان رسول الله، علم علمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في وأنت علام أمري ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه؛ واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به»(۲)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰/ ۲۲۰)، ح (۷۰۶) في الطب باب الفأل وباب لا عدوى، مسلم (۱) البخاري (۱۰/ ۲۲۰) في السلام باب الطيرة والفأل، كلاهما من حديث قتادة عن أنس.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۲۱/٤) ح (۱۲۱۳) في السير باب ما جاء في الطيرة وقال حسن غريب صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲/ ۸۹۰) ح (۲۷۸) ونسبه للترمذي والحاكم والطيالسي وأبي نعيم.

وأما أهل الفسق والجهلة الذين ضلوا عن طريق الهدى فإن أحدهم إذا عزم على أمر ذهب إلى المنجم والكاهن وصاحب الرمل والحصى، فيلعبون بعقله، ويزداد بسؤالهم جهلاً وخساراً، ويصدقهم بما قالوا له، ويعطيهم على ذلك أجرة، ولا يعلم ذلك المسكين أن ذلك يهدم دينه ودنياه.

لما روي أنه عليه السلام، قال: «من أتى كاهناً، فسأله عن أمر ثم صدَّقه بما أخبر به لم تقبل صلاته أربعين صباحاً»(١) وفي رواية: «من صدَّق كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام»(٢).

والكاهن هو المنجم سواء كان برمل أو حصى أو شعير أو غير ذلك.

والمقصود أن كثيراً من الناس ابتلوا بالأنصاب والأزلام؛ فالأنصاب للشرك والعبادة؛ والأزلام للتكهين وطلب علم استأثر الله - تعالى - به واستبد؛ فهذه للعلم، وتلك للعمل؛ ودين الله - تعالى - مضاد لهذا وهذا؛ وإنما الرسول عليه السلام، بعث لإبطالهما.

والله المستعان وعليه التكلان....

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤/ ١٧٥١) ح (۲۲۲۰) في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان وأحمد (۵/ ٣٨٠) من حديث نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲۹/۲). الحاكم (۸/۱) من حديث طلاس ومحمد عن أبي هريرة وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲/۳۱/۲) ح (۹۹۳۹).



# المقدمة

إنّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلّ له، ومن يُضلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَمَا يُهَا ۚ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ('').

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَمِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَلِمَنَاءٌ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِـ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞﴾(٢)

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُوْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ (٣).

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، ﷺ، وشر الأمور مُحدثاتها، وكل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد:

فهذه مشاهدات للشيخ العلامة (محمد بن سلطان المعصومي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: (٧٠، ٧١).

الخجندي الحنفي)، سجل فيها ما رآه من انحرافات ومخالفات تقع من بعض البسطاء والجهلاء من المسلمين عند قبر النبي، على وقد نهى النبي على عن الغلق في الأشخاص والأمكنة، وغير ذلك.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدً»(١).

وقال: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك»(٢)

وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبدُ، اشتد خضب الله على قوم اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٣).

وقال: «لا تتَخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم مقابر، وصلّوا عليّ فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(٤).

وهذه المخالفات التي تقع من كثير من الناس لا يُقرّها النقل الصّحيح ولا العقل الصّريح، بل هي مصادمة لأصول الملّة الحنيفية من إخلاص الدين لله، وصرف جميع أنواع العبادة إليه دون ما سواه.

قال تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهَ وَيُقِيمُوا الشَّكَوٰةَ وَيُقِيمُوا الشَّكَوٰةَ وَيُقِيمُوا الشَّكَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزُّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞﴾(٥).

وقد طبعت هذه الرسالة طبعتين في حياة المؤلف \_ يرحمه الله تعالى \_ :

#### **الأولى: ا** في مصر.

١) يأتي تخريجها في ثنايا الكتاب ص٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) يأتي تخريجها في ثنايا الكتاب ص٢٦١.

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجها في ثنايا الكتاب ص٧٥٧.

<sup>(</sup>٤) يأتي تخريجها في ثنايا الكتاب ص٧٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البينة، الآية: (٥).

والثانية: في الباكستان طبعة حجرية.

ومنهجي في إخراج هذه الرسالة ما يأتي:

 ١ ـ اتخذت الطبعة المصرية أصلاً، وتركت الباكستانية لكثرة ما ورد فيها من أخطاء، فلم أُعرج عليها.

٢ ـ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها.

٣ ـ تخريج الأحاديث النبوية مع بيان درجتها ما أمكن.

هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع بهذه الرسالة المسلمين، والله من وراء القصد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

كتبه محمد بن عبد الرحمن الخميس

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وجعلنا من أهل التوحيد والإحسان، ووفّقنا للاتباع لسنة سيد ولد عدنان، سيدنا محمد، عليه الصلاة والسلام، وحفظنا من البدع والحدثان، ووقانا مِنَ الغلوّ والخرافات والهذيان، فالحمدُ له ـ تعالى ـ أولاً وآخراً ما تكرر الجديدان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بيّن لنا ما أوجب الله علينا حق البيان، وأمرنا بالتمسّك والعمل بكتاب الله وستته الثابتة بالأسانيد الصحيحة في دواوين أهل العرفان، وعلى آله وأصحابه، وتابعيهم بإحسان، جعلنا الله ـ تعالى ـ منهم، وحشرنا في زمرتهم بفضله ومنه. آمين.

أما بعد: فيقول العبد الضعيف المهاجر، وفي بلد الله الأمين المجاور أبو عبد الكريم وأبو عبد الرحمن محمد سلطان المعصومي الخجندي: إنه لما من الله - تعالى - عليّ بشَرَف زيارة المدينة الطيبة، والصلاة في المسجد النبوي الشريف والروضة المباركة، ثم الزيارة بالسلام على رسول الله، ﷺ، مواجهة قبره الشريف، ثم صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - مرّات بعد مرّات، وذلك أولاً في عام ١٣٧٤ه في عهد سلطنة عبد الحميد خان العثماني التركي، وقد أقمت فيها عدّة أشهر، وأخذتُ عن علمائها الموجودين في ذلك الوقت كالسيد البرزنجي، والشيخ عبد الله القدومي، والشيخ محمد خليل الخربوطي وغيرهم. وثانياً في عام ١٣٥٤ه في عهد محمد خليل الخربوطي وغيرهم. وثانياً في عام ١٣٥٤ه في عهد

الملك المعظم عبد العزيز السعودي وأقمتُ فيها ستة أشهر مدرساً في مدرسة دار الحديث المدنية، وثالثاً في عام ١٣٥٧ه في عهد الملك المذكور أيضاً مع زوجتي وكان عمر بنتي عائشة عامين، فأقمنا في أيام الصيف أربعة أشهر. ثم رابعاً عام ١٣٦٦ه في عهد الملك المذكور أيضاً، وكانت معي زوجتي المذكورة وبناتي الثلاث: عائشة، وفاطمة، وزينب، وولدي عبد الرحمن، وعمره إذ ذاك عامان ونصف، ولازمنا أداء الصلوات الخمس في الروضة المطهرة، بتوفيق من الله ـ تعالى ـ وفضل ومنة، فالحمد لله رب العالمين.

### سرّ مشروعية زيارة القبور

اعلم أن الله \_ تعالى \_ ورسوله محمداً، وتذكر الموت والآخرة، القبور بعد أن منعا منها للاعتبار والاتعاظ، وتذكر الموت والآخرة، وللتنبيه على أنه لا بقاء لأحد من المخلوقين ولو كان نبيًا أو وليًا، حتى ولو كان سيد المرسلين، وحبيب ربّ العالمين: سيدنا محمداً رسول الله، ولي فإنه لا بدّ حتماً، طوعاً أو كرهاً، يجيب هادم اللذات، ففيه عبرة لمن له أدنى عقل، أو ذرة من فهم مستقيم سليم، فالميت أيًا كان قد انقطع عمله في هذه الحياة الدنيا، وهو لا يعلم ما يقع ويجري في الدنيا من الأعمال والأقوال ولو عند قبره، لأنّ روح الميت: إما في عليين إن كان من السعداء، كالأنبياء والمؤمنين المفلحين، أو في سجين وأسفل السافلين إن كان من المشركين والكفرة والملحدين، وقد تحولوا عن هذه الذّار الدنيا، ودخلوا في عالم البرزخ، وحال وحكم عالم البرزخ غير حال عالم الدنيا البتة.

ولو فرضنا أنه يعلم بالواقع ولكنه لا يقدر على الجواب والردّ كما تفيده الآيات الصريحة. فتنبه.

ولا شكّ أن الميت أيًا كان، محتاج إلى رحمة الله ـ تعالى ـ ودعاء الأحياء لهم بالرحمة والمغفرة ينفعهم، وكذا صدقة الأحياء لهم.

فالنّتيجة من زيارة القبر حصول العبرة والاعتبار. وتذكّر الموت والآخرة للزائر، وحصول ثواب الدعاء والصدقة للميّت، وهذا سرّ التّرغيب في زيارة القبور لا غير، فمن فعل غير ذلك، أو اعتقد غير

ما قلنا؛ فقد خالف الله ورسوله، وعكس الأمر، كما لا يخفي.

ولا شكّ أن كل مسلم يحبّ رسول الله، ﷺ، أشد من حبّه نفسه، وولده، ووالده، والناس أجمعين. وعلامة صدق هذا الحبّ إنّما تثبت وتظهر بشيئين: أحدهما: العمل بسنته، قولية أو فعلية: ﴿قُلَ لِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَأَتَّعُونِ يُحِبِبُكُمُ اللّهُ ﴾(٤)، ﴿وَمَا عَالَنكُمُ ٱلرّسُولُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَأَتَّعُونِ يُحِبِبُكُمُ اللّهُ ﴾(٤)، ﴿وَمَا عَالَنكُمُ ٱلرّسُولُ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: (١١٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢/١٨) ح (٢٤٩)، في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، أبو داود (٣/٣٥) ح (٣٢٣٧)، في الجنائز، باب ما يقول إذا زار القبور أو مرّ بها، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه، وابن ماجه (٢/٣٤) ح (١٥٤٦) في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال: إذا دخل المقابر من حديث عامر بن ربيعة عن عائشة مرفوعاً، ولفظ المصنف عبارة عن تلفيق لعدة روايات في الباب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: (٣١).

فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنّهُ فَأَنهُواً ﴾(١). وثانيهما: الصلاة والسلام عليه، كلّما تيسر: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلْتِكَنّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيِّ يَتأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَى النّبِيِّ يَتأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّوا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿(٥) \*(١) . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

وأما التوجه إلى قبره، ﷺ، من كل نواحي المسجد كلّما دخل المسجد، أو كلّما فرغ من الصلاة، فليس من دين الإسلام أصلاً؛ بل من شعار عُبّاد الأوثان والمشركين قطعاً. وقد ثبت عن النبي، ﷺ، أنه قال: «اللهم لا تَجعل قبري وثَناً يُعبد بَعدي»(٣). «ولا تَتخِلوا قَبري عِيداً»(٤). «لَعن الله اليَهودَ والنّصارى اتّخذوا قُبُور أنبيَائهم مَساجِد»(٥).

ولا شكِّ أن التوجِّه إلى شيء أو إلى جهة بقصد التقرّب

سورة الحشر، الآية: (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: (٥٦).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٤٦/٢) بدون قوله (يعبد) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عن أبي مريرة مرفوعاً، ومالك مرسلاً (١٧٢/١) ح (٨٥٥)، في قصر الصلاة، باب جامع الصلاة من حديث عطاء بن يسار عن النبي ﷺ، وكذا عبد الرزاق مرسلاً (٨/٤٦٤) ح (١٩٩١٦) من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهدى مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (١/ ٧٤٥) ح (٤٦٥)، ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٠) ح (٧٥٤٧)، في الصلاة عند قبر النبي ﷺ، وإتيانه والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢/ ١٨٦)، والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي ﷺ، (ص ١٠)، كلهم من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعاً.

قال السخاوي في القول البديع ص (١٥٥)): هو حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٤٧/٧) ح (٤٤٤٣) في المغازي. باب مرض النبي ﷺ، ووفاته، مسلم (١/ ٧٧٧) ح (٣١٥) في المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء المساجد على القبور من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة عن ابن عباس مرفوعاً.

والعبد الضّعيف في زياراتي الأربع للمدينة الطّيبة، قد أمعنتُ النظر، فشاهدتُ في المسجد النبوي، وعند قبره الشّريف، ما يُضادّ الإيمان، ويهدم الإسلام، ويُبطل العبادات من الشّركيّات والوثنيات الصّادرة من الغلو وتراكم الجهالات، والتقليد الجامد الأعمى، أو التعصّب الباطل؛ وغالب من يرتكب هذه المنكرات بعضُ الغرباء من أهل الآفاق ممن لا خبر له عن حقيقة الدّين، فإنهم قد اتخذوا قبر النبي، على ويُصم وثناً غلوًا في المحبة وهم لا يشعرون، لأن الحبّ والغلو يعمي ويُصم والمشركون لم يقصدوا إلا تعظيم الله بتعظيم الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونًا إِلَى اللهِ زُلُفَى ﴾ (٢) عليهم الصلاة والسلام: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونًا إِلَى اللهِ زُلُفَى ﴾ (٢)

وقد شاهدنا أنهم يصلون كثيراً، ويقرأون القرآن كثيراً، ولكن لا يفهمون معنى ما يتلون، ولا يتدبّرون ذلك، وإن ادعوا أو زعموا أنهم علماء وعرفاء، لأنهم لو عرفوا معنى الحمد لله ربّ العالمين؛ لعلموا أن العالمين كلّهم مخلوقون، ومربُوبُون، ومحتاجون وفقراء إلى الله

<sup>· (</sup>١) سورة البقرة، الآية: (١٤٤).

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر، الآية: (۳).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: (١٠٨).

ربّ العالمين. والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله ـ تعالى ـ من الموجودات؛ فالملائكة والأنبياء ومن دونهم كلهم مخلوقون ومربوبون ومحتاجون إلى تربية الربّ الرحمٰن الرحيم، مالك يوم الدين. فمن عرف معنى ربّ العالمين، ومالك يوم الدين، وإيّاك نعبد وإيّاك نستعين، هل يرجو غير الله، أو يخاف من غير الله، أو يعبد غير الله، أو ينذر لغير الله؟

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦/١٣) ح (٧٠٥٠) في الفتن. باب قول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَالتَّقُوا فِي الْفِتْنَ. باب قول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَالتَّقُوا فِي الْفِيانَ أَبِي حازم عن سهل بن سعد مرفوعاً مسلم (٤/٤/٤) ح (٢٢٩٤) في الفضائل. باب إثبات حوض نبينا ﷺ، وصفاته من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعاً وورد من حديث أسماء وابن مسعود وغيرهم.

أن هذا وأمثاله صار محروماً من هداية الله وتوفيقه، ورحمته، وجنته ولكن من كمال جهله ونهاية غلوه لا يشعر بذلك، فقد أعماه التقليد، فلعنة الله على من أحدث هذه البدع الشركيات والخرافات والضّلالات، أعاذنا الله تعالى منها بفضله ومنه وإحسانه.

فيا أيها المدّعون محبة رسول الله، على، وغالب الظنّ أنكم صادقون في دعواكم المحبّة، ولكنكم بسبب الغلق والجهل جهلتم حقيقة المحبّة الصحيحة التي يُحبّها الله - تعالى - ورسوله، عليه، ألا وهي امتثال أمره، والانتهاء عما نهي عنه، قولاً وفعلاً، ولا شكَّ أن توجِّهكم كلَّما دخلتم المسجد وخرجتم إلى قبره، ﷺ، متواضعين، ومتخشعين، ومتذلَّلين مخالف لما قاله النبي، ﷺ، كما رواه مالك ـ يرحمه الله ـ في موطَّنه مرسلاً عن عطاء .. يرحمه الله تعالى .. في موضعين منه، أنه قال: قال رسول الله على: «اللَّهم لا تجعل قَبرِي وَثَناً يُعبدُ (١). واشتد غَضبُ الله على قوم اتخذوا قُبور أنبياتِهم مَساجِد»(٢). والعمل الذي \_ أنتم أيها المدّعون - تعملونه من التّوجه إلى القبر النبوي بالتّواضع والتذلُّل هو بعينه ما يفعله عُبَّاد الأوثان لأوثانهم، رجاء البركة والفيض، فإذن لا فرق بين ما تعملون أنتم أيها المدّعون وما تعمله عبدة الأوثان!! اللات والعُزِّي، وودِّ، وسِوَاع، ويعوق، ويغوث ونسراً، فأنتم أيها المدَّعون راجعُوا تفسير آية اللات والعزَّى، وآية يَغُوثَ ويَعُوقَ، ونسراً، لتحذروا مما ذمّه الله \_ تعالى \_ وذمّه رسوله، ﷺ، واحذروا مما أنتم عليه من التوجه إلى القبر، لأنه وثنية وشرك وضلالة، وصلوا وسلموا على النبي، ﷺ، حيثما كنتم، فإن صلاتكم تصل إليه، وأنتم ومَن بالأندلس والشرق الأقصى سواء، كما تصلون فيما بعد التشهد في صلواتكم فرضُّها ونفلها، والعمدة على صدق النية.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه صفحة (٢٥٧).

 <sup>(</sup>۲) الحديث السابق نفسه. مالك في الموطأ (١/ ١٧٢) ح (٨٥) في قصر الصلاة.
 باب جامع الصلاة. من حديث عطاء بن يسار مرفوعاً مرسلاً.

والتوجّه بقصد القربة مخصوص شرعاً بالكعبة خاصة، فمن توجه إلى غيرها بقصد القربة فقد أشرك في عبادة الله ـ تعالى ـ غيره، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ـ تعالى ـ أبداً إلا إذا تاب العبد توبة صحيحة، وقد خشي النبي على من أن أمّته ستتبع سنن من قبلها من اليهود والنصارى، وعبدة الأوثان، فحذر أمته قائلاً كما في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ــ: أن رسول الله، على قال في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجِد». يُحذر ما صنعوا(۱).

وفي مسلم عن جُندب ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت النبي، يقول: «ألا وإن من كان قبلكُم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عَن ذَلك» (٢٠). وروى أبو داود والترمذي، والنسائي، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «لَعن رسول الله، ﷺ، زائرات القبور والمُتخذين عليها المساجد والسُرج، وخير البقاع مساجدها» (٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه صفحة (٢٥٧).

 <sup>(</sup>۲) مسلم (۱/ ۳۷۷) ح (۵۳۲) في المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء المساجد على القبور من حديث عبد الله بن الحارث النجرائي عن جندب ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً بتمامه وابن سعد في الطبقات (۲/ ۲٤٠).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٤/٤، ٩٥) في الجنائز. باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، أبو داود (٣/٨٥) ح (٣٢٣١)، في الجنائز باب في زيارة النساء للقبور، الترمذي (١٣٦/٢) ح (٣٢٠) في الصلاة. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً وقال: حديث حسن، وابن ماجه (٢/١٠٥) ح (١٥٧٥) في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، ولفظه (زوارات القبور) مقتصراً عليه، وابن حبان (٥/٢) ح (٢١٦٩) (إحسان) والحاكم (٢/٤٧١) وقال: أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به إنما هو بأذان ولم يحتج به الشيخان لكنه حديث متداول بين الأئمة ووجدت له متابعاً من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته، ووافقه الذهبي على هذا الكلام.

لكن قال ابن حبان (٥/ ٧٢) [إحسان]: أبو صالح ميزان ثقة، وليس بصاحب الكلبى ذاك اسمه باذام.

وذكر النووي في الأذكار ما رواه أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: «لا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(۱). قال شارحه محمد بن علان في الفتوحات الربانية ج ٣ ص ٣١٤، قال السخاوي، والقسطلاني: إنه، على أشار بهذا إلى ما في الحديث الآخر من نهيه عن اتخاذ قبره مسجداً، أي لا تجتمعوا عنده كما تجتمعون للعيد، وفي شرح المصابيح: في الكلام حذف تقديره: لا تجعلوا زيارة قبري عيداً، ومعناه النهي عن الاجتماع لزيارة قبره، على اجتماعهم للعيد، وكانت اليهود والنصارى يجتمعون لزيارة قبور أنبيائهم، فنهى النبي، وكانت اليهود والنصارى يجتمعون لزيارة قبور أنبيائهم، فنهى النبي، عظيم، أمته عن ذلك، وقيل: إنّما منع، على كراهية أن يتجاوزوا في تعظيم قبره غاية التجاوز.

قلت: كما هو المشاهد اليوم، فإنهم قد غلوا غلوًا زائداً، وصاروا كأنهم يعبدونه ويسجدون إليه؛ وذكر ابن حجر الهيتمي في شرح المشكاة في معنى الحديث: العيد اسم من الأعياد، يقال: عاده واعتاده، وتعوده: صار له عادة، أي لا تجعلوا قبري محلاً لاعتياد المجيء إليه متكرراً تكراراً كثيراً؛ فلهذا قال على الله عن ذلك.

قال العيني في عمدة القاري في شرح حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ ج ٨ ص ١٣٦: يُستفاد من قوله ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجِد» (٣). قطعَ الذّريعة؛ لئلا يعبد قبره الجهّال، كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم.. إلخ.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲/ ۳۲۵) ح (۲۰۶۲) في المناسك. باب زيارة القبور من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۲/ ۱۲۱۱) ح (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) الحديث السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه صفحة (٢٥٧).

وقال الجلال السيوطي في حاشية النسائي في شرح الحديث المذكور ج ٢ ص ٤٢، قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم، ويتوجّهون إليها تعظيماً لشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة والدّعاء نحوها، واتخذوها أوثاناً لعنهم الله، ومنع المسلمين من مثل ذلك، وأصل الشّرك إنّما حدث من تعظيم القبر والتوجّه إليه إلخ.

### فصــل فيما ورد من الأحاديث في كيفية زيارة القبور

روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «كُنت نهيتُكم عن زيارة القُبور فزوروهَا؛ فإنّها تذكّر الموتَ» (١).

وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله، ﷺ، يُعلَّمهم إذا خرجوا إلى المقابر، يقُول: السَّلام عليكم أهل الدِّيار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكمُ العافِية» (٢). رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم (۲/ ۲۷۱) ح (۹۷٦) في الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً «استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، وعنده في (۲/ ۲۷۲) ح (۹۷۷) في الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور من حديث ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي...».

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲/ ۲۷۱) ح (۹۷۰) في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، والنسائي (٤/ ٩٤) في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، ابن ماجه (٤/ ٤٩٤) ح (١٥٤٧) في الجنائز باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، وأحمد (٥/ ٣٥٣، ٣٥٩) وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (١٩٧) ح (٤٩٤)، من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "مرّ النبي، ﷺ، بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه، فقال: السلامُ عليكُم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا، ونحن بالأثر»(۱). رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: «كنت نَهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فَإِنّها تُزهّد في الدّنيا وتذكر الأخِرَة»(۱). رواه ابن ماجه. "وقد لعن رسول الله، ﷺ، زوّاراتِ القبور»(۱). قال الترمذي: قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي، ﷺ، في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم: إنّما كره زيارة القبور للنساء؛ لقلّة صبرهنّ، وكثرة جزعهن، فزيارة القبور تُورث رقّة القلب، وتذكّر الموت والبلي، والعمدة في ذلك: الدّعاء للميت، والاستغفار له، وبذلك وردت السنة.

وكيفية الزيارة المروية عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ـ رضي الله تعالى عنهم ـ هكذا: روى الواقدي في فتوح الشّام: لما رجع عمر ـ رضي الله عنه ـ من الشّام وقدم المدينة، كان أول ما بدأ بالمسجد وصلى ركعتين فسلّم على رسول الله، ﷺ، وروى عبد

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۲۹/۳) ح (۱۰۵۳) في الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر وقال حسن غريب والطبراني في الكبير (۱۰۷/۱۲) ح (۱۲٦۱۳). من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً.

 <sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۱/۱۰۱) ح (۱۵۷۱) ح (۱۵۷۱) في الجنائز باب ما جاء في زيارة
 القبور من حديث مسروق عن ابن مسعود مرفوعاً وفي الزوائد: إسناده حسن.

الترمذي (٣/ ٣٧١) ح (١٠٥٦) في الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، وقال حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ٥٠٢) ح (١٩٧٦) في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور من حديث عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٢٠٥) ح (١٩٧٤)، من حديث عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه مرفوعاً، و (١/ ٢٠٥) ح (١٥٧٥) من حديث أبي صالح عن ابن عباس مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/ ٢٠٩) ح (١٠٠٩).

الرزاق أن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي، على فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه (۱). وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما ـ كان يقف على قبر النبي، على فيه فيصلي على النبي على أبي وعلى أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ . وفي مسند الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنه كان يأتي قبر النبي، على من قبل القبلة ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

وقد روى عبد الرزاق أن الحسن بن الحسن بن علي - رضي الله عنهم - رأى قوماً عند القبر الشريف فنهاهم، وقال: إن النبي، على قال: «لا تتخِذوا قبري عيداً، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني» (٢). عن سهل بن سهيل - يرحمه الله تعالى - قال: جنت أسلم على النبي، على النبي، على النبي، على النبي، على فقال: ما لي رأيتك عند القبر واقفا؟ قلت: وقفت أسلم على النبي، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه، وقل: السلام على رسول الله، على أن تأ قال: إن رسول الله، على قال: «لا تتخذوا قبري عيداً» ثم قال: أنتم ومن بالأندلس سواء، وهذا يُبين أن ذلك الرجل زاد عن الحد، والسلام يبلغه، على أبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد من الحضور، وقد روي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري - رضي الله عنه - أنه قال: ما رأيت أبي قط الرحمن بن عوف الزهري - رضي الله عنه - أنه قال: ما رأيت أبي قط

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۵۷۱) ح (۱۷۲۶)، باب السلام على قبر النبي ﷺ من حديث نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٣/ ٧٧٥) ح (٦٧٢٦)، باب السلام على قبر النبي ﷺ، من طريق رجل يقال سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي أنه رأى قوماً عند القبر فنهاهم، وقال إن النبي ﷺ، قال: . . . . فذكره.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٠) ح (٧٥٤٧)، في الصلاة باب الصلاة عند قبر النبي ﷺ، عن سهيل بن حسين عن الحسن بن الحسن به.

يأتي قبر النبي، ﷺ، وكان يكره إتيانه والوقوف عنده لمن لم يقدم من السفر، لقوله ﷺ: «لا تجعلوا قبري عِيداً»(١). أي فلا تجتمعوا ولا تعتكفوا عنده، ولا تتزيّنوا لأجله كما يُعمل في الأعياد. ونقل عيّاض عن المبسوط أنه قال: لا أرى أن يقف الزائر عند القبر ويدعو، ولكن يُسلم ويمضى.

ويجب على الزّائر أن يجتنب لمس الجدار وتقبيله والطّواف به والصّلاة إليه. قال النووي: لا يجوز أن يُطاف بقبره، ﷺ، ويكره إلصاق البطن والظّهر بجدار القبر. قاله الحليمي وغيره. ويكره مسحه باليد وتقبيله، ومن ظنّ أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة، فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنّما هي فيما وافق الشّرع. اه.

وفي الإحياء: مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود. ويجب اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم. قال ابن جماعة: (إنه من البدع المنكرة، ويظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل أرض القبر، فإنه لم يفعله السلف الصّالح، والخير كله في اتباعهم، وليس عجبي ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجبي ممن أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السّلف). اه.

وفي كتاب الجامع للبيان لابن رشد: سئل مالك ـ يرحمه الله تعالى ـ عن الغريب يأتي قبر النبي، على كل يوم؟ فقال: ما هذا من الأمر، ولكن إذا أراد الخروج، فذكر حديث: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد»(٢).

قال ابن رشد: فيكره أن يكثر المرور به، والسلام عليه: الإتيان كل يوم إليه، لثلاً يجعل القبر بفعل ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲/ ۵۳٤) ح (۲۰٤۲) في المناسك باب زيارة القبور من حديث سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۲/ ۱۲۱۱) ح (۷۲۲٦).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۵۷.

للصلاة فيه: وقد نهى رسول الله، ﷺ، عن ذلك بقوله: «اللهم لا تَجعل قَبري وَثناً»(١). الحديث.

قال القاضي عيّاض في الشّفاء: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنّما ذلك للغرباء، ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي، على فيصلّي عليه ويدعو له، ولأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فقيل: إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يُريدونه ويفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه، وتركُه واسع، ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوّلها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، فيكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.

وروى سعيد بن منصور في سننه عن المعرور بن سويد ـ يرحمه الله تعالى ـ: أنه خرج مع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في حجّة حجّها، فلما رجع من حجّته رأى الناس ابتدروا مسجداً، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله، على فقال: هكذا أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار الأنبياء بيعاً، من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل، ومن لم تعرض له فليمض (٢)، فلهذا كره مالك ـ يرحمه الله ـ تبع آثار النبي، على والمواضع التي صلى فيها. الخ.

قال المعصومي - عصمه الله تعالى في الدّارين -: إنّما نقلنا ما رأيناه حقًا وصواباً مما في [وفاء الوفاء] لنور الدّين علي السّمهودي؛ لأن الحكمة وكلمة الحق ضالّة المؤمن يأخذها أين وجدها، لأنا قد رأينا السمهودي حاطب ليل رطباً ويابساً وفيه الأفعى والعقرب؛ وهو لا يدرى.

<sup>(</sup>١) الحديث الشابق نفسه.

 <sup>(</sup>۲) عبد الرزاق في مصنفه (۱۱۸/۲، ۱۱۹) ح (۲۷۳٤)، من حديث الأعمش عن
 المعرور بن سويد عن عمر به. وانظر فتح الباري (۱۸/۱).

قال الأستاذ السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار في قوله - تعالى -: ﴿ قُل لا آمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلّا مَا شَاةَ اللهُ ﴾ (١): لأن وظيفة الرسالة إنما هي التبليغ لا التكوين، ولكن إلى الله المشتكى من جهل المسلمين الخرافيين، إنهم يدعون ويعتقدون قدرة الأنبياء والصّالحين حتى الميّتين منهم على كل شيء من التصرّف في نفعهم وضرّهم. قال في فتح البيان: وفي هذا أعظم وازع، وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه وَهجيراه المناداة لرسول الله، ﷺ، أو الاستغاثة به عند نزول النّوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله - سبحانه -. وكذلك من يطلب من رسول الله ﷺ ما لا يقدر على تحصيله إلا الله - سبحانه ويطلب من رسول الله ﷺ ما لا يقدر على تحصيله إلا الله - سبحانه النّبي فيا عجباً لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق النّرى، وكيف لا يتيقنون لما وقعوا فيه من الشرك الأكبر، ولا ينتبهون لما حلّ بهم من المخالفة لمعنى؛ لا إله إلا الله.

وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم، ولقد توسّل الشيطان \_ أخزاه الله \_ بهذه الذريعة إلى ما تَقرّ به عينُه وينثلج به صدرُه من شرك كثير من هذه الأمة المباركة، وهم يظنون أنهم يُحسنون صنعاً.. إلخ.

قال أحمد بن حجر الهيتمي في الزواجر الكبيرة ص ٩٣: اتّخاذ القبور مساجد، وإيقاد السّرج عليها، واتّخاذها أوثاناً، والطواف بها، واستلامها والصلاة إليها، فذكر أحاديث كثيرة، ثم قال: قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماً، وكذا إيقاد السّرج عليها تعظيماً لها وتبرّكاً، والطّواف بها، وقد ورد النّهي عن اتخاذ القبور أوثاناً كما قال ﷺ: «لا تَتّخِذوا قبري وثناً يُعبد بعدي»!(٢). أي لا تعظّموه تعظيم غيركم لأوثانهم بالسُّجود له أو نحوه. ولا شكّ أن هذا كفر، قال بعضُ الحنابلة: قصد الرجل الصلاة

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه صفحة (٢٥٧).

عند القبر مُتبركاً به عين المحادة لله ورسوله، وإبداع دين لم يأذن به الله للنّهي عنها بالإجماع. لا شكّ أن أعظم المحرّمات وأسباب الشّرك الصلاة عند القبور وعليها وإليها؛ وبناء المساجد عليها، ويجب على أهل الإيمان المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضرّ من مسجد الضّرار، لأنها أسست على معصية رسول الله، عني أضرّ من مسجد الضّرار، لأنها أسست على معصية رسول الله، عني عن ذلك. وأمر على بهدم القبور المُشرفة؛ وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذرُه.. إلخ.

## فصــل في فضل مسجد رسول الله ﷺ

لا خلاف بين أهل الإسلام أن أفضل المساجد بعد المسجد الحرام إنّما هو مسجد رسول الله، ﷺ، الكائن في المدينة الطيبة، وهو المسجد الذي ذكره الله - تعالى - في القرآن بقوله: ﴿لَمُسَجِدُ أَسِسَ عَلَ التّقَوَىٰ بِنَ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَعُومَ فِيهِ ﴾(١). وقــــد روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا خَيرٌ من ألفِ صَلاةٍ فيما سِواه إلا المسجد الحرامَ»(٢).

وعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عنه ـ الله الرُحالُ إلا إلى ثَلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا "". وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: (١٠٨).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۷٦/۳) ح (۱۱۹۰)، في فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة، والمدينة من حديث الأغر عن أبي هريرة مرفوعاً، ومسلم (۱۰۱۲/۲) ح (۱۳۹٤)، في الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأغر عن أبي هريرة مرفوعاً.

 <sup>(</sup>٣) البخاري (٨٧/٤) ح (١٨٦٤) في الصيد باب حج النساء من حديث قزعة مولى
 زياد عن أبي سعيد مرفوعاً، وأخرجه البخاري (٣/٧٦) ح (١١٨٩)، في فضل
 الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة، والمدينة، ومسلم (٢١١٤/١)=

TVY

قال رسول الله ﷺ: «ما بين بَيتي ومنبري رَوضة من رِياض الجنةِ، ومنبري على حَوضي»(١).

وروى الترمذي وأحمد وابن ماجه عن فاطمة بنت الحسين عن جدّتها فاطمة الكبرى ـ رضي الله عنهما ـ قالت: «كَان النبيّ، ﷺ، إذا دخل المسجد صلى عَلى محمد وسَلم. وقال: رَبي اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلّى على محمد وسلّم، وقال: رَبي اغفر لي ذُنوبي، وافتح لي أبواب فضلك». وفي رواية قال: «بسم الله، والسلام على رسول الله» (بلل: صلى على محمد وسلم. وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل. الخ.

وروى ابن ماجه والبيهقي في شُعب الإيمان عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: «مَن جاء مسجِدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلّمه أو يُعلّمه، فهو بمنزلة المجاهِد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره» (٣).

<sup>=</sup> ح (١٣٩٧)، في الحج باب لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، من حديث سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳/ ۸٤) ح (۱۱۹۳)، في فضل الصلاة في مسجد مكة، والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر، مسلم (۱۰۱۱/۲) ح (۱۳۹۱)، في الحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. من حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲/ ۱۲۷) ح (۳۱٤) في الصلاة باب ما يقول إذا دخل المسجد، وقال: حديث حسن وليس إسناده بمتصل وابن ماجه (۱/ ۲۵۳) ح (۷۷۱)، في المساجد باب الدعاء عند دخول المسجد وأحمد (٦/ ۲۸۲، ۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (١/ ٨٢) ح (٢٢٧)، في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، البيهقي في الشعب (٢/ ٢٦٣) ح (١٦٩٨) من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/ ١٠٦٤) ح (١٠٨٤).

وروى ابن ماجه عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عنه ـ قال: قال رسول الله عنه ـ قال: قال رسول الله عنه الرّجل في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة»(١).

روى أحمد في مسنده ج ٣ ص ١٥٥، عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي، ﷺ، أنه قال: «مَن صَلّى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة، كُتبت له براءة من النّار، ونجاة من العذاب، وبَرِىء من النّفَاق، (٢).

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: «كَانَ النبي، ﷺ، يأتي مسجِد قُباء كل سبت ماشِياً وراكباً، ويصلي فيه ركعتين (٢).

وروى مسلم عن جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: «إن الله ـ تعالى ـ سمّى المدينة طابة» أن قال المعصومي: فعلى هذا ينبغي أن توصف المدينة بالطيبة، ولكن الناس غفلوا عن هذا الحديث فأهملوه، ويقولون: المدينة المنورة، صلى الله تعالى وسلم على هذا الرسول، الذي جعل الله ـ تعالى ـ المدينة بسببه طابة وطيبة.

وروى البخاري عن سهل بن سعد \_ رضي الله عنه \_ قال: قال

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲/ ٤٥٣) ح (۱٤١٣) في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع من حديث زريق عن أنس مرفوعاً.

 <sup>(</sup>٢) أحمد (٣/ ١٥٥) من حديث نبيط بن عمرو عن أنس مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/٤) رواه أحمد، والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) البخاري (٣/٨٣) ح (١١٩٣، ١١٩٤) في فضل الصلاة بمسجد مكة، والمدينة باب من أتى مسجد قباء كل سبت. ومسلم (١٠١٦/٢) ح (١٣٩٩)، في الحج باب فضل مسجد قباء، من حديث نافع عن ابن عمر به.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٠٧/٢) ح (١٣٨٥) في الحج باب المدينة تنفي شرارها من حديث سماك عن جابر بن سمرة مرفوعاً.

رسول الله ﷺ «أُحُدّ جبل يُحبّنا ونُحبّه»(۱). وروى الترمذي وأحمد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن استطاع أن يَموتَ بِها»(۱). قال أن يَموتَ بِها»(۱). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب إسناداً.

وروى ابن ماجه في سننه بسنده عن أسيد بن ظهير الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ وكان من أصحاب النبي، ﷺ، يُحدّث عن النبي، ﷺ، يُحدّث عن النبي، ﷺ، أنه قال: «صَلاةً في مسجد قُباء كعمرةِ» (٣). وعن سهل بن حنيف ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تطهّر في بيتِه ثم أتى مسجد قُباء فصلّى فِيه صلاة كان له كأجر عُمرةٍ» (٤) وكذا رواه النسائي في سننه . إلخ .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۳/۳) ح (۱٤۸۲). في الزكاة باب خرص التمر من حديث عباس بن سهل الساعدي عن أبيه مرفوعاً.

مسلم (٢/ ١٠١١) ح (١٣٩٣) في الحج باب أحد جبل يحبّنا ونحبّه، من حديث قتادة عن أنس مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۷۱۹/۵) ح (۳۹۱۷)، في المناقب باب فضل المدينة، وقال حسن غريب، ابن ماجه (۱۰۳۹/۲) ج (۳۱۱۲) في المناسك، عن باب فضل المدينة، وأحمد (۷۲/۲، ۱۰٤)، وابن حبان (۲۱/۲) ح (۳۷۳۳)، إحسان كلهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/٢٤) ح (٧٤٧) من حديث عكرمة عن ابن عمر عن سبيعة الأسلمية مرفوعاً.

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/ ١٠٤٠) (٦٠١٥).

٣) الترمذي (٢/ ١٤٥) ح (٢٢٤)، في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، وقال حسن غريب، وابن ماجه (١/ ٤٥١) ح (١٤١١)، في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، والحاكم (١/ ٤٨٧) كلهم من ظريق أبي الأبرد عن أسيد بن ظهير مرفوعاً. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يجرجاه إلا أن أبا الأبرد مجهول ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (١/ ٤٥٣) ح (١٤١٢)، في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه مرفوعاً، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١٠٥٩/٢) ح (٢١٥٤).

# فصــل

اعلم أن المسلمين منذ وُستد أمرهم إلى غير أهله من أهل الجهل والهوى والأغراض الفاسدة، غيروا شرع الله، وخالفوا سنة رسول الله، وسنة الخلفاء الرّاشدين؛ فاتباعاً للهوى، أو هوساً وتخيلاً للسياسة النفسانية، قد قلدوا النّصارى في كل الشّؤون عقيدة وعملاً، فمن جملتها أنهم زخرفوا مسجد رسول الله، على أن جعلوه ككنائس النّصارى مزخرفاً مطلياً مُحلّى؛ والحال أن رسول الله، على قد نهى عن ذلك.

وروى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أمرتُ بتشييد المساجِد». قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: لتزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى(١).

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ مِن أشراط السّاعةِ أن يتبَاهى النّاسُ في المسّاجِد»(٢).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۱۰/۱) ح (٤٤٨) في الصلاة باب في بناء المسجد من حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعاً، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۲/۳۷۳) ح (۵۵۰۰).

<sup>(</sup>٢) النسائى (٢/ ٣٢) في المساجد باب المباهاة في المساجد بلفظ امن أشراط=

والحاصل أن أكثر المسلمين قد أخطأوا خطأ ظاهراً بل فاحشا، وغيروا معالم الدين تقليداً لليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان. فمنها تغييرهم مسجد رسول الله على عما كان عليه من البناء السادة غير المزخرف، فهؤلاء غيروا وزخرفوا فجعلوه ككنائس النصارى والروم؛ والظنّ الغالب على ما تشهد عليه الأحاديث الصحيحة النبوية، أن النبي، على ما تشهد عليه هذا الحال النبي، في لو كان حيًا، وشاهد هذا المسجد على هذا الحال لأنكره، ولم يدخل فيه حتى يُغيّر وتُزال النقوش، ويُعاد إلى ما كان عليه. والثاني: أنهم غيّروا حجرات أزواج النبي، في وبنوا بدلها هذه العمارات المزخرفة، والقبب الشامخة، ونسوا نهي رسول الله، هذه العمارات المزخرفة، والبناء عليها.

ولو أنهم أبقوا حجراته، ﷺ، على ما هي عليه، ورموا وأصلحوا ما خرب وتهدّم منها على الشكل الأول بلا تغيير لكان عبرة للناس، فيزيدهم تقوى وزهداً في الدنيا، ولكان شاهداً على حقارة الدنيا، وأن الاعتناء بالدنيا وزخارفها من شؤون من لا عقل له من الحمقاء.

واعلم أن أول من غير هذه المعالم من أمراء المسلمين إنما هو الوليد بن عبد الملك الأموي، فإنه أمر بهدم حجرات أزواج رسول الله، علم عام ٩١ه فهدمت، فقال عطاء: سمعت سعيد بن المسيّب ـ يرحمه الله تعالى ـ يقول: والله لوددت أنهم لو تركوها على حالها ينشأ ناشىء من المدينة، ويقدم قادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله، على حياته، ويكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر

الساعة أن يتباهى... ، وابن ماجه (٢٤٤/١) ح (٧٣٩) في المساجد باب تشييد المساجد، وأبو داود (٢١١/١) ح (٤٤٩) في الصلاة باب في بناء المساجد، والدارمي (٢/٧١) في الصلاة باب في تزويق المساجد بلفظ: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى... ، كلهم من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعاً، وكذا أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٣٧) ح (٧٤٢١) - (٧٤٢١).

والتفاخر فيها، وقد كره الناس صنع الوليد وبكوا، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو أمامة بن سهل، وخارجة بن زيد وضي الله عنهم وقال أبو أمامة وضي الله عنه و ليتها تركت حتى ينقص الناس من البنيان، ويروا ما رضي الله و تعالى لنبيه وحبيبه محمد، والناس من البنيان، ويروا ما رضي الله ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. والذي باشر هدمها بأمر الوليد: عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة (كذا في وفاء الوفاء للسمهودي ج 1 ص ٣٢٧).

قال المعصومي: رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ ما أعقله وما أذكاه: إنه حينما أراد توسيع المسجد بعدما ضاق على المسلمين اشترى ما حول المسجد من الدور إلا دار العباس بن عبد المطلب وحجرات أمهات المؤمنين ـ رضي الله عنهن ـ فقال عمر للعباس ـ رضي الله عنهما ـ: يا أبا الفضل إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم، وقد ابتعت ما حوله من المنازل لنوسع المسجد إلا دارك وحجرات أمهات المؤمنين، فأما حجرات أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها، وأما دارك فبعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين . إلخ . (سمهودي ج ١ ص ٣٤٣). فانظر إلى قوله ـ رضي الله عنه ـ: فأما حجرات أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها، فكان رضي الله عنه . وغن سائر أبعد ملاحظة، وأغور فكرة، فرضي الله عنه، وعن سائر الصحابة أجمعين .

وروى البخاري عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: (أمر عمر ـ رضي الله عنه ـ ببناء المسجد، وقال: كنَّ الناس من المطر، وإيّاك أن تحمّر أو تصفّر فتفتن الناس)(١).

فانظر إلى أمر عمر - رضي الله عنه - كيف نهى وحذر عن التحمير والتصفير والنقش والزّخرفة. فيا ليت المسلمين ثبتوا على

<sup>(</sup>١) البخاري (١/ ٦٤٢) في الصلاة باب بنيان المسجد تعليقاً.

العمل بأمر رسول الله، ﷺ، وإرشاد أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه ـ؛ ولكن قد غيروا فغير الله عليهم.

وروى البخاري وأبو داود عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (أن عثمان - رضي الله عنه - جدّد المسجد وزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالسّاج، فكره الناس ذلك، وأحبوا أن يدعه على هيئته)(1)، قال البغوي في شرح السنة: لعلّ الذي كرهه الصحابة من عثمان - رضي الله عنه - بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرّد توسيعه أو بنائه بالحجارة المطلقة. ونقل مالك - يرحمه الله تعالى - عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي على يصلّون فيها يوم الجمعة بعد وفاة النبي، على وكان المسجد يضيق عن أهله، وحجر أزواج النبي، المسجد ولكن أبوابها شارعة إلى المسجد. ولكن أبوابها شارعة إلى المسجد. إلخ.

قال سعيد بن المسيب ـ يرحمه الله تعالى ـ: والله لوددت أنهم تركوها على حالها. والذي هدمها عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد، وبنى المسجد بالحجارة المنقوشة والفسيفساء والمرمر، وعمل سقفه بالساج وزخرفه بماء الذّهب، وكان العمال من الروم «النصارى» وعملوا على الرأس في جدور القبلة صورة خنزير فأزاله عمر بن عبد العزيز . الخ . سمهودي ج 1 ص ٣٦٦.

قال المعصومي: فانظر إلى خطأ عمر بن عبد العزيز من وجوه كثيرة: أولاً: هدمه حجرات أزواج النبي على. وثانياً: نقشه المسجد وزخرفته بماء الذهب. وثالثاً: استعمالُه الروم والنصارى؛ فهم زخرفوا المسجد وشبهوه بالكنائس، وقد ثبت عن رسول الله، على، أنه قال:

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/٦٤٣) ح (٤٤٦)، في الصلاة باب بنيان المسجد، أبو داود (۱/ ٣١١) ح (٤٠١)، في الصلاة باب في بناء المسجد من حديث نافع عن ابن عمد به.

«مَا ساءَ عَمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم»(١). كما في سنن ابن ماجه.

وحينما تمم عمر بن عبد العزيز بناء المسجد أرسل إلى أبان بن عثمان \_ رضي الله عنهما \_ فقال: أين هذا البناء من بنيانكم؟! فقال: بنيناه بناء المساجد، وأنتم بنيتموه بناء الكنائس. . إلخ.

قلت: الحق أن الذي قاله لأبان إنّما هو الوليد حينما حجّ، وجعل يطوف ويدور في المسجد وينظر إليه، ومعه أبان بن عثمان ـ رضي الله عنهما ـ فقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ فقال أبان ـ رضي الله عنه ـ: إنا بنيناه بناء المساجد، وبنيتموه أنتم بناء الكنائس. . إلخ، إن عمر بن عبد العزيز أحدث في المسجد المحراب والشّرافات وزينه؛ والحال أنه قد ورد عن أنس ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله، والله قال: «ابنوا المساجد واتخِلُوها جَماه (۲) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (نُهينا أن نُصلي في مسجد مشرف) (۳) رواه البيهقي في السّنن، والجم: الذي لا شرف له؛ وعمر بن عبد العزيز هو الذي بنى السّنن، والجم: الذي لا شرف له؛ وعمر بن عبد العزيز هو الذي بنى أربع منارات في كل زاوية منه منارة . إلخ؛ وفي الجامع الصغير عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: (ابنوا مساجِدكم جَما، وابنوا مدائنكم مُشرفة). قال المناوي في شرحه: قال المقريزي في تذكرته: مات عثمان ـ رضي الله عنه ـ والمسجد بلا شرافات، وأول من أحدثها عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲٤٤/۱) ح (۷٤۱)، في المساجد باب تشييد المساجد من حديث عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعاً وفي الزوائد: في إسناده أبو إسحاق كان يدلس وجبارة كذاب.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٧٤) ح (٣١٥٣) في الصلاة باب في زينة المساجد، وأخرجه البيهقي كذلك في سننه (٢/ ٤٣٩) في الصلاة باب كيفية بناء المساجد من حديث أيوب عن أنس. قال المناوي في فيض القدير (١/ ٨٤) قال الذهبي وغيره بأن فيه ضعفاً وانقطاعاً.

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٣٩) من حديث مجاهد عن ابن عمر.

### ابتداء بناء القبة الخضراء على القبر الشريف

اعلم أنه إلى عام ٦٧٨ه لم تكن هناك قُبة على الحجرة النبوية التي فيها قبره، ﷺ، وإنّما عملها وبناها الملك الظّاهر المنصور قلاوون الصّالحي في تلك السنة ٦٧٨ه فعُملت تلك القبة.

قلت: إنّما فعل ذلك لأنه رأى في مصر والشّام كنائس النّصارى المرخرفة، فقلّدهم جهلاً منه بأمر النبي، ﷺ، وسنته، كما قلّدهم الوليد في زخرفة المسجد. فتنبه. [كذا في وفاء الوفاء].

وقال أيوب صبري التركي في المجلد الثاني من كتابه: [مرآة المحرمين] ما معرّبه: إن السلطان صالح بن قلاوون المصري في عام ٦٧٨ هجري بني على الحجرة النبوية قُبّة، وكان وكيله أحمد كمال بن هارون عبد القوي الربعي، وبعده جدّدها وصفّحها بألواح النحاس الملك ناصر حسن بن محمد بن قلاوون عام ٧٠٥ه.. إلخ.

اعلم أنه لا شك أن عمل قلاوون هذا مخالف قطعاً للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله، على ولكن الجهل بلاء عظيم، والغلو في المحبّة والتعظيم، وباء جسيم، والتقليد للأجانب داء مُهلك؛ فنعوذ بالله من الجهل، ومن الغلوّ ومن التّقليد للأجانب.

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حصين الأسدي عن على - رضي الله عنهما - أنه قال له: (أبعثُكَ على ما

بعثني عليه رسول الله على: أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويتهُ) (١٠) ، فالسنة أن القبر لا يُرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين قبر صالح وغير صالح، ونبي أو ولي؛ لأن البناء على القبور محرم، وما قيل بإباحته فباطل مخالف للنص: ويدخل في المنع أولاً دخولاً أوليًا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضاً يكون هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي على فاعل ذلك، وكم نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام. منها اعتقاد الجهلة لها، كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظموها فظنوا أنها قادرة على جلب النفع، ودفع الضر، فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج، وملجاً لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد المؤمنون وملجاً لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد المؤمنون وهكذا في جميع أنحاء العالم الإسلامي عموماً، وفي المدينة عند قبر رسول الله، على خصوصاً. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت رسول الله، هيه خصوصاً. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون!!.

ومع هذا المنكر الشنيع، والكفر الفظيع، لا نجد من يغضب لله، ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالماً ولا متعلّماً ولا أميراً ولا وزيراً، والعلماء إنّما مقصدهم تسديد معيشتهم لا غير؛ فيا علماء الإسلام، ويا ملوك المسلمين، أيّ رزء للإسلام أشدّ من الكفر والشرك والوثنية؟ وأيّ بلاء لهذا الدين الحنيف أضرّ عليه من عبادة غير الله؟ وأيّ مصيبة يُصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأيّ منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البيّن واجباً؟ كذا في [نيل الأوطار] للشوكاني ـ يرحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/ ۲۹۳) ح (۹۹۹)، في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر، النسائي (٤/ ٨٨) في الجنائز باب تسوية القبور وإذا رفعت، أبو داود (٩٤/ ٥٤٨) ح (٣٢١٨) في الجنائز في الجنائز باب في تسوية القبر، الترمذي (٣٦٦/٣) ح (١٠٤٩)، في الجنائز باب ما جاء في تسوية القبور، جميعهم من طريق أبي الهياج الأسدي عن على بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.

وقال محيي السنة في شرح حديث: «ما أمرت بتشبيد المساجد (۱) إنّ النصارَى زخرفوا الكنائس عندما بدَّلوا دينهم، وحرّفوا كتُبهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد، والمباهاة بتشبيدها وتزيينها». قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: (إذا حَلَيتم مصَاحِفكُم، وزوّقتُم مساجِدكُم، فالدَّمار عليكم)، ففي هذا الحديث معجزة ظاهرة لإخباره، ﷺ، عما سيقع بعده، فإن تزويق المساجد والمباهاة في زخرفتها كثر من الملوك والأمراء الجهلة بأخذ أموال الناس ظلماً؛ فتشييد المساجد بدعة، ومن جوز وحسن تزيين المساجد بالتفلسف فقد خالف السنة، وحُرِم التوفيق، لأنه من صنع اليهود والنصارى.

ولا ريب أن المؤمن الصحيح الإسلام إنما يقصد المساجد لعبادة الله ـ تعالى ـ التي لا تكون عبادة حقيقة إلا مع الخشوع، وإلا كانت كجسم بلا روح، كما ثبت عن النبي، وله في الأنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم، وكما ثبت من هتكه، وله الستور التي فيها نقوش [نيل الأوطار ج ٢ ص ١٢٦].

وقد روى ابن ماجه عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعاً: «مَا ساءَ عمل قُوم قَطَّ إلا زخرفوا مَساجِدهُم»(٢).

قال العبد الضعيف المعصومي: فيا ليت المسلمين تمسكوا بسنة نبيهم، وبنوا المساجد جَما، وأحكموها بالحجارة والحديد والأسمنت، وبيضوها بياضاً خالصاً لكان لها شأن، ولكنهم اتبعوا سنن من كان قبلهم من اليهود، والنصارى، والمجوس وعبدة الأوثان شبراً بشبر حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع والضّلال، فلما غيروا الدّين غير الله عليهم، قبعلهم أذلاء محكومين تحت سيطرة الإفرنج، والمجوس، وصار علماؤهم شرّ من تحت أديم السّماء، منهم خرجت الفتنة وعمّت.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، ص (٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، ص (٢٧٩).

غيروا توحيد الله بالشرك، باعتقاد أن أرواح الأنبياء والأولياء وخصوصاً روح رسول الله على - تعلم الغيب، وتنفع وتضرّ، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله - تعالى - ما لم يتُب منه، وبالرّكوع والسّجود وكمال الخضوع إلى قبره الشّريف، وجعله قبلة في كل يوم مرات، وغيروا الإسلام باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، فاستحلوا ما حلّلوه لهم، وإن كان محرّماً ممنوعاً من الله ورسوله؛ كالبناء على القبور وتزيين المساجد، وابتداع عبادات وأوراد في أوقات مخصوصة كدلائل الخيرات، وقصيدة البُردة، وحرّموا على أنفسهم ما حلّله الله بل فرضه، كتحريمهم العمل بالكتاب والسنة، وتحريمهم الإشارة بالسّبابة، وإيجابهم تقليد أحد المذاهب المعينة، وإلزامهم أخذ البيعة على يد شيخ من شيوخ الطّرق، ونحو ذلك من الخرافات البيعة على يد شيخ من شيوخ الطّرق، ونحو ذلك من الخرافات والضّلالات، فتدبّر.

وروى أحمد وأبو داود عن عثمان بن طلحة ـ رضي الله عنه ـ: (أن النبي، ﷺ، دَعاه بعد دُخوله الكَعبة، فقال: «إِنِّي كُنت رأيتُ قرني الكَبْشِ حين دَخلت البيت فنسيت أن آمُرك أن تخمّرهما فخمّرهما، فإنّه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهِي المُصلِّي»)(١).

وروى البخاري وأحمد عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: (كانَ قرامٌ لعائشة قد سَترت به جانب بيتها، فقال لها النبي ﷺ: «أميطي عَني قِرامَكِ هذا، فإنه لا تَزال تصاويره تعرض لي في صَلاتي (٢٠). فالحديث يدلّ على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلّي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يُلهي ويشغل قلب المصلّي، فتدبّر).

 <sup>(</sup>١) أحمد (٦٨/٢) من حديث صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم أن النبي
 議, أرسل إلى عثمان، فذكرته.

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱/ ۷۷۷) ح (۳۷٤) في الصلاة باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعاً.

فما في مسجد المدينة من النقوش المتنوعة، وطلي الذهب الكثير جدًا، وكتابة الأبيات والأشعار الباطلة محفورة على الأسطوانات، وكتابة أسماء النبي على على الجدار القبلي، وفيها ما هو من أسماء الله الخاصة له ـ تعالى ـ كالمهيمن والمحيي، وكتابة أبيات قصيدة البُردة تماماً على سقوف الأروقة والقبب القبلية، وكتابة أحاديث موضوعة محفورة على الحديد المذهب؛ كحديث: "مَن زَار قبري وجبت له شفاعتي" (۱). ونحوها من النقوش التي هي منكرة شرعاً، وإني لا أشك أن رسول الله، على لو كان حيًا لأزالها حالاً، ولا يدخل هذا المسجد حتى تُزال هذه المنكرات. فتنبة.

<sup>(</sup>۱) قال السخاوي في المقاصد الحسنة صفحة (٤١٠) برقم (١١٢٥)، بعد ذكره، أبو الشيخ، وابن أبي الدنيا، وغيرهما عن ابن عمر وهو في صحيح ابن خزيمة وأشار إلى تضعيفه وهو عند أبي الشيخ، والطبراني، وابن عدي، والدارقطني، والبيهقي ولفظهم: كان كمن زارني في حياتي، وضعفه البيهقي، وكذا قال الذهبي طرقة كلها لينة . . . إلخ.

## فصــل

فيما حكي عن السلف الصالحين في المنكرات التي حدثت في المدينة الطيبة ثم تزداد يوماً فيوماً، وعاماً فعاماً، إلى أن وصل الأمر إلى يومنا هذا عام ١٣٦٦ هجري، فما بقي من الدين إلا اسم الإسلام، وصورة الصلاة، وقراءة القرآن بألحان، وهاك ما نصور:

قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المتوفى عام ٤٦٣ هجري في كتابه: [جامع بيان العلم وفضله ج ٢ ص ٢٠٠٠] عن مالك ـ يرحمه الله تعالى ـ قال: قدم علينا محمد بن شهاب الزهري قدمة، يعني من الشام، فقلت له: طلبت العلم حتى إذا كنت وعاء من أوعيته تركت المدينة ونزلت إداماً، فقال: كنت أسكن المدينة والناس ناس، فلما تغيّر الناس تركتهم، وكانت وفاة ابن شهاب عام والناس من التابعين.

وقال أنس بن عياض: سمعت هشام بن عروة يقول: لما اتخذ عروة ابن الزبير ـ رضي الله عنه ـ قصره بالعقيق، قال له الناس: قد جفوت عن مسجد رسول الله ﷺ فقال: إني رأيت مساجدكم لاهية، وأسواقكم لاغية، والفاحشة في فجاجكم عالية، وكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية، وكان موت عروة ـ رضي الله عنه ـ عام ٩٣ هجري.

ومن أعجب ما رأيت في المسجد الشريف كأنهم راعوا حفظ الآثار، حتى إن أسطوانات الروضة الشريفة غير منتظمة وغير متساوية

الأبعاد، لماذا؟ لأنهم كانوا راعوا مواضعها في العهد النبوي. ولا شكّ أن هذا شيء غير مفيد، ولكن جهلوا الأشياء المهمة المفيدة فغيروها وهم لا يشعرون سوء عاقبة ما صنعوا، ألا وهو هدم الحجرات الشريفة ومحوها وجعلها كقبور ملوك الروم، وكنائس النصارى كما أسلفناه؛ وإنّما السبب لهذه الأمور الجهل والغفلة، أو الغُلق والتعصب، أو التقليد وتفويض الأمور إلى غير أهلها من النصارى والروم، واليهود والمجوس اتباعاً للهوى، وحبًا للذنيا والشهوات كما لا يخفى، فإنا لله وإنا إليه راجعون!!

وقد شاهدت أن الذين يدّعون السّلفية، والتّوحيد، وأنهم أهل الحديث غافلون عما كان عليه السّلف الصّالحون، فإنّي قد رأيتهم في المسجد النبوي يتردّدون كل يوم مراراً إلى المواجهة للسلام على الرسول، على مراءاة لما عليه الناس، وكذا رأيتُهم يقرأون كل صباح دلائل الخيرات مع أن حالها وحكمها لا يخفى على المؤمن ذي العلم، والعقل، فتيقنت أن دعوى السّلفية شبكة لاقتناص أموال الناس(۱) مشياً على ما عليه الوهابيون(۲) من السّلفية والتّوحيد، ولا يقبل الله ـ تعالى ـ من الطاعات والأعمال إلا ما كان صادقاً وخالصاً وصواباً. فتنبه.

وفي سنن ابن ماجه عن أنس وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قالا: قال رسول الله ﷺ: «أراكم تشرّفون مساجدكم بعدي كما شرّفت

<sup>(</sup>١) رحم الله المصنف، فما كان ينبغي أن يعمم الحكم ويطلق على أصحاب الدعوة السلفية أنهم يقتنصون أموال الناس، نعم قد يوجد مثل هذا الصنف من الناس، وهم موجودون في كل زمان ومكان، لكن ليس كل الناس كذلك، بل إن منهم الصالحين الصادقين في دعوتهم.

<sup>(</sup>٢) أطلق المصنف كلمة (الوهابيون) على أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، وذلك جرياً على ما بدأه عامة الناس في زمانه وما قبله وخصوصاً أهل البدع منهم من إطلاق كلمة الوهابية والوهابيين على أتباع الدعوة السلفية للتنفير منهم وإيهام أنها دعوة إقليمية محدودة.

اليهود كنائسها، وكما شَرفت النصارى بيعَها»(١). قال العيني في عمدة القاري ج ٤ ص ٢٠٤، في شرح قول عمر ـ رضي الله عنه ـ: (وإياك أن تحمر أو تصفّر فتفتن الناس: إيّاك كلمة تحذير: أي احذر من أن تحمر المسجد أو تصفّر، ومراده الزخرفة، وتُفتن: أي تُوقع الناس في الفتنة. قال الخطابي: وإنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها حين حرّفت الكتب وبدلتها فضيعوا الدين وعرجوا على الزخارف والتزيين! وقال محيي السنة: إنّهم زخرفوا المساجد عندما بدّلوا دينهم، وأنتم تصيرون مثلهم، وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتزيينها، وبهذا استدل أصحابنا على أن نقش المسجد وتزيينه مكروه).. إلخ.

والسنة في بُنيان المسجد: القصد وترك الغلو في تشييده خشية الفتنة والمباهاة ببنيانها؛ وكان عمر ـ رضي الله عنه ـ مع الفتوح التي كانت في أيامه وتمكنه من المال لم يغيّر المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي، على ثم جاء الأمر إلى عثمان ـ رضي الله عنه ـ والمال في زمانه أكثر، ولم يزد على أن وسعه، وجعل مكان اللبن حجارة وقصة، وسقفه بالسّاج مكان الجريد للإحكام، فلم يكف هو وعمر ـ رضي الله عنهما ـ عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علمهما بكراهة النبي على ذلك، وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد والزّهد.

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عهد الصحابة - رضي الله عنهم - وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة. . إلخ.

قال العبد الضعيف المعصومي - عصمه الله تعالى -: اعلم أن

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲٤٤/۱) ح (۷٤٠) في المساجد باب تشييد المساجد من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً في الزوائد: إسناده ضعيف، فيه جبارة بن المغلس وهو كذاب.

المساجد إنما تُبنى للعبادة وإقامة الصلوات بالجماعة، وهي إنّما تكون بالخشوع وحضور القلب مع الله - عز وجل - فالمناسب في المساجد القصدُ وبناؤها بلا نقش ولا زخرفة، ولا تُبنى المساجد للتفرّج، والتنزّه، والتفاخر، كما هو شأن الذين غيروا دينهم، وبدّلوا شرعهم من اليهود، والنصارى، ومن هذه الأمة من ليس لهم علم بما جاء به محمد رسول الله، على من الدين، والأحكام، والأدب، بل اغتروا وافتتنوا بزخارف الدنيا، وبمدح مدائح المدّاحين الذين يستحقون أن يُحثّى في وجوههم التراب، فقلدوا أهل الأهواء، فلم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، فابتلوا بما ابتلوا من البدع والضّلالات، فهذه مصيبة عظيمة ابتلي بها المسلمون، فإنا لله وإنا اليه واحودن!!.

وقد ذكر محمد حسنين هيكل المصري في كتابه: منزل الوحي ج ١ ص ٢٣، أن القُبة الخضراء التي فوق قبر النبي، هي، أمر بإنشائها والي مصر قايتباي في عام ٢٧٨ه، والحجرة النبوية أدخلت في المسجد عام ٨٨ من الهجرة لاعتبارات سياسية في ضمّها إليه، وزخرفوا هذا المسجد الشريف بما لا يُقاس عليه شيء من مساجد العالم الإسلامي، زخرفة العمارة، وزخرفة المحاريب، زخرف السجاجيد، وزخرف الثريّات، وقد تبارى الملوك والأمراء والسلاطين، ففعلوا ما يستهوي اللّب ويفتن الناظر، وكل هذا اجتمع من هدايا الغلاة في هذا الدّين، ولكن ما بلغوا إلى ما في كنائس أوروبا الكاثوليكية ولا البروتستانية، وهذا المنبر من الرخام المنقوش بالليقة الكاثوليكية ولا البروتستانية، وهذا المنبر من الرخام المنقوش بالليقة الذهبية الفاخرة، أرسل هدية من السلطان مراد الثالث العثماني عام الذهبية الفاخرة، أرسل هدية من السلطان مراد الثالث العثماني عام تعبدية، ولو أن النفس الإسلامية كانت اليوم كما كانت في عهد الرسول، هي وخلفائه الراشدين صفاء، وطهارة، وقوة، لما تأثرت في خشوعها وتوجهها إلى الله بمكان.

يحسب الأكثرون أن الروضة كانت دائماً كما يشهدونها اليوم منذ

عهد النبي، على والحق أنها لم تكن إلا في عصور متأخرة؛ لأن أصل المقصد الدعوة إلى كمال الروح وسموها، والتقرّب إلى بارثها، وليس المقصود الزّخرف المادي الظّاهري، والمسلمون كانوا يتوجّهون خالصاً إلى الله بدون التفات إلى الدنيا وزخارفها، ولا فخر ولا كبرياء، وإن كان الفتح الإسلامي قد امتد في عهد عمر - رضي الله عنه - وامتلأت بيوت المال بما يسهل معه بناء مسجد في نهاية الفخامة والزّخرف أفخم مما كان في كنائس الشّام، ولكن عمر - رضي الله عنه - ما بنى إلا في الصورة البسيطة كما جعله رسول الله، على مرزاً إلى اختيار ما عند الله من العرفان والنور.

ثم إن عثمان ـ رضي الله عنه ـ وسّع المسجد وجدّده وبناه أمتن وأبقى، ولم يزد عثمان ولا عمر ـ رضي الله عنهما ـ من ناحية الشّرق، لأن بُيوت النبي، ﷺ، كانت هناك قائمة؛ وكان أقربها بيت عائشة ـ رضي الله عنها ـ، الذي دفن فيه رسول الله، ﷺ، وخليفتاه: أبو بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ؛ لذلك لم تكن الحجرة النبوية في المسجد.

والوليد في عام ٨٨ه، قد استعمل عمر بن عبد العزيز على المدينة، وأمره بتوسيع المسجد، وإدخال حجرات أزواج النبي على المسجد، وكانت تلك الحجرات من الآثار التاريخية الباقية للنبي الكريم، ولحياته في المدينة، والناس كانوا يصلون صلاة الجمعة فيها مؤتمين بإمام المسجد؛ فلما هدمها حزن المسلمون حزناً شديداً، وبكوا.

ويقول نصار الخراساني: سمعنا سعيد بن المسيب يقول: والله لوددت أنهم تركوها على حالها.

وكان الوليد بالشّام، وكان افتتن بفن عمارة الروم في كنائسهم، وكان مفتوناً بحسن المتاع بالحياة، وكان قد تأثّر بالآثار المسيحية، والوثنية في تجمّلها إرضاء لآلهتهم، وتقرباً بها إليهم، فهدم الوليد

المسجد النبوي، وأعاده وبناه على الفكرة الفنية التي ملكت نفسه؛ فكتب إلى ملك الروم: إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظم فأعنا فيه بعمال وفسيفساء، فبعث ملك الروم أربعين نفراً من الروم، وأربعين من القبط؛ فبعد أن أتم البناء جاء الوليد يطوف بالمسجد ومعه أبان بن عثمان ـ رضي الله عنهما ـ، فلما نظر إلى المسجد، واطمأنت نفسه إلى عمارته، نظر إلى أبان وقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ فأجاب أبان رضي الله عنه ـ: إنا بنيناه بناء المساجد، وأنتم بنيتموه بناء الكنائس!!

قلت: هذه الكلمة عميقة المغزى لمن يفهم، والوثنيون كانوا يزيّنون آلهتهم بهذه الزّخارف إرضاء للحمقي والجهال.

وأما الإسلام فبسبب صفائه بريء من هذه المظاهر الخداعة، فالإسلام دين بسيط بلا تكلف، كذلك مساجده بسيطة بلا تكلف ولا زخرف، والمسلمون لما ضعف إيمانهم بالله اغتروا بهذه الزخارف، ونسوا سيرة الرسول، على وخلفائه الراشدين ـ رضي الله عنهم فتكذرت صدورهم، واتصلوا بجيرانهم من أهل الحضارة الأخرى من اليهود، والنصارى، والمجوس، والوثنيين، وازداد ذلك بالمنازعات السياسية، والثورات العصبية.

ثم بعد أن احترق المسجد كله، ولم تكن للحجرة النبوية قبة قبل القرن السّابع، أقامها المنصور قلاوون في عام ٦٧٨ هجري، ثم لعبت السياسات في شأن المسجد الشّريف على ما لا يتّفق مع روح الإسلام، وأفتى العلماء في شأن القبة بأنها بدعة محرّمة لما ثبت النهي عنها، ثم غلب أهل الأهواء، وعزّروا من أفتى ببدعية القبة وعاقبوه، ثم أخيراً جدد المسجد السلطان عبد المجيد تجديداً كليًا، فتمّت العمارة من عام ١٢٦٥ إلى عام ١٢٧٧، ومن بدع هذه العمارة كتابة القرآن، وقصيدة البردة، وأسماء الله الحسنى، وأسماء النبي، على فتطوّرت العمارة على مقتضى السياسة والأهواء، فخرجت عن العربية الإسلامية، إلى الرومية، والفارسية الوثنية . إلخ. مختصراً ج ١ ص ٤٦٧.

قال المعصومي - عصمه الله تعالى -: قال ابن كثير في تاريخه ج ص ٧٤، نقلاً عن ابن جرير: إنه في شهر ربيع الأول عام ٨٨ه، وصل كتاب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز، وهو إذ ذاك أمير المدينة يأمره بهدم المسجد النبوي، وإضافة حُجر أزواج النبي قي في المسجد، فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة، وأهل المدينة، وقرأ كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك، وقالوا: تركها على حالها أولى، لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون، وإلى بيوت النبي، في فينتفعوا بذلك ويعتبروا به، ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا، فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة. وهو ما يستر ويكن، ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة، وكل طويل الأمل، راغب في الدنيا وفي الخلود فيها.

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة، فأرسل إليه يأمره بالهدم والتّخريب، وبناء المسجد على ما أشار، فلم يجد عمر بُدًا من هدمها. ولما شرعوا في الهدم صاح الأشراف ووجوه الناس، وتباكوا مثل يوم مات رسول الله، على فشرع في البناء، وكان أرسل فَعلة كثيرة من الروم، فأدخلوا فيه الحجرة النبوية، حجرة عائشة ـ رضي الله عنها ـ، فأدخل القبر في المسجد، وروي أنهم لما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة ـ رضي الله عنها ـ بدت لهم قدم، فخشوا أن تكون قدم النبي، على حتى تحققوا أنها قدم عمر ـ رضي الله عنه ـ، وأن سعيد بن المسيب ـ يرحمه الله تعالى ـ أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد، كأنه خشي أن يُتخذَ القبر مسجداً . . إلخ .

قال العبد الضّعيف المعصومي \_ عصمه الله تعالى \_: رحم الله تعالى الفقهاء العشرة، إن ما أشاروا به هو الحق بلا ريب، وإن ما فعله الوليد وباشره عمر بن عبد العزيز بدعة شنيعة مضرّة في الدين، وهم لا يشعرون، وإنّي كنت منذ بضع وأربعين عاماً أتفكّر في هذا

الأمر يا ليت أنهم لو تركوا حُجرات أزواج النبي، ﷺ، على ما هي عليه، ورمّوها وأصلحوها كما هي بلا تغيير لكانت فيها عبرة كما لا يخفى، فالحمد لله ـ تعالى ـ أن فكرتي وافقت فكرة الفقهاء العشرة، فأسأل الله ـ تعالى ـ أن يوفّقني لاتباعهم، ويحشرني غداً في زمرتهم، بفضله ومنّه.

والوليد اغتر بالدولة وافتتن بزخارف الرّوم والفرس، وغفل عن أمر رسول الله، على وأمر خلفاته الرّاشدين ـ رضي الله عنهم ـ فغيّر وبدّل، وصار سبباً لافتتان ملايين من المسلمين الغافلين عن الأصل حتى صاروا يعبدون القبر وجدرانه وشبابيكه، فيتوجّهون إليه بغاية الخشوع، ونهاية الخضوع، كما يتوجّه عُبّاد الأوثان إلى أوثانهم بلا فرق.

وفي الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ج ١ ص ١٧١: ومن البدع المكروهة تزويق المساجد وزخرفة المحاريب، وهي أشد كراهة من زخرفة بقية أجزاء المسجد، لأنه يُشغل قلب المصلي، ولأن شيئاً من ذلك لم يكن في العهد الأول، وأمر عمر - رضي الله عنه - ببناء المسجد، وقال للبناء: أكنّ الناس من المطر، وإيّاك أن تحمّر أو تصفّر؛ وأول من ابتدع زخرفة المساجد الوليد بن عبد الملك، فقد كان السلف - رضي الله عنهم - يكرهون تزويق المساجد والقبلة بالزّخرف، وتحلية المصاحف؛ وفي الخبر: "إذا زخرفتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم فالدمارُ عليكم"، كذا في (القوت لأبي طالب المكي)، فزخرفة المساجد صارت من أشد الأدواء، بحيث يصعب إقناع العامة بأن هذه بدعة، وحدث في الدّين، وخصوصاً في يصعب إقناع العامة بأن هذه بدعة، وحدث في الدّين، وخصوصاً في المسجد النبوي، فإن الفتنة والافتتان هناك أشد وأعظم.

ومن أشد البدع اتخاذ القبر مسجداً وموسماً، وعيداً من الأعياد، يشدُّون إليه الرّحال، كما تُشدّ لزيارة بيت الله الحرام، ولكل وليّ عندهم موسم خاص، وهذه البدعة قد ورد النهي عنها صريحاً مع ما

ينشأ عنها من الشّرور والمفاسد، كما روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله، ﷺ، قال: «لا تَجعلوا بُيوتكُم مَقابِر، ولا تجعلوا قبري عِيداً، وصَلُوا عليّ أينما كُنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (١).

وعن سهل بن أبي سهيل، قال: رآني الحسين بن الحسن بن أبي طالب - رضي الله عنهم - عند القبر، فناداني وهو ببيت فاطمة - رضي الله عنها - يتمشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريد، فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلّمت على النبي، على فقال: الذلك دخلت المسجد، ثم قال: إن رسول الله، على قال: "لا تتخلوا قبري عيدا، ولا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلُغني حيث كنتم" (٢)، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء منه، على، ورواه سعيد بن منصور في سننه، وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى قبر النبي، وهذا وهو سيد القبور وأفضلها، فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان، وهذا النهي قد تضمن النهي عن تحري العبادة عند القبور، ولا شك أن اتخاذ القبور عيداً إنما هو من أعمال المشركين وعباد الأوثان التي كانوا عليها قبل ظهور الإسلام.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲/ ۵۳٤) ح (۲۰٤۲) في المناسك باب زيارة القبور من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۱۲۱۱/۲) ح (۷۲۲۲)

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٢٥٧.

#### مشروعيسة الزيسارة

وإنّما شُرعت الزيارة بقصد الإحسان إلى نفس الزائر وإلى الميت؛ أما إحسانه إلى نفسه، فبتذكر الموت والآخرة، والزهد في الدنيا، والاتعاظ بحال الميت كما في الحديث: «زُوروا القُبور فإنها تُذكّر بالموت»!(١) رواه مسلم وغيره؛ وعن علي ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّي كُنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنّها تذكّركم الآخرة»(١). رواه أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وذلك أن الإنسان إذا شاهد القبور، وتذكّر الموت، وانقطاع هذه الحياة، وانقضاء ما ألفه من اللذات والشّهوات وتفكّر فيما يصير إليه من ضيق اللّحد، وتسلّط الدّود، وهو لا يدري ما يؤول إليه من شدّة الحساب، وصعوبة الجواب، دخل قلبه الرّوع، ما يؤول إليه من شدّة الحساب، وصعوبة الجواب، دخل قلبه الرّوع، وحضرته الخشية، وكان له ذلك عظة واعتباراً، وهذا الغرض من الزيارة يحصل برؤية القبور من غير معرفة أصحابها، ولو قبور الكفار.

وأما إحسانه إلى الميت فبالسلام عليه، والدّعاء له بالرحمة

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/ ۲۷۱) ح (۹۷٦) في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/٣) عن حديث محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن أبي سعيد مرفوعاً بنحوه قال الهيثمي في المجمع (٣/٥٧) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه بتمامه النسائي (٨٩/٤) في الجنائز باب زيارة القبور من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً.

والمغفرة، وسؤال العافية، فحينئذ تسنّ الزيارة لكل مسلم؛ ففي الحديث الصحيح عن بريدة - رضي الله عنه -: «أنه، ﷺ، كان يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكُم يا أهل الدّيار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا سلفّ، ونحن تبعّ، نسأل الله لنا ولكم العافية»(١). رواه مسلم، والترمذي بالمعنى.

فالنبي، ﷺ، بين لنا فائدة زيارة القبور للزائر والمزور.

فينبغي لمن يزور قبر ميّت، وليًّا كان أو غيره من المؤمنين أن يُسلّم عليهم. ويسأل لهم العافية، ويستغفر ويترحّم، ثم يعتبر بحال من زاره، وما صار إليه حاله، وهل قبره روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران، \_ والعياذ بالله عز وجل \_ ويملأ قلبه بهذا الاعتبار، ويتعلّق بمولاه بالخلاص من هذه الأمور الخطيرة التي لا يُخلّص منها إلا الاستقامة مع إحسان الله ورحمته.

وكثير من الناس صاروا يعظّمون القبور تعظيماً مفرطاً، كما يعظّم عبّاد الأصنام أصنامهم: (وقد لعن رسول الله، ﷺ، زائراتِ القبور والمتخذين عليها السّرج والمساجد)(٢). رواه أبو داود والترمذي،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/ ۲۷۱) ح (۹۷۰) في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، النسائي (٤/ ٤٤) في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، ابن ماجه (٢/ ٤٩٤) ح (١٥٤٧) في الجنائز باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، أحمد (٥/ ٣٥٣، ٣٥٩) وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (١٩٧) ح (٤٩٤) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) النسائي (۶٪ ۹۵، ۹۵) في الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، أبو داود (۳٪ ۹۵، ۹۵) ح (۳۲۳۳) في الجنائز باب في زيارة النساء للقبور، الترمذي (۲٪ ۱۳۲۱) ح (۳۲۰) في الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدٌ. وقال حديث حسن، وابن ماجه (۲٪ ۹۰) ح (۱۵۷۵) في الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور وابن حبان (۵٪ ۷۲) ح (۲۲۹۹) (احسان) والحاكم (۲٪ ۳۷۶).

ولهذا قال العلماء: لا يجوز النّذر للقبور لا شمع، ولا زيت، ولا غير ذلك.

وسر النهي عن زيارة القبور أولاً: أنه لما كان منشأ عبادة الأصنام من جهة القبور في قوم نوح، نهى رسول الله على أصحابه في صدر الإسلام عن زيارتها سدًّا لذريعة الشرك، لكونهم حديثي عهد بشرك، ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها، وعلمهم كيفيتها تارة بفعله، وتارة بقوله كما بيناه سابقاً.

قال ابن الحاج في المدخل: لا يجوز الطواف حول الأضرحة. فإنه لا يُطاف إلا بالبيت العتيق، وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحَجر الأسود، فما يفعله من لا علم عنده من الطواف بالقبر النبوي الشريف، ويتمسّح به ويقبّله، ويُلقون إليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرّك، كل ذلك من البدع، لأن التبرّك إنّما هو بالاتباع له، على وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب.

ولهذا كره العلماء ـ يرحمهم الله تعالى ـ التمسح بجدار الكعبة، أو بجدران المسجد أو بالمصحف، إلى غير ذلك مما يتبرك به سدًا لهذا الباب ولمخالفة السنة، لأن صفة التعظيم موقوفة على رسول الله على فكل ما عظمه رسول الله، على نعظمه ونتبعه فيه، فتعظيم المصحف قراءته، وعمل بما فيه، لا تقبيله ولا القيام إليه كما يفعله بعضهم، وكذلك المسجد تعظيمه الصلاة فيه، لا التمسح بجدرانه، وكذا النبي والولي تعظيمه اتباعه، لا تقبيل يده وقدمه ولا التمسح به؛ فالتعظيم بالاتباع لا بالابتداع. قال سليمان بن حرب ـ يرحمه الله ـ: فبلة اليد هي السجدة الصغرى؛ وعن ابن عبد البر ـ يرحمه الله ـ يقال تقبيل اليد إحدى السجدتين، وقبض هشام بن عبد الملك يده من رجل أراد أن يقبلها، وقال: مه فإنه لم يفعل هذا من العرب إلا ملوع، ومن العجم إلا خضوع، والتبرك هو أصل العبادة، ولذا قطع عمر \_ رضي الله عنه ـ شجرة الرضوان التي بويع تحتها رسول الله، على في

الحديبية؛ وقد ذكر أهل السير: أن سبب عبادة الأوثان هذا التبرك. فخاف عمر ـ رضي الله عنه ـ أن يتمادى الحال على تلك الشجرة فتعبد من دون الله.

قال الإمام الشافعي ـ يرحمه الله تعالى ـ في الأمّ: وأحبُ أن لا يُزاد تراب من غيره وإنّما أحبَ أن يُشخص على وجه الأرض شبراً أو نحوه، وأحبَ أن لا يُبنى ولا يُجصّص، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء، وليس الموت موضع واحد منهما، ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصّصة، وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يُبنى فيها على القبور، وإنّما وجب الهدم لما في البناء من الزينة والخيلاء وإضاعة المال والتشبّه بالجاهلية. وقد أفتى جمع من العلماء بهدم كل ما في قرافة مصر من الأبنية، منهم العلامة ابن حجر ـ يرحمه الله تعالى ـ، إذ قال في الزواجر: وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور، إذ هي أضرٌ من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله، على الأنه نهى عن ذلك، وأمر، الله أسمت وقفه المشرفة؛ وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ولا نذره، فينبغى لكل أحدهم هدم ذلك ما لم يُخش منه مفسدة.

ومن البدع المنكرة الستور التي توضع على الأضرحة ويُتنافس فيها، والشيلان التي توضع كالعمامة على تابوت الأولياء والعلماء، فإنه إسراف لغير غرض شرعي، وعبث وتضليل البسطاء من العامة، ولكن خدمةُ الأضرحة زين لهم الشيطان ذلك ليفتح لهم باباً من الارتزاق الخبيث، فيوهمون العوام أن بها من البركة، ما لا يُحاط به، وأنها نافعة في الشفاء من الأمراض، فتهافت عليها البسطاء وهان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منها، وكيف تحصل البركة وهذه الستور على ما عهدت، وبناء القبور على ما علمت، ورفعها وتزيينها على ما سمعت. ومن البدع الشنيعة المحرّمة الفاشية، وقوف بعض الزائرين أمام القبر بغاية الخشوع واضعاً يَديه على صدره كالمصلّي، فهذا كلّه من البدع التي لم يشهد لها أصل ولا حال ولا أدب يقتضيه،

وإذا لم يشرع ذلك بالنسبة لزيارة أشرف خلق الله، عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟! ومنشأ هذه البدع غلو الشيعة الشنيعة في شأن أثمتهم، ولا شكّ أنهم قد أخذوا أكثر عقيدتهم وأعمالهم من المجوس وعبدة الأوثان. فتدبّر.

وفي المادة ١٠٧ من كتاب أثر الدعوة الوهابية ج ١ ص ١٤ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي قدم المدينة وصاحب الشيخ محمد حيات السندي وأخذ منه علوماً جمّة، ومن جملتها أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقف يوماً على الحجرة النبوية ويكاد مرجل غيظه ينفجر مما يرى ويسمع من الاستغاثات برسول الله، على ودعائه والضراعة إليه، فرآه الشيخ محمد حيات على تلك الحال فجاءه يسعى، فلما رآه الشيخ محمد بادر بسؤاله: ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟ فقال السندي في الحال فوراً: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون.

وفي الروضة الندية ج ١ ص ١٨١: ويحرم زخرفة المساجد لأن المقصود من بناء المساجد أن يكنّ الناس من الحرّ والبرد، وتزيينه يُشغل القلوب عن الإقبال على الطّاعة، ويذهب الخشوع الذي هو روح العبادة. قال المهدي في البحر: إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حلّ ولا عقد، ولا سكوت رضا أي من العلماء، وإنّما فعله أهل الدول الجبابرة من غير مؤاذنة من أهل العلم، وهذا كلام حسن؛ والناس أحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا يُنكره أحد، وسكت العلماء تُقيةً لا رضا، بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة، ودعوى أنه بدعة حسنة باطلة للحديث الصحيح: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدًّ» (أ). ودعوى أنه مرغب إلى عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدًّ» (أ).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۲۳/۳) ح (۱۷۱۸) في الأقضية باب رد الأقضية الباطلة ورد محدثات الأمور من حديث القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاً.

لمن كان غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة. فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع، وإلا كانت كجسم بلا روح، والنبي، ﷺ كيف فعل في الأنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم، وهتكه الستور التي فيها النقوش.

اعلم أن تقويم البدع المعوجّة التي يُحدثها الملوك تُوقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلّفون في ذلك من الحجج الواهية ما لا يتفق إلا على بهيمة، إلخ. [شوكاني والفتح الرباني].

#### •

#### فصيل

في قصة الزاهدين الصوفيين المغربيين النصرانيين المجاورين في المدينة الطيبة بقصد محو دين الإسلام

إنِّي قد بينت في أوائل كتابي [مفتاح الجنة لا إله إلا الله] سبب دخول الشركيات، والضّلالات فيما بين أهل الإسلام. وغالب سببها ترائى أعداء الدين للمسلمين بصورة العلماء، والزّهاد والعبّاد. فمن جملتها ما ذكره السمهودي في وفاء الوفاء ج ١ ص ٤٦٦، أن في عهد الملك العادل نور الدين الشهيد في عام ٧٥٥ هجري، وقع أمر عظيم، وذلك أن الملك المذكور رأى النبي، ﷺ، في نومه وهو يشير إلى رجلين أشقرين، ويقول: أنقذوني من لهذين، فاستيقظ فزعاً، ثم توضأ وصلى ونام فرأى المنام بعينه، فاستيقظ وتوضأ، وصلى، ونام فرآه أيضاً مرة ثالثة فاستيقظ، وكان له وزير من الصالحين يُقال له جمال الدين الموصلي فطلبه وحكى له القصة، فقال له: اخرج الآن إلى المدينة النبوية واكتم ما رأيت، فتجهز حالاً، وخرج على رواحل خفيفة في عشرين نفراً مع الوزير ومال كثير، فقدم المدينة في ستة عشر يوماً، وحينما وصل صلّى في الروضة وزار وأمر بجمع أهل المدينة لتوزيع الصدقات عليهم، فحضروا كلهم والسلطان يتأمّلهم ليجد من في الصّفة التي أراها النبي على له، فإذا لم يجد من فيه تلك الصفة يُعطيه ويأمره بالانصراف إلى أن انفض الناس، فقال السلطان: هل بقي

أحد؟ فقالوا: لم يبق أحد إلا رجلين مغربيين لا يتناولان من أحد شيئاً، وهما صالحان غنيان يكثران الصدقة على المحاويج فانشرح صدره، وقال: عليَّ بهما. فأتي بهما فرآهما الرجلين اللذين أشار النبي، عَلَيْ اليهما بقوله: أنقذني منهما. فقال: من أين أنتما ا فقالا: من بلاد المغرب جئنا حاجين، فاخترنا المجاورة عند رسول الله، ﷺ، فقال: اصدقاني، فصمّما على ذلك، فقال: أين منزلهما؟ فأخبر بأنهما في رباط بقرب الحجرة الشريفة، فأمسكهما وحضر إلى منزلهما فرأى فيه مالاً كثيراً، وختمتين وكتباً في الرقائق، ولم ير فيه شيئاً غير ذلك، وأثنى عليهما أهل المدينة بخير كثير. وقالوا: إنهما صائمان الدهر، وملازمان الصلوات في الروضة الشريفة؛ وزيارة النبي، ﷺ، وزيارة البقيع كل يوم بكرة؛ وزيارة قباء كل سبت، ولا يردّان سائلاً قطِّ بحيث سدًا خلَّة أهل المدينة في هذا العام المجدب، ففتش السلطان البيت ورفع حصيرا فرأى سردابا محفورا ينتهي إلى صوب الحجرة الشريفة فارتاعت الناس لذلك، وقال السلطان: ما هذا؟ اصدقاني حالكما، وضربهما ضرباً شديداً، فاعترفا بأنهما نصرانيان جاءا للتحيل في أمر عظيم خيلته لهما أنفسهُما الخبيثة. وتوهما أن يمكّنهما الله منه، وهو الوصول إلى الجناب الشريف، ويفعلا به ما زينه لهما إبليس في النقل وما يترتب عليه، وصارا يحفران ليلاً، ولكل منهما محفظة جلد على زي المغاربة والذي يجتمع من التراب يجعلانه في محفظتهما ويخرجان لإظهار زيارة البقيع فيُلقيانه بين القبور، فلما قربا من الحجرة الشريفة قدم السلطان صبيحة تلك الليلة، واتفق إمساكهما واعترافهما، فأمر السلطان بقطع رقابهما فقتلا حالاً هناك.

ثم أمر السلطان بإحضار رصاص كثير، وحفر خندقاً عميقاً إلى الماء حول الحجرة الشريفة كلّها وأذيب ذلك الرصاص وملىء به الخندق، فصار حول الحجرة الشريفة سوراً رصاصيًّا إلى الماء، وكذا ذكر القصة زينُ الدّين المراغي في كتابه [نصيحة أولي الألباب في منع استخدام النصارى كتاب]. [وكذا ذكرها جمال المطري في تاريخه،

وحاصله أن الملك نور الدين محمود بن زنكي بن آق سنقر قد أتى بخدمة عالية فجزاه الله خيراً، ومنزل الرجلين الأشقرين كان في ناحية قبلة حجرة النبي، على من خارج المسجد، كذا ذكره في الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ٢ ص ٤٠٩. ونقل ابن عذرة في كتابه: تأسي أهل الإيمان أن الذي أرسل من ينبش قبر النبي، على إنما هو الحاكم بأمر الله العبيدي - عليه لعنة الله - لينقله إلى مصر حتى يشد الناس رحالهم إلى مصر، فيكون له شأن.. إلخ.

قال محمد سلطان المعصومي - عصمه الله تعالى -: هذا خلاصة ما وقفنا عليه مما يتعلّق بهذه المسألة، وإذا أردت التفصيل فيطول البحث جدًا.

وحيث إن القطرة تدل على البحر، اقتصرت على هذا القدر، والله هو الموفّق، يهدي من يشاء، ويُضلّ من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين.

فنسأله على أن يوفقنا لفهم كتابه والتمسّك به، وبسنة رسوله محمد، ﷺ، ويثبّتنا عليه بمنّه، وفضله، وإحسانه، ويرزقنا حسن الختام.

وآخر دعوانا سبحان ربك ربّ العزّة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

وكان ذلك في ١٣٦٦/٥/١٠هـ في المدينة الطيبة، وأما تبييضهن ففي مكة المكرمة، فالحمد لله رب العالمين. J

### حكم الله الواحد الصهد

في حكم الطالب من الميت المدد

تاليــف محمد بن سلطان المعصومي الحنفي

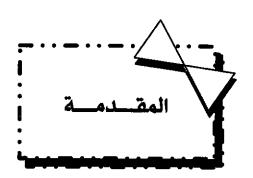

إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله:

﴿ يَمَا نَبُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُم تُسْلِمُونَ ۞ ﴿ (١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلاً ۞ يُصْلِح لَكُمْ أَعَمَلكُمْرُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ (٣٠.

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَمِدَوْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَانَا ۚ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِدِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبُنا ﴿ ﴾ (٣).

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، ﷺ، وشرّ الأمور مُحدثاتها، وكلّ مُحدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة، وكلّ ضلالة في النار. ثم أما بعد.

فهذه رسالة لطيفة للعلامة (محمد سلطان المعصومي الخجندي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآيتان: (٧٠، ٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: (١).

(F.D

الحنفي) المتوفى سنة ١٣٧٩هـ جواباً على استفتاء من طلبة التركستان، وقد سبق أن طبعت هذه الرسالة في حياة المؤلف \_ يرحمه الله تعالى \_ طبعتين.

الأولى: أيمضر.

والثانية: بالباكستان، وهي طبعة حجرية.

ولكونها طُبعت منذ زمان طويل (١٣٥٥هـ)، ولمسيس الحاجة اليها مع نُدرتها، أحببت أن تُنشر. وكان منهجي في إخراجها ما يلي:

ا ـ جعلت الطبعة المصرية أصلاً، وما كان من فروق بينها وبين الطبعة الباكستانية ذكرته في الحاشية، إلا أن يكون خطأ ظاهراً فلا أُعرَج عليه.

٢ ـ عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها.

٣ ـ خرَّجت الأحاديث النبوية مع بيان درجتها ما أمكن.

٤ - عزوت النصوص التي أوردها المؤلف إلى مواضعها، حسب الوسع والطاقة، ولم أستوعبها كلها.

٥ ـ وضعت عناوين جانبية توضح ما في الكتاب.

هذا والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن ينفع بها المسلمين، وأن يغفر لمؤلفها، ولمن ساعد على نشرها، والله من وراء القصد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

كنبه محمد الخميس

## صورة استفتاء من بعض الطلبة المهاجرين

مقدمة الكتاب والباحث *على* تأليفه

بعد الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنا نحن أنفاراً من الطلبة المهاجرين المقيمين في دهلي وديوبند، نرفع إلى خدمة الأستاذُ العلاَّمة، والحبر البحر الفهَّامة، فقيه العصر ومحقَّق الدَّهر، إمام المجاهدين وصدر المهاجرين، الذي فدى في الله نفسه وأهله ونفيسه، وقال الحق غير خائف من لوم اللائم، أعني مولانا المولوي أبا عبد الكريم محمد سلطان المعصومي الخجندي ـ سلّمه الله تعالى وعافاه، ومن كل سوء ومكر وقاه \_، ما ألفه وطبعه ونشره محمود خان النمنكاني الطرازي الإمام الآن في مسجد (رنكاري) في بمبيء. وها نحن نقدّم إليكم رسائله الثلاث المطبوعة: إحداها: (آه مهجوران وداد مظلوكمان). وثانيتها: (أنة مهجور ونفثة مصدور). وثالثتها (دليل المهاجرين). فبعد المطالعة بالنظر الدقيق تُبينون الحكم الشرعي الإسلامي المحمّدي، وخصوصاً على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وصاحبيه أبي يوسف ومحمد ـ يرحمهما الله تعالى ـ. لأن ذلك القائل الناشر من أهل التركستان، وما وراء النهر وهو يَدعي أنه حنفى المذهب. وهو مذ زمان إمام للأحناف في مسجد (رنكاري) الكائن في بمبيء. هل ما كتبه وقاله ونشره صحيح أم باطل؟ وإذا كان باطلاً فهل يجز<sup>(١)</sup> إلى الكفر والشرك والضلال أم لا؟ وإذا كان شركاً

<sup>(</sup>١) في الطبعة الهندية (يجر).

وضلالاً فكيف تكون إمامة هذا الرجل؟ وهل الصلاة خلفه اقتداء به صحيحة أم لا؟ حرّروا لنا ما هو الصواب. ولكم من الله جزيل الثواب. فإن علماء ديوبند ودهلي قد طعنوا علينا نحن المهاجرين البخاريين والتركستانيين، وقالوا: إن هؤلاء المهاجرين مشركون. فلا بد من إخراجهم من مدرسة ديوبند. ونحن اعتذرنا لهم، وقلنا نحن برآء مما قاله وأشاعه. ومع ذلك سقطنا عن نظرهم، فصاروا لا يُبالون بنا، بعد أن كانوا يَصِلُونا بِصِلات. فنحن عدّة نفر من طلبة المهاجرين المخلصين، الطالبين للحق، نرجو من حضرة الأستاذ أن يُبين الحق ليكون لنا سنداً، وتنشرح صدورنا، وتبيض وجوهنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. جزاكم الله ـ تعالى ـ عنا وعن سائر طلاب الحق خيراً:

قاله المخلص لله إبراهيم الفرغاني المهاجر (دهلي) ٢٢ شعبان سنة ١٣٥٣ هجرية.

## الجواب أن الله ـ تعالى ـ هو الهادي، وعليه اعتمادي، في مبدئي ومعادي

الحمد لله تعالى وكفّى. والصّلاة والسلام على سيدنا محمد خطبة المؤلف المصطفى. وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الجزاء.

أما بعد.

فيا أيها السائلون الطالبون للحق، وفقني الله - تعالى - وإياكم لما فيه رضاه. إنّ ما أرسلتم من الرسائل الثلاث قد وصلت إليّ حينما كنت في بمبيء. فطالعتها من أولها إلى آخرها حق المطالعة. فها أنا أحرر الآن ما لها وما عليها، ذاكراً لكم ما هو الحق المطابق لكتاب الله، وسنة سيدنا رسول الله، ونصوص الأئمة الأعلام من المحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم أجمعين -.

السشسروع نسي المقصود اعلموا أن رسالته (آه مهجوران) مملوءة من أولها إلى آخرها بالكفريات والشركيّات، والضلالات والكبائر والأكاذيب. وكذا رسالته (أنة مهجور)، كما سأبينه مفصلاً ـ إن شاء الله تعالى ـ بحوله وقوته. قال في (آه مهجوران) المطبوعة في بمبيء بعد البسملة. حال كونه منادياً ومستمداً ومستعيناً من الشيخ عبد القادر الجيلاني ـ يرحمه الله تعالى ـ. الذي توفي سنة ٥٦١ه.

£10=

ألفاظ شركية في رسسالسة آه مسهسجسوران وتفسيرها.

المدديا شاه شاهان المدد المدديا خفر قطبان المدد المدديا غوث غوثان المدد

المدد يا بير بيران المدد المدد يا شمس جيلان المدد المدد محبوب رحمان المدد

إن هذه الجملة مكرّرة في الرسالة إحدى وثمانين مرة. ومعناها: أطلب منك الإمداد يا سلطان السلاطين، ويا ملك الملوك، أمددنا وأعنا وشاه السلطان والملك. وشاهان السلاطين والملوك. يعني يا سلطان السلاطين (يا بير بيران) الشيخ المرشد المرسدين، (وبيران) جمع بير. ومعناه يا شيخ المشايخ، ويا مرشد المرشدين، ويا مربي المربين. (ويا خفر قطبان)، وهو جمع قطب. وهو في اصطلاح الصوفية الخرافية من اتصف بأعلى درجات الولاية، وله التصرف في الكون، ومعناه يا خفر الأقطاب، نطلب منك المدد فأمددنا. ويا شمس بلاد جيلان أمددنا. ويا غوث الأغواث أمددنا ويا محبوب الرحمن بلاد جيلان أمددنا. ويا غوث الأغواث أمددنا ويا محبوب الرحمن الأوصاف التي يختص غالبها بالله تعالى، فإن سلطان السلاطين وملك الملوك هو الله وحده. وغوث الأغواث هو الله فقط. ثم قال:

المدد أي واقب فرمان حق الممدد أي واصل عرفان حق يعني أمددنا يا واقف الأوامر الإلهية. وأمددنا يا أيها الواصل إلى حقيقة معرفة الله وعرفانه.

المدد يا سيدا يا ابن الرسول المدد أي نور جثمان بتول يعني أمددنا يا سيداً ويا ابن الرسول. وأمددنا يا نور عيني فاطمة البتول.

المدد أي محرم قرب وصول المدد أي مرشد دار القبول

يعني أمددنا يا أيها الذي صار محرماً لأسرار الله، بحيث حصل له القرب إلى الله، ووصل إليه. وأمددنا يا من يرشد إلى دار القبول.

بشنواي شه عرض ابن افتاده را ناله هوش إذ شر خود داده را

اسمع يا ملك عريضة هذا المسكين الطائح. الذي زال عقله عن رأسه بحيث صار مدهوشاً:

بانظلم بيش نوآماده سرز خجلت در(١) زمين بنهاده

را: يعني الذي قام عندك متظلماً. ومن كمال خجله وضع رأسه تحت رجلك في الأرض.

ميكم بيشت شها فريا دخود قصة آن ملك نا آبا دخود

يعني يا أيها الملك أفعل لديك مراضي. وأبيّن قصة بلادي التي خربها الأعداء.

حسرت أحباب خودا ولا دخود سيدا إظهاركن أرشا دخود

يعني أعرض لديك حسرة المفارقة عن أحبابي وأولادي. فيا سيد عبد القادر الجيلاني أظهر لي إرشادك وكرامتك.

أعظما برخيز عالم دركرفت ملك توران لشكر بيدين كرفت

يعني يا أيها الغوث الأعظم قم من مرقدك، قد احترق العالم. وأخذ ممالك التوران (ما وراء النهر) عساكر اللاديني.

أي حبيب خالق فريادرس كوش كن عرض غريبان بكنفس

يعني يا حبيب الله الخالق، الذي يسمع دعاء الدّاعين، اسمع عرض الغرباء لحظة.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الهندية (زعين).

أي شه كل در عراق در حجاز مشكلات مؤمنان آسان بساز يعني يا ملك كل الخلق في مملكة العراق والحجاز. سهل المشكلات التي عرضت للمؤمنين.

روضه هاء أولياء شد بإيمال بنكراي قطب جهان اينك جه حال يعني أن روضات الأولياء، ومشاهد القبور، صارت مهانة ومهدومة. هدمتها البلاشفة الشيوعيون. انظر يا قطب العالم، يا عبد القادر الجيلاني، الغوث الأعظم، ما هذه الحال.

ابن جه ظلم لست أي سيادت دستكاه لحظه بر ما أسيران كن نكاه يعني ما هذا الظلم الذي هو غاية الظلم، يا صاحب السيادة والدرجة العليا. فانظر إلينا بنظر الرحمة لحظة، فإنا نحن قد صرنا أسرى.

دا دصد دا داي شه أهل يقين جاره ساز ماتودر دنياؤ دين يعني نصرخ مائة صرخة من ظلم هؤلاء الظالمين إليك. يا

سلطان أهل اليقين، أنت الذي تُدبّر أمورنا، وتخلصنا من الأهوال في الدنيا والدين.

أي مدد كار شهنشاه جهان غوث ما غوث سلاطين زمان

يعني يا شيخ عبد القادر، أنت الذي تمدنا وتعيننا، وأنت في الحقيقة ملك الملوك في العالم وأنت غوثنا وغوث جميع سلاطين هذا الزمان.

عرض ما رابا محب خودر سان تاشود مراهل هجرت سایه بان

يعني بلغ عرضنا إلى محبتك. لأن يكون لأهل الهجرة حامياً. . ويستظل المهاجرون تحت ظله وحمايته.

غوث ما بين حال جاكرهائي خويش جندها مشتاق مادرهاي خويش

يعني، يا غوثنا الأعظم انظر إلى أحوال خدامك المخلصين. والذين يشتاقون إلى لقاء أمهاتهم.

ليك دارد زينت هريك كلام نام باك حضرت غوث الأنام

يعني ولكن يكون زينة لكل الكلام. أعني الاسم المقدس لحضرت غوث الأنام. يعني أن اسم الغوث الأعظم مقدس فهو زينة كل كلام في العالم.

هركه دار ددرجنايش اعتقاد نام اورا ميكندهر لحظه باد

يعني كل شخص يكون مخلصاً ومعتقداً لجناب الغوث الأعظم، ويذكر اسمه في كل لحظة وآن.

غوث باشدتكيه كاه نامراد نور جشم بضعة خير العباد

يعني أن الغوث الأعظم إنما هو ملجأ كل لاجيء، وقاضي حاجة كل محتاج، وهو نور عيني بنت خير العباد.

المدد ياغوث غوثان المدد المدد محبوب رحمان المدد

يعني أمددنا وأعنا يا غوث الأغواث، إنا نطلب منك المدد، ونستمد منك يا محبوب الرحمن، نستمدك إلى آخر ما طغى وغوى. وجعل فيه الجزاء.

الكلام الفصل فسي هسذه الشركيات. اعلموا يا أيها المسلمون، وفقني الله وإيًّاكم لما فيه رضاه. ويا أيها الحنفيون، هداني الله ـ تعالى ـ وإيًّاكم إلى الصراط المستقيم. أن هذه الكلمات كلها شرك وكفر وضلال في الدِّين الإسلامي، والشرع المحمدي، والمذهب الحنفي، بل المذاهب الأربعة إجماعاً. وقائلها مشرك لا تصح صلاته ولا صيامه، ولا حجّه ولا إمامته. إلا إذا تاب وآمن وأعلن توبته، كما أشهر شركه. ولا شكّ أن كون تلك الكلمات شركاً وكفراً وضلالاً ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة من الصحابة والتابعين والسّلف الصّالحين، كما هو مصرح به في الكتب الفقهية

F12)=

حقيقة دصاء الميت وحكم ذلك.

الحنفية المعتبرة كافة. وكذا معتبرات مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. لا شك أن نداء الميت سواء كان قريباً أو بعيداً، ولو نبيًا، يستلزم اعتقاد سماع الميت نداء المنادي، وخصوصاً البعيد النائي. وطلب الإمداد منه يستلزم اعتقاد أنه يعلم الغيب، وأنه يقدر على التصرّف، والدّفع والمنع، وخصوصاً إذا كرر وأكّد النداء والطلب، فإنه لا يبقى للتأويل محلّ. وذلك كفر صريح وشرك قبيح.

والمتصرف والقادر على كل شيء، وعالم الغيب هو الله على وحده، وحده لا شريك له. والله سبحانه وتعالى هو الرب وحده، وأما سائر المخلوقات إنسيًا وجنيًا وولياً ونبيًا فكلهم مخلوق، ومربوب، ومحتاج إلى تربية الرب، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فإيّاه نعبد، وإيّاه نستعين. فالاستعانة (۱) من الأموات، وأهل القبور والأرواح، أيّا كان المستعان به ولو نبيًا، من شعائر المشركين من المجوس والبراهمة والبوذيين والصابئة والمنجمين.

عقيدة أهل السنة فيمن ادَّعى علم الغيب

<sup>(</sup>١) هكذا في الطبعتين الهندية والمصرية والأنسب أن تكتب (بالأموات).

 <sup>(</sup>۲) سورة النمل ، الآية: (٦٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: (٨٨).

<sup>(</sup>٤) وهذه زلة من المؤلف رحمه الله تعالى حيث جعل الآية حديثًا..

الجلال السيوطي في الدر المنثور<sup>(۱)</sup> عن سلمة بن الأكوع - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: كان رسول الله على في قبة حمراء إذ جاء رجلٌ على فرس، فقال: من أنت؟ فقال: أنا رسول الله. قال: متى الساعة؟ قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله. قال: ما في بطن فرسي؟ قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله. قال: فمتى تمطر؟ قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله. قال: فمتى تمطر؟ قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله. قال: المادة (١٢٥) من كتابي حبل الشرع المتين الذي كنت ألفته سنة ١٣٣٠ه.

السردعسلس السجساهسل المستغيث بالميت. وها نحن نسأل هذا الجاهل. إن العارف بالله تعالى الشيخ عبد القادر الجيلاني ـ يرحمه الله تعالى ـ وقت ما كان حيًا وهو في بغداد ـ مثلاً ـ وأنت في بمبيء ـ مثلاً ـ وناديته من هنا وقلت يا شيخ عبد القادر، هل كان يسمع? فلا بد أن يقول لا يسمع. فنقول ومن كان لا يسمع نداء الغائب البعيد وهو حي، فكيف صار يسمع نداء النائي البعيد، وهو ميت منذ مئات من السنين؟!! فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

يا أيها المسلم العاقل الصحيح الإسلام، تدبّر وتفكّر، هل ثبت أن أحداً من الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_، نادى النبي على في حياته أو بعد مماته من بعيد واستغاث به؟! ولم يثبت عن أحد منهم أنه فعل مثل ذلك! بل قد ورد المنع من ذلك، كما سأذكره \_ إن شاء الله تعالى \_.

وأما إن ادّعىٰ أنه يسمع كرامة وخرقاً للعادة. فنقول: إن الكرامة لا تكون دائمة. بل قد تصدر أحياناً في حال حياة الولي فقط. وأما بعد الممات فلا، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كما ورد في الصحيح، فلا يصلح هذا حجة لما ادّعاه، فتدبّر ولا تكن من الجاهلين!!

<sup>(</sup>١) (٥/١٦٩) ط. دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (٥/ ١٦٩).

وقد أقر وقرر محققو الصوفية، ومن جملتهم العلامة الشيخ أحمد السرهندي الحنفي رئيس الطائفة النقشبندية أن كرامات الأولياء إنما تصدر في حياتهم فقط. وأما بعد مماتهم فتسلب التصرفات وظهور الكرامات. حيث قال في المكتوب (٢٥٦) نقلاً عن النفحات: "إن ولاية جميع الأولياء تُسلب بعد الموت»(١) قلت: المراد بالولاية التصرفات وظهور الكرامات لا أصل الولاية التي هي عبارة عن قرب إلهي إلخ.

نصوص الحنفية في تكفيس القبوريين.

وها أنا أذكر لك نصوص المذهب الحنفي من الكتب المعتبرة والفتاوى المشهورة. ففي شرح القدوري: "إن من يدعو غائباً أو ميتاً عند غير القبور، وقال يا سيدي فلان ادع الله ـ تعالى ـ في حاجتي فلانة زاعماً أنه يعلم الغيب ويسمع كلامه في كل زمان ومكان، ويشفع له في كل حين وأوان. فهذا شرك صريح. فإن علم الغيب من الصفات المختصة بالله ـ تعالى ـ. وكذا إذا قال عند قبر نبي أو صالح يا سيدي فلان اشف مريضي، واكشف عني كربتي، وغير ذلك، فهو شرك جَلِيَّ، إذ نداء غير الله طالباً بذلك دفع شر أو جلب نفع فيما لا يقدر عليه الغير دعاء، والدعاء عبادة، وعبادة غير الله شرك. وهذا أعم من أن يعتقد فيهم أنهم مؤثرون بالذّات، أو أعطاهم الله ـ تعالى ـ التصرفات في تلك الأمور، أو أنهم أبواب الحاجة إلى الله ـ تعالى ـ وشفعاؤه ووسائله، وفيه اعتقاد علم الغيب لذلك المدعو، وهو شرك. نشأل الله الحفظ والعصمة عن (٢) الشرك والكفر والضلال.

قال العلامة علاء الدين الحصكفي ـ يرحمه الله تعالى ـ في أواخر كتاب الصوم من الدرّ المختار ما نصّه: «واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم فهو باطل بالإجماع،

<sup>(</sup>١) المكتوبات (١/٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) الأنسب أن يقال: من.

وحرام. ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام. وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في هذه الأعصار إلخ $^{(1)}$ . وقال محشيه خاتمة المحققين السيد محمد أمين بن عابدين الشامي ـ يرحمه الله تعالى ـ في رد المحتار قوله: «تقرباً إليهم. كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قُضيت حاجتي فلك كذا، باطل وحرام. كذا في البحر الرائق. لوجوه منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لأنه عبادة. والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله ـ تعالى ـ فاعتقاده ذلك كفر إلخ $^{(7)}$ .

قال العلامة السيد أحمد الطحطاوي في حاشية الدرّ المختار: «من ظنّ أن الميت يعلم الغيب أو يتصرّف في الأمور دون الله تعالى واعتقد ذلك فقد كفر. واعلم أن بيان الأحكام الشرعيّة مما يجب على العلماء. وليس في ذلك تنقيص الولي. كما يظنه بعض من لا خلاق له. بل هذا مما يُرضي الولي، ولو كان حيًا وسُئل عن ذلك لأجاب بالحق، وأغضبه نسبة التأثير إليه إلخ»(٣).

وقال العلامة مفتي الثقلين خير الدين الرملي الحنفي في فتاويه بعد نقل ما مرّ عن العلامة قاسم الحنفي: «وأنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور كفر. قال في البحر: والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر عامداً كفر عند الكل، كما في فتاوى قاضيخان» انتهى.

قال ختمة المحققين المولوي عبد الحي اللكنوي(٤) في فتاويه في نظم البيان: قال الشيخ فخر الدين أبو سعيد عثمان بن سليمان الجياني

رد المحتار (٢/ ٤٣٩) وانظر: البحر الرائق (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين على رد المحتار (٢/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠).

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في مظانه من حاشية الطحاوي على الدر المختار. وانظر: مثله البحر الرائق (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة المصرية (الكهنوي) والصواب ما أثبت.

الحنفي ناقلاً عن الفتاوى البزازية وغيرها من كتب الفتاوى: "من قال: إن أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر" (). "ودر فتاوى محك الطالبين مسطور ست كه يك طائفة درويشان جاهل وعامي ميكو يندكه بهر وقت بيران حاضراند. ومردكان مرده رفته راحاضر ميكويند كافر ميشوند. ومرد كان إذا حوال زندكان خبر ندارند". كذا في زاد المتقين. "وبعض جهلاء از عقيدة جاهلانه بشيخ عبد القادر جيلاني أوراغوث أعظم اعتقاد نموده واورا حاضر دا نسته نداء مينمايند. شك نيست كه ابن عقيدة خلاف عقائد أهل إسلام ست. بلكه تجر إلى الشرك ست. وغوث أعظم الله رب العالمين الست".

سؤال شخصي بمريدان خود تعليم ميكندكه. يا شيخ عبد القادر شيئاً لله. بطور دُعا وطلب حاجات بس برايء تعليم كننده جه حكم ست، وهرد وكلام كلام شرك ست يا نه. آيا شيخ عبد القادر جنين قدرت دارندکه فریا دهرکس شنیده به فریا درسند. جواب آزاینجنین وظيفة احتراز لازم وواجب ست. أولا ازاين جهت كه آن متضمن شيئاً لله ست، وبعض فقهاء ازهمجو لفظ حكم كفر كرده اند جنانجة دردر المختار ست، «كذا قول شيئاً من قبل يكفر» وقد مر أن ما فيه الخلاف يؤمر بالتوبة والاستغفار، وتجديد النكاح». وثانياً: ازاين جهت که متضمن ست نداء أموات را ازا مکنه، بعیدة. وشرعا ثابت نیست که أولیاء را قدرت حاصل ست که ازامکنه، بعیدة نداء رابشنود. بلکه اعتقاد اینکه کسی غیر حق ـ سبحانه ـ راحاضر وناظر وعالم خفی وجلی در هروقت درهر آن اعتقاد شرك ست. در فتاوی بزازیة مينويدكه (تزوّج بلا شهود). وقال: «خدا ورسول خدادا وفرشته كانرا كودة كر دم يكفر". لأنه اعتقد أن الرسول والملك يعلمان الغيب. وقال علماؤنا: من قال إن أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر.. «وحضرة شيخ عبد القادر ازر مكنه، بعيدة فرياد شنو وفريادرس اعتقاد

<sup>(</sup>۱) الفتاوي البزازية (٣٢٦٦، ٣٢٥، ٣٢٣).

ونمودن از عقائد شرك ست. وكرامات ولي بعد موته غير ثابت ست» حرره أبو الحسنات محمد عبد الحي ـ رحمه الله تعالى عليه ـ.

الكلام عن النذر للأموات . وقال في النهر الفائق: «اعلم أن الشيخ قاسماً، وهو من أكابر العلماء الحنفية ـ يرحمهم الله تعالى ـ، قال في شرح درر البحار (۱): إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلاً: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك (۲) كذا باطل إجماعاً لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرّف في الأمور (۳). واعتقاد هذا كفر (۱): والمسلم لا يطلب حاجته من غير الله، فإن من طلب حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الإسلام، وممن صرّح بهذه المسألة من علمائنا الحنفية صاحب الفتاوى البزازية، والعلامة صنع الله الحلبي المكي (۵) وصاحب البحر الرائق، وصاحب

<sup>(</sup>١) في البحر الرائق «وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام كأن يكون الإنسان غائباً أو مريضاً أو له حاجة ضرورية، فيأتي بعض الصلحاء فيجعل سره على رأسه فيقول يا سيدي فلان».

 <sup>(</sup>٢) في البحر الرائق «فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل».

 <sup>(</sup>٣) في البحر الرائق «في الأمور دون الله ـ تعالى ـ واعتقاده ذلك كفر».

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>a) يعني في كتابه سيف الله على من كذب على أوليائه: الوأنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعة يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تنكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات وقررهم على ذلك من ادّعى العلم بمسائل وأمدهم بفتاوى ورسائل وأثبتوا للأولياء بزعمهم الإخبار عن الغيب بطريق الكشف بلا ريب أو بطريق الإلهام والمنام. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاداً ونجباء والقطب هو الغوث للناس وعلى المدار بلا التباس. وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيها الأجور. وهذا كما ترى كلام فيه إفراط وتفريط وغلو في الدين بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك الممحقق. ومصادمة الكتاب العزيز المصدق. ومخالف لعقائد الأئمة، وما أجمعت عليه هذه الأمة، فكل بناء على غير أصولهم=

الدر المختار، وصاحب رد المحتار، والعلامة قاسم بن قطلوبغا، والعلامة بير علي البركوي صاحب الطريقة المحمدية، وأبو سعيد الخادمي، ومولوي عبد الحي اللكهنوي في فتاويه، كما أسلفته، وغيرهم من المحققين - يرحمهم الله تعالى - أجمعين وجعلنا من زمرتهم آمين، وكذا ممن صرّح به من علمائنا الحنفية العلامة السيد أحمد الطحطاوي في حاشيته على الدر المختار. ومنهم العلامة الشيخ أحمد الرومي الآقحصاري، فإنه صرّح في رسالة القبور كما في المفيد.

إن كثيراً من القبور أوقعت كثيراً من الناس إما في الشرك الأكبر أو دونه، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بشجر أو حجر، ولهذا تجد كثيراً من الناس عند القبور يتضرّعون ويخشعون، ويخضعون، ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلون مثلها في بيوت الله \_ سبحانه \_، ثم إنهم يدعونهم ويطلبون الحوائج منهم مما يُعد مخالفة ظاهرة لكتاب الله \_ تعالى \_ وسنة رسوله، على وقال ابن الرومي في شرح المختار: قد قرر الشيطان في عقول الجهّال أن الإقسام على الله بالولي والدعاء به أبلغ في تعظيمه، وأنجح لقضاء حوائجه!! فأوقعهم بذلك في الشرك!!

خطورة الغلو في أصحاب القبور

خلاصة أقوال الحنفية

وبالجملة فإن المحقّقين من علماء الحنفية سلفاً وخلفاً متفقون على هذه المسألة كما بينت نبذة منها، وإني قد كنت حرّرت هذه المسألة في رسالتي الموسومة به «العقود الدرية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية»، المطبوعة في مصر سنة ١٣٢٨ه، وهذا نصها: «ومنها أي من البدع المألوفة التي ابتلي بها العوام بل الخواص، القول والاعتقاد بأن الأولياء المدفونين في المقابر التي بُنيت عليها القبب يتصرفون كيف

<sup>=</sup> تلبيس، وفي غير مناهجهم مخايل إبليس، ثم أطال الكلام في هذه المسألة وأفاد وأجاد جزاه الله خيراً وكان المصنف حلبي الإصل ومكي الوطن ألف كتابه المذكور سنة ١١١٢ه.

يشاءون، والنّذر لهم قربة، فهو باطل لا طائل تحته، وإنما هم رجال صالحون ماتوا ولا يقدرون على أدنى شيء إلا بإذن الله \_ تعالى \_. ومن اعتقد أنهم يتصرّفون كيف شاءوا يخشى عليه الكفر، بل هو شرك وكفر بلا تردّد. وأما النذر إليهم فلا يجوز، لأن النذر لا يكون إلا لله وحده، وما ينذر إلى ضرائحهم من الشّموع وغيرها لا يجوز. فالذين يجلسون على ضرائح أولئك الصلحاء أو يأكلون مما جاء من النذور وهم أغنياء، ويقولون هو نذر جدنا فلان، ويدّعون أنهم قُدوة الزّمان، فهؤلاء من حزب الشيطان، فالحذر كل الحذر، كما حققه الخير الرملي في فتاويه، وابن عابدين في حاشية الدر وغيرها.

وإني حينما كنت في بلدة غولجة من بلاد التركستان الصيني كنت ألّفت رسالتين باللغة التركية والفارسية، إحداهما: تحفة الأبرار. والأخرى: نظام الكسب والتجارة، وطبعتهما ونشرتهما هناك سنة ١٣٥١ه، فكنت صرّحت فيها بهذه الجمل:

غير حق هرجه بود عاجز ومخلوق بود

خاه ملك خاه بشر خاه صغير ست جسيم

بس مكن تكيه توبر غير خدا أي مؤمن

جونكه هر غير بود عاقبة الأمر عديم

بس أكرمؤني(١) إذ غير خداكن أوميد

استعانت بكن إذ حضرت معبود قديم

. . . إلخ .

يعني أن كل ما هو غير الله من المخلوقات فهو عاجز ومحتاج، سواء كان ملكاً أو بشراً أو صغيراً أو كبيراً، وإذا كان الأمر كذلك فلا تعتمد ولا تتوكل على غير الله ـ عز وجل ـ يا أيها المؤمن، لأن كل

<sup>(</sup>١) في الطبعة الهندية (أكرموني).

ما عدا الحق من الموجودات عاقبة أمره العدم، فاقطع رجاءك عن غير الله ـ تعالى ـ المعبود عن الله ـ تعالى ـ المعبود القديم. إلخ.

"إسلام ديني توحيد ألوهيت، وتوحيد ربوبيت غه مبني بولكان خالده. بزننك بخت وسعاد تيمزه قارشي تن برست حب جاه ورياست ومنصب وإمامتغه مبتلا أولان بعض علماء نمالار. وجمع مال وهواء نفس وبلاء بدعت (٢) غه كرفتار أولان وخوافات در يا سيغه غرق بولكان بعض مشائح نمالار. توحيد الله ارنينه توجه إلى القبور والاستعانة من أصحابها والنذر إليها، وبونكا أو خشاش لارغه مبتلا أولد يلار. وخلق الله نيده مبتلا "ايدوب إضلال ايتديلدر وشول إيلان خسر الدنيا والآخرة أولوب تحت أقدام أغياره خارودرا (بولديلار).

يعني أن دين الإسلام إنما هو دين التوحيد، توحيد ألوهية، وتوحيد ربوبية ولكن معاكسة لبختنا وسعادتنا، أن كثيراً من عباد الجاه والرياسة والمنصب والإمامة الذين ابتلوا بهذه البلية ممن يدعون العلم أو يزعمهم العوام أنهم علماء. والذين ابتلوا بحب جمع المال واتباع هوى النفس، وبلاء البدع، بحيث غرقوا في ظلمة بحر الخرافات ممن يدعون المشيخة أو يزعمهم الناس أنهم المشائخ الصوفية أصحاب الولايات والكشوفات، فهؤلاء بدلوا توحيد الله بالتوجه إلى القبور، والاستعانة بأصحابها، والنذر إليها. وأمثال ذلك من الضلالات، وأضلوا عباد الله بتلك الترهات، فاستحقوا خسران الدنيا والآخرة، حتى ذلوا تحت أقدام الأجانب.

وإني لما سافرت من بلدة غولجة ودخلت بلاد آقصو وختن وما والاها ورأيت عالب أهلها عباد القبور يطلبون قضاء حوائجهم ممن

<sup>(</sup>١) في الطبعة الهندية (شؤنك).

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الهندية (بدعة).

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الهندية (بتلا).

يعتقدونه من الأرواح الخاليات والأموات الرميمات، فوعظتهم ونصحتهم، وحذرتهم، وأنذرتهم، فمن جملة ذلك ما كتبته في منظومتي بالتركية التي ألَّفتها في ختن، وسميتها: (أثينتة تركستان):

حاجتن امواتدن سور كان كيشى

ميتى عالم كمان ايتكان كيشني

یا تبصرف ایلدیور دیکان کیشی

مصطفئ غه شول كيشى امت ميدور

يا رفاعي يا بهاء الدين ديكان

یا که جیلانی یا غوثم دیکان

المدد غوثم مدد إيلانك ديكان

واعجب كيم أو شبولار مؤمن ميدور

حسبي الله معنى سي بيلكيل ندور

هم يسنه إياك من حمصري ندور

هم صمد من معنى سي بيلكيل ندور

أو شبولار من بيلما يان مسلم ميدور

يعني من طلب حاجته من الأموات، أو من ظن أن الميت يعلم الغيب، أو قال: إن الميت يتصرف في الأمور. هل هذا الرجل من أمة محمد المصطفى، ﷺ، ومن يقول منادياً للشيخ أحمد الرفاعي يا رفاعي كذا أو يقول يا بهاء الدين النقشبندي كذا، أو يقول يا عبد القادر الجيلاني أو يا غوث الأعظم كذا، نطلب منك المدد يا غوثنا أمددنا. واعجباً هل يكون قائل هذه الأقوال أو معتقدها مؤمناً.

حقيقة القبوري

اعلم يا مسلم ما معنى حسبي الله؟ وما معنى إياك نعبد وإيًاك نستعين؟ وما معنى قل هو الله أحد، الله الصمد؟ فمن لا يعلم معنى هذه هل يكون مسلماً؟ الجواب:

مصطفى في سنتي بيلمايان سنى ميدور

مصطفى في سنتي قلما يان أمت ميدور

يــوق يــوق والله يــوق كـــاذب ابــرور

اوزيني آلداقجي برخائن ابرور

يعني الذي لا يعرف سنة رسول الله على هل يكون سنيًا والذي لا يعمل بسنة النبي، على هل يكون أمة له على لا ولا والله لا، إنه كاذب في دعواه أنه أمة له، على وتابع له، وكاذب في دعواه الإيمان والإسلام. بل إنه خادع نفسه وخائن. كما لا يخفى على كل مسلم صحيح الإسلام.

مسلما نميز وليكن دين إسلامي في بيلما يميز

حقیقت فایسی دور آنی خرافاتدن آیر ما یمیز

خيالاته أسير الدوف خرافاته فيليب عادت

مجوس عاد تلاري فابمس آني حقيلة لما يميز

مجوس عادتلار ندور اشانماق روح امواته

اننكدن استعانت كفر وشر كدورآني بيلما يميز

مرار لاردن مدد سورمك ديا آنلارغنة ندرايتمك

عبثدور شرك دور ممنوع دور بزآني بيلما يميز

ردختلارياكه تاشلارياكه جن لاردن مددسورمك

آئسار السجسهسل

بحقيقة الإسلام

خيالات حماقت دورعجب احمق حماقت ميز إلخ

يعني نحن ندعي أننا مسلمون، ولكن ما نعرف حقيقة دين الإسلام، وما الحقيقة المطابقة لكتاب الله وسنة رسوله؟ لا نبحث عنها، فمن غلبة الجهل علينا ابتلينا بالخرافات بلا تمييز ولا إدراك، وقد صرنا أسرى للخرافات بحيث صار الاعتماد على الخيالات عادة لنا، حتى ابتلينا بكثير من عادات المجوس ورسومهم، فمن جملة

عادات المجوس الاعتماد على أرواح الأموات، ولا شك أن طلب الاستعانة من أرواح الأموات كفر وشرك، ولكن نحن من غلبة الجهل لا نعلم ذلك. إن الاستمداد من المزارات وأصحاب الضرائح والقبب أو النذر إليها عبث وشرك، وممنوع في الدين الإسلامي، ولكن نحن ما نعرف ذلك. ولا يخفاك أن الاستمداد من الأشجار والأحجار أو للجن كما يفعل العامة من الجهل خيالات وحماقة، والعجب أننا من غلبة الحماقة ما نعرف ذلك. إلخ.

وكذلك كنت حرّرت ونشرت بالفارسية أموراً منبهاً بها أهالي تلك البلاد، فاهتدى بعض من هداه الله ـ تعالى ـ فمن جملتها:

بهر دستور خدا داد بسا(۱) قرآترا

ليك ما غافل وخالي زعمل ميبينم

روزوشب كرده تلاوت شده قاري صوفي

صورة (۲<sup>)</sup> قاريء جافي زعمل ميبينم

ظاهرا كرده تهلاوت بمزارات قبور

أين تلاوت سبب رزق ورياء ميبينم

دين مابود فقط سنت قرآن خدا

بيشك وشبهة سعادت بهمين ميبينم

ديكران جهد نمودند وبمقصد رستند

ليك مايان همه أطراف قبوره ميبينم

بس كلهما كرده توجه بقببهاي قبور

حال ما جملة خرابي اذل ميبينم

هذا خلاصة ما ظفرت به، وتذكّرت الآن من كتب علمائنا

<sup>(</sup>١) في الطبعة الهندية (قرآن).

<sup>(</sup>٢) في الهندية (صورت).

الحنفية ـ رحمة الله عليهم ـ. وأما نصوص علماء الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم ـ رضي الله عنهم ـ فأذكرها هنا حسبما ظفرت به من الكتب التي في كتبخانة المسجد الجامع في بمبيء، ولو كنت في مكتبتي الخاصة الكائنة في خجندة لكنت أتيت بأضعاف مضاعفة، ومع ذلك أقول لك إن القطرة تدل على البحر. فطالع يا أخي ما يقدم إليك:

مـــن أقـــوال الحنابلة في شأن القبوريين

قال العلامة ابن تيمية في الرد على البكري: "والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبيًا أو وليًا ليس مشروعاً، ولا هو من صالح الأعمال(). ولم يصح عن أحد من الصحابة() والسلف أنه فعل ذلك(). وقد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء والمفتين حتى لأقوام فيهم زهد وعبادة، ودين، ترى أحدهم يستغيث بمن يحسن به الظن حياً كان أو ميتاً، ومنهم من يذكر ذلك في نظمه ونثره، لا شك أن هذا الفعل كفر صريح(). سواء قدر أن الميت يسمع الخطاب من قريب أو بعيد، وقد يتمثل الشيطان بصورة المستغاث به، ويخاطبه، ويقضي بعض حوائجه، ويخبره ببعض الأمور الغائبة فيغتر الغر أنه المستغاث به فيقع في الضلال نعوذ بالله منه)!!(٥).

حكم الاستغاثة بغير الله

وفيه أيضاً: والاستغاثة هي طلب كشف الشدة، فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين أو دعا الجن فقد دعا من لا يغيثه، فلا

<sup>(</sup>١) في كتاب الرد على البكري «الأعمال إذ لو كان مشروعاً أو حسناً من العمل لكانوا به أعلم وإليه أسبق».

<sup>(</sup>٢) كلمة (الصحابة) سقطت من كتاب الرد على البكري.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الرد على البكري «ذلك فكلام هؤلاء يقتضي جواز سؤال الميت والغائب».

<sup>(</sup>٤) في كتاب الرد على البكري، ومنه ما هو منكر ظاهر سواء.

<sup>(</sup>٥) المصنف نقل هذا النص وتصرف فيه انظر: الرد على البكري من ص (٢٩). ٣٠)

يملك كشف الضر ولا تحويله. وقد قالوا لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. ومن أعظم المبتدعين من جوز أن يستغاث بمخلوق الحي والميت في كل ما يستغاث فيه بالله \_ عز وجل \_. وقد اتفق جميع أئمة المسلمين على أنه لا يُستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث الله فيه. بل الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله \_ تعالى \_ لا تطلب إلا منه. وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين وما علمت إلى الآن خلافاً في ذلك بين الذين يستحقون الإفتاء.

وروى أحمد في مسنده عن طارق بن شهاب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله، ﷺ، قال: «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً فقالوا لأحدهما قرّب، قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذباباً، فقرّب ذباباً، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت

 <sup>(</sup>١) نقله المؤلف بالمعنى انظر: كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله وفعله
 ص (٦٣) منشورات المؤسسة السعدية بالرياض.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآيتان: (١٦٢، ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم اللبح لغير الله (٣/١٥٦٧) ح (١٩٧٨)، والنسائي كتاب الضحايا باب من ذبح لغير الله (٧/٢٣٢) ح (٤٤٢٢) كلاهما من طريق عامر بن واثلة عن علي بن أبي طالب.

TYD=

لأقرب لأحد شيئاً دون الله \_ عز وجل \_ فضربوا عنقه فدخل المعنة (١) . . . (x)

مسن مسسائسلُ الإيمان.

وفي صيانة الإنسان نقلاً عن كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني: «يلزم عليك أن تعتقد أن الله - تعالى - هو الرب الواحد الأحد، الذي له الخلق والأمر، وبيده الضر والنفع، وأنه الذي لا شريك له، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإذا عرفت هذا فمن اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله - تعالى -، أو أنه " يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا أو نحو ذلك فإنه قد أشرك مع الله غيره . والنذر بالمال على الميت ونحوه والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كان يفعله (١) الجاهلية (٧) ولا شك أن نداء الأموات والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة داخل في الشرك.

الاستىغاثة السجسائسزة والممنوعة

قال العلامة الشوكاني في الدر النضيد: «الاستغاثة بالغين المعجمة والثاء المثلثة (٨)، هي طلب الغوث (٩) وهو إزالة الشدة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في كتابه الزهد ص (۱۵) من طريق ابن شهاب عن سلمان الفارسي وهو موقوف.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين نقله المؤلف من باب ما جاء في الذبح لغير الله من كتاب التوحيد ص (٩٧).

<sup>(</sup>٣) في تطهير الأعتقاد (أو يشفع عنده).

٤) قول المؤلف (أو نحو ذلك) غير موجود في كتاب تطهير الاعتقاد، ويشير بهذا إلى أنه اختصر كلام الأمير الصنعاني صاحب كتاب تطهير الاعتقاد.

 <sup>(</sup>٥) في تطهير الاعتقاد (والنحر على قبره والتوسل به).

<sup>(</sup>٦) في تطهير الآعتقاد (كانت تفعله الجاهلية).

<sup>(</sup>٧) انظر: تطهير الاعتقاد ص (٢٧٧، ٢٧٨) ضمن مجموعة الرسائل الكمالية.

<sup>(</sup>٨) سقطت كلمة (والثاء المثلثة) من كتاب الدر النضيد.

<sup>(</sup>٩) في الدر النضيد (فهي).

كالاستنصار<sup>(١)</sup> ولا خلاف أنه يجوز أن يُستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه (٢)، ومنه: ﴿ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَيْهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُّيِّهِ ﴾ (٣). وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز (٤) أن يُستغاث فيه إلا بالله ـ تعالى ـ كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك... (٥٠). ويجب على المكلِّف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله - سبحانه -، قال الله - تعالى -: ﴿إِذْ نَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾(٦). قال أبو يزيد البسطامي - رحمه الله تعالى \_: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق!! وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي يرحمه الله تعالى -: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون!! وقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن رسول الله، ﷺ، منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: قوموا بنا نستغيث برسول الله، ﷺ، من هذا المنافق، فقال ﷺ: «إنَّه لا يُستغاث بي وإنَّما يُستغاثُ بالله»(٧). فمراده، ﷺ، أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله \_ تعالى \_. وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك، مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليُعينه على حمل حجر، أو يحول بينه وبين عدوه الكافر أو يدفع عنه سبعاً صائلاً أو لصًّا أو نحو ذلك. قال أبو عبد الله الحليمي ـ يرحمه الله تعالى ـ: الغياث هو المغيث،

<sup>(</sup>١) في الدر النضيد (كالاستنصار وهو طلب النصر).

 <sup>(</sup>٢) في الدر النضيد (فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور ولا يحتاج مثل ذلك إلى
 الاستدلال فهو في غاية الوضوح، وما أظن يوجد فيه خلاف.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: (١٥).

<sup>(</sup>٤) في الدر النضيد «فلا يستغاث فيه إلا به».

<sup>(</sup>٥) أسقط المؤلف عشرة أسطر من كلام الشوكاني في الدر النضيد.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال، الآية: (٩).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (١٥٩/١٠) من حديث عبادة بن الصامت، قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، وقد رواه أحمد بغير هذا السياق».

(FF)=

وغياث المستغيثين (١)، الله \_ تعالى \_، فالاستغاثة من المخلوق فيما لا يقدر عليه لا يجوز، بل يكون كفراً إذا قامت عليه الحجة.

الاستىمانىة السجسائسزة والممنوعة

وأما الاستعانة بالعين المهملة والنون فهو (٢) طلب العون. ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، كأن يستعين به أن يحمل معه متاعه، أو يعلف دابته، أو يُبلّغ رسالته. كما في قوله - تعالى - (٣): ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَالنّقَوَى ﴾ (٤). وأما ما لا يقدر عليه إلا الله - جل جلاله - فلا يستعان فيه إلا به ومنه: ﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ إِيّاكَ . . . (٥) . . . (١) .

عبادة القبور كفر أكبر .

وفيه - أيضاً -: "اعلم أن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية  $^{(Y)}$  ما صار يعتقده كثير من الناس من العوام وبعض الخواص في أهل القبور  $^{(\Lambda)}$ , من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله - عز وجل -، حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالاً، ويصرخون بأسمائهم، ويعظمونهم تعظيم من يملك النفع والضرّ، وهذا ويصرخون بأسمائهم، ويعظمونهم تعظيم من يملك النفع والضرّ، وهذا إذا لم يكن شركاً فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفراً فليس في الدنيا كفر» (٩). ولا شك أن ما يفعله القبوريون من الاستغاثة

<sup>(</sup>١) في الدر النصيد: «وأكثر ما يقال غياث المستغيثين ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم».

<sup>(</sup>۲) في الدر النضيد «فهي».

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه الآية في طبعة الدر النضيد فهي غير موجودة.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: (٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة، الآية: (٥).

<sup>(</sup>٦) الدر النضيد (١٤٤، ١٤٥، ١٤٦). ضمن الرسائل السلفيّة ط دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٧) في الدر النضيد «البلية أمر غير ما ذكرنا من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة وذلك ما صار يعتقده».

 <sup>(</sup>A) في الدر النضيد (أهل القبور المعروفين بالصلاح من الأحياء).

<sup>(</sup>٩) الدر النضيد ص (١٥٠، ١٥١).

بالأموات ومناداتهم لقضاء الحاجات كفر صراح وشرك وضاح.

فإن قلت: إن المشركين لا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ﷺ، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرّون بها(۱). قلنا هؤلاء إنما قالوا بألسنتهم(۲) وخالفوا بأفعالهم، فإن من استغاث بالأموات، أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله \_ تعالى \_(٣) فقد نزّلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال، فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله، ولا عمل بها، بل خالفها اعتقاداً وعملاً، فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، وعبده بدعائه عند الشدائد، والاستغاثة به عند الحاجة(٤). ومن قال لا إله إلا الله وعكف على صنمه يعبده(٥) هل يكون هو مسلماً؟! إلخ»(٢)

قال العلاّمة محمد بن إسماعيل الأمير: «إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي، لا الكفر الجحودي فمن يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد كان كفراً عملياً لا اعتقادياً (٧)، فإنه مؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر، لكن الشيطان زيَّن له أن هؤلاء عباد الله

<sup>(</sup>١) في الدر النضيد «قلت».

<sup>(</sup>۲) في الدر النضيد «قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم».

 <sup>(</sup>٣) في الدر النضيد «إلا الله ـ تعالى ـ وعظمهم أو نذر عليهم بجزء من ماله أو نحر لهم فقد نزلهم منزله».

<sup>(</sup>٤) في الدر النضيد: «عند الحاجة وبخضوعه له وتعظيمه إيّاه ونحره له النحائر وقرب له نفائس الأموال، وليس بمجرد قول لا إلله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتاً».

<sup>(</sup>٥) في الدر النضيد: «لم يكن ذلك إسلاماً».

<sup>(</sup>٦) الدر النضيد ص (١٦٦) ضمن الرسائل السلفية.

<sup>(</sup>٧) كلام عجيب! إذ كيف يعتقد الإنسان التصرف والنفع والضر وغير ذلك لمخلوق، ثم يقال أنه كفر عملي وليس اعتقاديًا؟ أليس هذا اعتقاداً منه بأن مخلوقاً يملك الضر والنفع؟ أليس هذا هو عين شرك الأقدمين الذين اتخذوهم فقط وسائط أو اعتقدوا فيهم نوع تصرف؟ هذا مع إقرارهم بالله وغير ذلك.

الصالحين ينفعون، ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهليّة في الأصنام، فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم، وزجرهم ولو بالتعزير. ثم قال: فهذه كلها قبائح محرَّمة من أعمال الجاهلية فهو من الكفر العملي. هذا هو التحقيق من غير إفراط وتفريط إلخ».

حدالقبوريون فاقوامشركي الجاهلية.

قال في صيانة الإنسان «إن هؤلاء القبوريين قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم. وهو أن الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده. كما حكاه الله - تعالى - عنهم في آيات، بخلاف المعتقدين في الأموات، فإنهم إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا لهم النذور. وقل من يستغيث بالله - سبحانه - وحده في تلك الحال»(١).

كلام الشوكاني

قال المحقق الشوكاني: «والذي نعتقده وندين به لله، أن من دعا ميتاً نبيًّا أو وليًّا أو غيرهما، وسأل منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، إن هذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين»(٢).

كلام ابن عقبل

قال في الإقناع وشرحه: "من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم كفر إجماعاً، لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام»(٣). قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي ـ يرحمه الله تعالى ـ: إن من يُعظّم القبور ويُخاطب الموتئ بقضاء الحوائج، ويقول يا مولاي ويا سيدي عبد القادر افعل لي كذا فهو كافر بهذه الأوضاع، ومن دعا ميتاً وطلب قضاء الحوائج منه فهو كافر.

كلام ابن حجر

وقال العلامة ابن حجر في شرح الأربعين(٤) له: «من دعا

<sup>(</sup>١) ص (١٧٤) وَاختصره المصنف.

<sup>(</sup>٢) انظر: نحو هذا في رسائل الشوكاني، السلفية ص (١٥٠، ١٦٦، ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) المسمَّى فتح المبين الشرح الأربعين، انظر: نحو من هذا في ص (١٧٤).

TTT

غير الله فهو كافر<sup>١١)</sup>.

كلام ابن تيمية

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في الرسالة السنية: "إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من إلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو اجبرني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قتل» اه.

وقال أيضاً: إن المسلم لا يطلب حاجته من غير الله فإن من طلب حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الإسلام. لأن الشرك ينافي الإسلام. لأن الإسلام هو إسلام الوجه والقلب واللسان والأركان لله وحده دون ما سواه، فالمسلم المخلص يخلص دعاءه لله وحده أسأل الله الهداية والتوفيق».

كلام الألوسي

قال العلامة السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي البغدادي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (٢) ما حاصله: «إن الاستغاثة بالصالحين لا شكّ في جوازها إذا كان المطلوب منه حيًا، وأما من يقول ذلك للغائب أو الميت فلا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف».

صورة شركية عندالقبور ومن كتاب تعبيد الشيطان، قال شيخنا ـ قدَّس الله روحه ـ: «وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته، ويستغيث به فيها، كما يفعله كثير من الناس، ولا شك أن هؤلاء من جنس عبَّاد الأصنام، وكذلك السجود للقبر وتقبيله.

إن هؤلاء المستغيثين بالأموات والغائبين يدعونهم ويستغيثون بهم من أماكن بعيدة، ومواضع مختلفة، معتقدين أن الأموات والغائبين يعلمون استغاثتهم، ويسمعون دعاءهم من كل مكان، وفي كل مكان،

<sup>(</sup>١) في الطبعة الهندية (كافر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الأحمين).

TTD=

ولا ريب أن هذا إثبات لعلم الغيب لهم، والذي هو من الصفات المختصة بالله \_ تعالى \_ فيكررون شركاً.

قال الحافظ ابن القيم في الإغاثة: «اعلم أن اعتقاد علم الغيب

كلام ابن القيم

للميت والغائب واعتقاد علم الغيب لغير الله \_ تعالى \_ شرك وكفر. وأن من دعى غير الله من الأموات وطلب قضاء الحوائج منه واعتقد أنه يعلم الغيب فقد كفر" وقد اتفق جميع أهل العلم في هذا التكفير، ولا أعلم أحداً من أهل السنة والجماعة على خلافه، منهم تقي الدين ابن تيمية، وابن قيم الجوزية، وابن عقيل، وصاحب الفتاوى البدازية، وصنع الله الحلبي، والمقريزي الشافعي، ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني، ومحمد بن علي الشوكاني، وصاحب الإقناع، وابن حجر المكي، وصاحب البحر الرائق والنهر الفائق، والإمام البكري الشافعي، والحافظ العماد بن كثير، وصاحب الصارم المنكي، والشيخ أحمد ناصر، والعلامة الإمام الحسن بن

جماعة ممن أنكروا على القبوريين

حقيقة الشرك

قال المحقق الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه: (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي): «حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به»(۱) في خصائص الألوهية، فمن خصائص الألوهية التفرد بملك الضر والنفع، والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده فمن علَّق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغنى بالذات.

خالد، والشيخ محمد بن الحفظي، وغيرهم.

من الشركيات عند القبور

ومن خصائص الإلهية السجود. فمن يسجد لغيره فقد شبه المخلوق به. ومنها التوكل فمن توكّل على غيره فقد شبّه به.

ومن مفاسد القبور الطواف بها، وتقبيلها، واستلامها، وتعفير

<sup>(</sup>١) نقله باختصار انظر: ص (٢٠٢) وفي مطبعة المدني ص (١٨٤).

الخدود عليها، وأخذ ترابها ودعاء أصحابها، والاستغاثة بها، وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد، وقضاء الديون، وتفريج الكربات، وغير ذلك من الحاجات التي كان عبّاد الأوثان يسألونها من أوثانهم. وليس شيء منها مشروعاً باتفاق المسلمين.

عدم مشروعية السلاحساء والاستسغائة بغير الله إلا في المقدور عليه. وفي المفيد في معرفة حق الله على العبيد: (قال شيخ الإسلام: نحن نعلم بالضرورة أن النبي، على أله يُشرّع لأحد أن يدعو أحداً من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين، ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها. كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت، ولا إلى ميت ونحو ذلك. بل نعلم يقيناً أنه نهى عن هذه الأمور كلها. وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله على الله ورسوله ورسوله الله ورسوله ورسوله ورسوله و الله و الله

الغلو في تعظيم الموتى من أصطم مكاثد الشيطان.

وإن من أعظم مكائد الشيطان على بني آدم قديماً وحديثاً إدخال الشرك فيهم في قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم بتغيير اسمه، بالتوسل والتشفع ونحوه، فالمشرك مشرك شاء أم أبئ. والزنا زنا وإن سمي جماعاً. والخمر خمر وإن سمي شراباً. وكل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت. ويدخل فيه رؤوس الضلال، والكهّان، وسدنة الأوثان، إلى عباد القبور وغيرهم، بما يكذبون من الحكايات المضلة للجهال، الموهمة أن المقبور يقضي حاجة من توجه إليه وقصده، في الشرك الأكبر وتوابعه نعوذ بالله منه وطابعه.

ســبــب وأصــل الكفر عندبني ت من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره: وقد قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَعَنُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِنّا مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفعُكَ وَلَا يَعَنُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِنّا مِن النّائِمِينَ النّائِمِينَ النّائِمِينَ النّائِمِينَ النّائِمِينَ النّائِمِينَ اللهِ وَمَن اللهِ مَن يَدُعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴾ (٢). فلا أضل ممن دعا غير الله. وقد بُستَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴾ (٢). فلا أضل ممن دعا غير الله. وقد بُست أن سبب كفر أكثر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، واتخاذهم شفعاء بدعائهم، وطلبهم، ورغبتهم والالتجاء إليهم، وهم

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآية: (٥).

(FTD

أموات غافلون عنهم، لا يقدرون ولا يسمعون لما طلبوه منهم وأرادوه. وقد بين الله ـ تعالى ـ أن دعوتهم غير الله شرك بالله. وأن المدعو غيره لا يملك شيئاً. وأنه لا يسمع دعاء الداعي ولا يستجيب. وأن المدعو ينكر ذلك الشرك ويتبرأ منه، ومن صاحبه يوم القيامة. ومن تأمّل الآيات المذكورات انزاحت عنه ـ بتوفيق الله وفتحه ـ جميع الشبهات، في حرمان من أنزل حوائجه بغير الله، واتخذه شفيعاً من دون الله، فيكون محروماً من سعادة الدنيا والآخرة.

من أنواع الشرك

قال ابن القيم في مدارج السالكين: «إن من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا، فضلاً لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله (٢). فهذا وقع بجهله في الضلال والخبال والنكال، فآل حاله إلى أسوأ الأحوال، وهؤلاء أعداء الله وأعداء الرسل في كل زمان ومكان، والمؤمن الموحد إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، وبالله ومع الله. وفي حديث ابن عباس وإذا عمل عمل لله، وبالله ومع الله، وفي حديث ابن عباس أن رضي الله عنهما - أن رسول الله، عليه، فال له: «إذا سألت فاستعن بالله» (إيّاك نعبد وإيّاك أله ورسوله فأشرك بالله.

<sup>(</sup>١) في مدارج السالكين (عمن).

<sup>)</sup> مدارج السالكين (١/ ٣٧٥)، ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٧)، والترمذي كتاب صفة القيامة (٤/ ٢٦٧) ح (٢٥١٦). وابن السني في عمل اليوم والليلة جميعهم من طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس، قال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح) وقال ابن رجب في جامع العلوم (٢/ ٧٩) (فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة).

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة، الآية: (٥).

حقيقة التوحيد

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وحقيقة التوحيد أن يعبد الله وحده لا يدعو إلا هو، ولا يخشى ولا يتقي إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له، ولا يتخذ الملائكة والنبيين أرباباً، فكيف بالأئمة والشيوخ؟! فمن دعا الشيخ بعد موته أو غيبته واستغاث به أو طلب منه الحوائج فكأنه شبهه بالله، فيخرج عن حقيقة التوحيد الذي أصله شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قال السائل: ما قول علماء المسلمين فيمن يستنجد بأهل القبور، ويطلب منهم إزالة الألم، ويقول يا سيدي أنا في حسبك، وفين يستلم القبر(١) ويمرغ وجهه عليه، ويقول قضيت حاجتي ببركة الله وببركة الشيخ؟ الجواب: قال الله ـ تـعــالــى ـ: ﴿ وَلَا يَأْمُرَّكُمْ ۚ أَن تَنْجِذُوا الْلَكَتِيكَةَ وَالنَّبِيِّينَ ۚ أَرْبَاكُمْ أَيَأْمُرَكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَ \_ سبحانه \_ أنه من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً كان كافراً، فكيف بمن اتخذ من دونهم من المشائخ وغيرهم أرباباً؟! فلا يجوز أن يقول لملك ولا لنبي ولا لشيخ سواء كان حيًّا أو ميتاً اغفر ذنبي وانصرني على عدوي، أو اشف مريضي أو ما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقاً أو كائناً من كان فهو مشرك بربه إلخ.

كلام محمد عبده ورشيد رضا فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم قال محقق المفسرين العلامة الشيخ محمد عبده وتلميذه الأستاذ محمد رشيد رضا في سورة التوبة من تفسير المنار ص ٣٦٣ ـ١٠: ﴿ التَّفَكُذُوّا أَحْبَكَارُهُمْ وَرُهُبُكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ (٣) الآيــــة. الأحبار: جمع حبر (٤)، وهو العالم، والرّهبان: جمع راهب، ومعناه في اللغة الخائف (٥). والمعنى: اتخذ كل من اليهود والنصارى رؤساء

<sup>(</sup>١) في الهندية (يسأل القبر).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: (٨٠).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: (٣١).

 <sup>(</sup>٤) في تفسير المنار «حبر بفتح الحاء وكسرها وهو العالم من أهل الكتاب والرهبان جمع راهب».

<sup>(</sup>a) (1/ TTY).

الدين فيهم أرباباً، فاليهود اتخذوا أحبارهم وهم علماء الدين فيهم أرباباً بما أعطوهم من حق التشريع فيهم، وأطاعوهم فيه. والنصارى اتخذوا رهبانهم أي عبادهم الذين يخضع العوام لهم أرباباً كذلك. والأظهر أن يكون المراد من الأحبار والرهبان جملة رجال الدين في الفريقين أي من العلماء والعباد. وروى الترمذي وحسنه وأحمد وابن جرير عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه -: «أنه لما قدم على النبي، على سمع: ﴿ اَعَنَدُوا أَحْبَارُهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ آرَبَاباً مِن دُونِ عليهم النبي، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم، فقال: «بلي، إنهم حرموا عليهم الحرام، فاتبعوهم فذلك عبادتهم عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم فذلك عبادتهم إيًاهم النبيارة). "(٢). .. "(٢).

ردكسلام الله لكلام ضيره عبادة لغير الله

قال الرازي في مفاتيح الغيب: «الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا<sup>(٣)</sup> أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. قال الربيع: قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال: إنهم ربما وجدوا من كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان، فكانوا يأخذون بأقوالهم، وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله ـ تعالى \_»(٤).

المستحق للعبادة هو الله ـ تعالى ـ وحده

فيا أيها الإخوان - أرشدكم الله وإياي - إن رب العالمين هو الخالق المربي عبيده بنعمه، ومدبر أمورهم بسنته، وشارع الدين لهم، فهو الإله المعبود بالفعل، أي الذي تتوجه إليه قلوب العباد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب: «ومن سورة التوبة» (۲۱۸/۵) ح (۳۰۹۰). وابن جرير في التفسير (۱۰/۱۱) والبيهقي في السنن (۱۰/ ۱۱۲) جميعهم من طريق مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم، قال الترمذي: «حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين، ليس بمعروف في الحديث».

<sup>(1) (1/374; 074).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في تفسير الرازي. (اعتقدوا فيهم).

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير للرازي (٨/ ٣٠، ٣١) ط. دار الكتب العلمية.

بالأعمال النفسية والبدنية، رجاء الثواب، ومنع العقاب، عن اعتقاد أنه صاحب السلطان الأعلى، والقدرة على النفع والضر، بالأسباب المعروفة، وغير المعروفة، إذ هو مسخرها، فالحقيق بالعبادة هو الرب الخالق المدبر وحده. ولكن من البشر من يترك عبادته، ومنهم من يعبد غيره أو من دونه. وكانت العرب تتخذ أصناماً تعبدها، ولكنهم لم يتخذوها أرباباً، بل شهد القرآن بأنهم كانوا يعتقدون ويصرحون بأن الخالق لكل شيء هو رب كل شيء ومليكه، ومدبر أمره. وهو يحتج عليهم بأن الرب هو الحقيق بالعبادة وحده دون غيره، فلا ينبغي لهم أن يعبدوا أحداً من دونه، لا بشراً ولا مَلكاً، ولا شبئاً سُفليًا ولا عُلويًا.

فمن اعتقد أن إنساناً أو ملكاً أو غيرهما من الموجودات يخلق كما يخلق الله أو يقدر على تدبير شيء من أمور الخلق والتصرف فيها بقدرته الذاتية غير مقيد بسنن الله ـ تعالى ـ العامة في الأسباب والمسببات كأمثاله من أبناء جنسه، فقد اتخذه ربًّا. وكذلك من أعطى أي إنسان حق التشريع الديني بوضع العبادات كالأوراد المبتدعة التي تتخذ شعائر موقوتة كالفرائض، فقد اتخذه ربًّا. وأما إذا دعاه فيما لا يقدر عليه المخلوقون بما لهم من الكسب في دائرة السنن الكونية، والأسباب الدنيوية، أو سجد له أو ذبح القرابين له أو طاف بقبره وتمسح به وقبله تقرباً إليه وابتغاء مرضاته وعطفه أو إرضائه الله عنه، وتقريبه إليه زلفى، ولم يعتقد مع هذا أنه يخلق ويرزق ويدبر أمور وتقريبه إليه زلفى، ولم يعتقد مع هذا أنه يخلق ويرزق ويدبر أمور العباد فقد اتخذه إلها لا ربًا، فإن جمع بين الأمرين فهو المشرك في الربوبية والألوهية معاً.

وقال الإمام الشيخ أحمد السرهندي من المكتوب ٧٧ من المجلد الأول:

"وما عبدوا غير الإله فباطل فيا ويل من يختار ما كان باطلاً وعبادة الله الذي ليس كمثله شيء إنما تتيسر إذا تخلص العبد عن فيا أخي المنصف تدبر في هذه المسألة، وأعمل عقلك وفكرك، فإنك عاقل مكلف، ولست بالجهل معذوراً، ولا بتقليد الجهلاء معفواً عنك، ويظهر لك الحق الصريح ظهور الشمس في رابعة النهار.

القول في مؤلف رسسالسة آه مهجوران

خطورة البدع الشركية على المسلمين.

مسؤلسف آه مهجوران أخبث حسالاً مسن مسشسركسي الجاهلية.

إن مؤلف (آه مهجوران) مشرك، وكافر، وضال، ومضل، خارج عن دين الإسلام، وقد حبط صومه وصلاته وحجه، وبانت منه منكوحته، فلا تجوز إمامته أصلاً، ولا الاقتداء به مطلقاً، ويجب عليه التوبة، وإعادة الصلاة والصوم والحج، وتجديد نكاح زوجته، ويجب على كل من صلّى خلفه مقتدياً به إعادة ما صلّى خلفه، كما هو مصرّح به في كثير من معتبرات المذهب الحنفي فليراجع. وغالب الظن أن الله تعالى - إنما غضب على أهل التركستان وبخارى والروسية وسلط عليهم البلاء الأحمر (أعني البلاشفة) بشؤم أمثال هذا المشرك المخادع الخائن لله ولرسوله ولجماعة المسلمين. وإني أخاف يا أهل بمبىء بل ويا أهل الهند نزول الطوفان الأحمر على هذه الديار بسبب شؤم هذا الضال المضل وأمثاله من عبّاد القبور، فعليكم أن بسبب شؤم هذا الضال المضل وأمثاله من عبّاد القبور، فعليكم أن واسلكوا سبيل الله الذي بيّنه في كتابه الكريم، بواسطة نبيه الحكيم سيدنا، محمد عليه الصلاة والتسليم.

واعلموا يا أيها المسلمون ـ وفقني الله تعالى وإيّاكم لما يحبه

<sup>(</sup>١) (له) سقطت من كتاب المكتوبات.

<sup>(</sup>٢) في كتاب المكتوبات (التوجه).

<sup>(</sup>٣) حذف المصنف من كلام السرهندي ثمانية أسطر اختصاراً. انظر: كتاب المكتوبات (١/ ٨٩) طبعة تركيا.

<sup>(</sup>٤) المكتوبات (٨٩/١) طبعة تركيا.

ويرضاه -، أن محمود مؤلف (آه مهجوران) أخبث حالاً وأشد شركاً وكفراً من مشركي الجاهلية الذين ذمهم الله - تعالى - وأوعدهم، لأنهم كانوا يدعون الله - تعالى - وحده عند الشدائد، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا غُشِيَهُم مُوَّجٌ كَالظُّلُلِ دَعُوا اللَّه عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا جَعَنهُم إِلَى الْبَرِ فَينهُم مُقَنَّكُم إِلَى الْبَرِ فَينهُم مُقَنَّكُم إِلَى الْبَرِ فَينهُم مُقَنَّكُم إِلَى اللَّهِ فَينهُم المعمود فإنه إنما دعا عبد القادر الجيلاني وحده، وطلب منه كشف الشدائد، ودفع البلاشفة، فهو أشد كفراً وشركاً من كل المشركين، نعوذ بالله منه ومن شركه!!

سوء حسال مسن اشستسری دنسیاه بدینه . وزيادة على هذا حكي عن بعض فضلاء التركستان الصيني، أعني الشيخ الحاج ملا عبد الجليل الكماوي: أنه لاقاه ووبخه على صنيعه فأجابه بأنه لما جاء إلى بمبيء رأى أن جماعة يحبون الشيخ عبد القادر الجيلاني، ويفدون إليه نفسهم ونفيسهم، فجلباً لقلوبهم ألفت هذه الرسالة، وأظهرت مودتي للجيلاني، فأكرموني وجعلوني إماماً في هذا المسجد المعروف به (رنكاري)، ووظفوني كل شهر بمائة روبية، ولو لم أفعل هذه الرسالة لما حصلت لي هذه الوظيفة، إلخ. فانظروا إلى سوء عقيدة هذا الضال ونفاقه، وأنه كيف بدّل دينه بالدنيا فضلً وأضل.

الواجب تجاه مسؤلسف آه مهجوران فمن كان حاله هكذا، كيف ساغ لأهل مسجد رنكاري أن جعلوا هذا المشرك إماماً هناك؟ واقتدوا به، وصلّوا خلفه مقتدين به؟! ولا شك أن صلاته باطلة، فيجب على أهل المحلة وعلى كل من يصلي خلفه أن يعزلوه عن الإمامة، ويعيدوا الصلوات التي صلوها خلفه مقتدين به، وما على الرسول إلا البلاغ، وما على المسلم إلا النصيحة.

تنبيه: ولا يظن ظان أني أسيء الظن أو أسيء الأدب مع الشيخ العارف بالله \_ تعالى \_ عبد القادر الجيلاني، \_ رحمه الله تعالى \_ حاشا

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: (٣٢).

تسحيح بخصوص الشيخ عبد القادر الجيلاني وكلمة إنصاف فسي حسق الصالحين من القبوريين

وكلاً، ثم حاشا وكلا، والله إني من محبيه، فإني أحب كل الصالحين والعلماء العاملين الراسخين حبًا لله \_ سبحانه \_ وأبغض المشركين والمفسدين والضالين الدجالين بغضاً في الله \_ عز وجل \_، لكون الحب في الله والبغض في الله من شعب الإيمان، ولكنى أنزِّه(١) المخلوق من حيث إنه مخلوق في درجته، وإن كان نبيًّا، وهي درجة العجز والفقر إلى الله وأخص الله - تعالى - الخالق رب العالمين - جل جلاله - بما يليق به من صفات الألوهية من القدرة والكمال، كما هو معتقد. ومذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالحين، ومعتقدي في حق الشيخ عبد القادر الجيلاني، وكذا سائر الصالحين، - يرحمهم الله تعالى \_ أنهم من عباد الله الصالحين، قد عرفوا الله \_ تعالى \_ وعبدوه، وحصل ما حصل لهم مما يعلمه الله \_ تعالى \_ من الثواب والدرجة عند الله عز وجل وقد ماتوا وفازوا برحمة الله تعالى على طريق حسن الظن لا الجزم واليقين، وكانت لهم كرامات وخوارق عادات في حياتهم، وخدموا الدين الإسلامي، والشرع المحمدي حسب استطاعتهم. وأما التصرف في الكون أو علم الغيب فليس لهم من ذلك شيء، لأنه من خصائص الألوهية، وإني أنظر إلى حضراتهم بالإكرام والاحترام، والدعاء بالرحمة والغفران، وهذا هو الحق الذي لا يكون وراءه إلا الضلال.

إني أنصح إخواني المسلمين كافة بموجب (الدين النصيحة) أن يعتقدوا الله الخالق ـ عز وجل ـ حيًّا عليماً قيوماً قادراً بصيراً، وأن

<sup>(</sup>١) في الهندية (أنزل المخلوق).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة (۱/ ۷٤) ح (٥٥) وأبو داود في الآداب باب في النصيحة (٥/ ٢٣٣) ح (٤٩٤٤) والنسائي في البيعة باب النصيحة للإمام (٧/ ١٥٦) ح (٤١٩٧) جميعهم من طريق عطاء بن يزيد عن تميم الداري وأخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في النصيحة عن تميم الداري (١٥٧/٤). والنسائي في البيعة باب النصيحة للإمام (٧/ ١٥٧) ح (٤١٩٩) كلاهما من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.

يعتقدوا المخلوق أيًا كان عاجزاً فقيراً محتاجاً إلى الله ـ تعالى ـ، وهذا هو الحق والسلام. والله إني أحب الإخواني المسلمين كافة ما أحب لنفسي، والله على ما أقول شهيد، فهو حسبي وعليه اعتمادي.

إضافة إلى ما تقدم ذكره من السرد عسلسى القبورية تكميل: وفي كتاب التوحيد، إن من الشرك(١) أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره(٢)، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَغَمُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِّنَ الظّلِامِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مِنَ لَا لَكُو اللهِ مِنْ يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا كَانِ فَي مَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسَمَّكُ الله مِن اللّهِ مَن لَا يَسَمَّكُ الله مِن اللهِ مَن لَا عَلَيْ مِن اللّهِ مَن لَا يَسَمِّعُ الله عَلَى اللّهِ مَن لَا يَسْتَعِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللّهِ مَن اللهُ وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي، عَلَيْ منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله، عَلَيْ من هذا المنافق فقال النبي عَلَيْ: "إِنّهُ لاَ يُسْتَعَانُ بِي وَإِنِما يُستَعَانُ بِاللهُ (٥) (٢). كما مرّ بيانه.

وفيه \_ أيضاً \_: «أن (٧) سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين (٨). قال الله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي لِينِكُمْ ﴾ (٩). وفي الصحيح عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ عَلَمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَتَرًا ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَتَرًا ﴿ إِنَّ الشيطان إلى قومهم أن انصبُوا إلى مجالسهم التي فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبُوا إلى مجالسهم التي

<sup>(</sup>١) في كتاب التوحيد (باب من الشرك).

 <sup>(</sup>۲) في كتاب التوحيد (وقول الله).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآيتان: (١٠٦، ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف، الآية: (٥).

رة) سوره الاحقاقة الآية.

 <sup>(</sup>٥) تقدَّم تخريجه ص٣٢٩.
 (٦) كتاب التوحيد ص (٦٦).

<sup>(</sup>٧) في كتاب التوحيد (باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم).

<sup>(</sup>A) في كتاب التوحيد (وقول الله ـ عز وجل ـ).

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، الآية: (١٧١).

كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم، ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم فعبدت (1) قال ابن القيم : قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم (7)، (وفيه أن أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين ومحبتهم، وأن البدعة تكون سبب الكفر) (3).

لعن متخذي المساجد على القبور

وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم سلمة - رضي الله عنها - ذكرت لرسول الله، ﷺ، كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور. فقال: «أُولَئِكَ إذا مات فيهم الرَّجُلُ الصالحُ أو العبد الصَّالحِ بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ الله» (٥٠). وقال ﷺ: «لَغنةُ الله على اليهود والنَّصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢٠) يحذر ما صنعوا، أخرجه الشيخان.

قلت: ففي هذه الآثار والأحاديث عبرة لمن اعتبر أن تعظيم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب «ودًّا ولا سُوَاعاً ولا يغوثَ ويَعُوقَ» (۸/ ٢٦٧)، ح (٤٩٢٠) من طريق عطاء عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) في كتاب التوحيد (وقال ابن القيم).

<sup>(</sup>٣) كتاب التوحيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ص (٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب التوحيد ص (٨٧، ٨٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري كتاب (الصلاة) باب: (هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟) (١/ ٥٢٣) ح (٤٢٧) ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور (١/ ٣٧٥) ح (٥٢٨) كلاهما من طريق هشام عن أبيه عن عائشة \_ رضى الله عنها \_.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة (١/ ٥٣٢) ح (٤٣٦)، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور (١/ ٣٧٧) ح (٣١٥). كلاهما من طريق عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس.

القبور وأصحابها والعكوف عليها والتوجه إليها والاستمداد منها هو أصل الشرك، فيما يفعله الجهلة بل من هو في زي الصالحين ولباس أهل العلم من العكوف على القبور والتوجه إليها، والنذر لها، والاستمداد منها، كغالب أهل بخارى وأفغانستان والهند، وخصوصاً واقعة أجمعير وبغداد ومصر ودمشق وغيرها فمصيبة عظيمة، وبلاء جسيم، موجبة لمقت الله وغضبه، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وشر وساوس شياطين الجن والإنس من الأئمة الدجّالين والشيوخ الكذّابين.

الىكىلام عىلى رسىالىة نىفىشة مهجور . هذا هو جواب ما في آه مهجوران. وأما ما تفوّه به في رسالته الملعونة «أنة مهجور ونفثة مصدور»، فأقول وبالله الهداية والتوفيق: قد طالعتها \_ أيضاً \_ فرأيتها مملوءة بالأقوال التي يكون قائلها وفاعلها وقارئها الراضي بها من الآثمين، ومن حزب الفاسقين. نسأل الله السلامة والعفو. قال في ابتداء نشيدته:

بالنجم أقسم يا عذول إذا هوى والليل والشمس المنيرة والضحى

إقسام المؤلف مهجور بالأيمان المحرمة فاعلم أولاً أن أمثال هذه الأقسام والأيمان مختصة بالله عالى -، فلا يجوز لمسلم أن يقسم به دون الله تعالى، وهذا الناظم الجاهل كأنه جعل نفسه الخبيثة شريكاً لله العلي الكبير، وهذا شرك بنص الحديث النبوي الصحيح كما سأبينه - إن شاء الله تعالى -، وثانياً أنه ادّعى أنه في مذهب أبي حنيفة - يرحمه الله تعالى -، والحال أن مذهبه ومذهب أصحابه وكذا مذاهب سائر أثمة المسلمين بريء منه، لأنه قد صُرّح في جميع كتب الحنفية متوناً وشروحاً وفتاوى أنه لا يجوز القسم بغير اسم من أسماء الله - تعالى -، وها أنا أحرر لك نصوص المذهب بحول الله وقوته.

حكم الحلف بغير الله وقد كنت حرّرت في مادة (٣٦٩) من كتابي: (حبل الشرع المتين) خلاصة المذهب، أن الحلف بغير الله لا يجوز، ولا يصح القسم ولا يكون حالفاً أصلاً، كالنبى أو الكعبة أو الأولياء أو النصب

أو برأسك أو بحياتك أو نحو ذلك، وهو حرام وكبيرة، لما أخرجه الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك، وأحمد في مسنده، والسيوطي في الصغير عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من حَلَفَ بِغَير الله فقد أشركَ" . وفي رواية: "كلُّ يَمِينِ يُخلَفُ بِهَا دُونَ الله تَعَالى شِرْكَ" . ولما أخرجه الديلمي في الفردوس، وابن عساكر والعلاء (٣) المتقي في منتخب كنز العمال عن أبي هريرة ويزيد بن سنان - رضي الله عنهما - عن النبي، ﷺ، أنه قال: "من حَلَفَ بِغير الله - عزَّ وجل - فليس مِنًا "(٤).

و «لا يَخلف أَحَدُكُمْ بِالْكَعْبِة فَإِنَّ ذَلِكَ شِرْكُ. وَلْيَقُلْ ورب الكعبة»(٥). وذلك مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عبر حمهم الله .. قال العلامة أحمد ابن حجر المكي في الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر: الكبيرة (٤١٢)(٢) الحلف بغير الله: «ومن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۲۹، ۸٦)، وأبو داود كتاب الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء (۳/ ۷۰۰) ح (۳۲۰۱) والترمذي كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (٤/ ١١) والبيهقي في السنن (۱۰/ ۲۹) والحاكم في المستدرك (۱۸/۱) جميعهم من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر ولفظه عند الترمذي والبيهقي (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)! عمر ولفظه عند الحاكم (من حلف بغير الله كفر)! قال الترمذي على إثره (هذا حديث حسن)، وقال الحاكم: (هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بمثل هذا الإسناد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٨/١) من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر وأورده السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ٢٨٨)، وقال: (حديث صحيح)، وكذا الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٤٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) العلاء المتقيّ لم يخرجه في كنز العمال بسنده وإنما أورده بدون إسناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الديلمي كما في كنز العمال (٦٨٩/١٦) ح (٤٦٣٤٢). من حديث أبي هريرة ولفظه: «من حلف بغير الله عز وجل فليس من الله».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال (١٦/ ١٩٠) ح (٦٣٤٩). من حديث يزيد بن سنان ولفظه: ﴿لا يحلف أحدكم بالكعبة . ﴾ الحديث.

<sup>(</sup>٦) في الزواجر: «الكبيرة الثانية والثالثة والرابعة بعد الأربعمائة».

جملته (۱) اليمين الغموس! والحلف بغير الله - عز جل - كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والأمانة ونحوها، وهي من أشدها نهيا (۲)، وتربة فلان وغيرها (۳)، والدليل ما أخرجه الشيخان وغيرهما: «إن الله ينهاكم أن تَخلِفُوا بآبائكم فَمَنْ كانَ حَالفاً فلْيَخلِفُ باللّهِ أَوْ لِيَضمُتُ (٤). وفي مسلم: «لا تَخلِفُوا بالطّوَاغِي وَلا بِآبائِكُم (٥). ولي مسلم: «لا تَخلِفُوا بالطّواغِي وَلا بِآبائِكُم (٥). والطواغي جمع طاغية، وهي الصنم (٦). وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه سمع رجلاً يقول لا والكعبة، فقال: لا يُحلف (٢) بغير الله. فإني سمعت رسول الله، على يقول: «مَن حَلَفَ بِغيرِ الله فَقَدُ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ (٨). وقال بعض أثمة (٩) الشافعية: «إن الحلف بغير الله مكروه، وإن اعتقد التعظيم لذلك فحينئذ كفر (١٠٠). وهكذا رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه صحيحه إلخ.

<sup>(</sup>١) في الزواجر: "ومن جملة ذلك أي اليمين الغموس الحلف بغير الله".

 <sup>(</sup>۲) في الزواجر: «وهي من أشدها نهياً، والروح والرأس وحياة السلطان، ونعمة السلطان وتربة فلان».

<sup>(</sup>٣) قول المؤلف (وغيرها) يشير إلى أنه اختصر كلام ابن حجر.

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم (١١/ ٦٣٨) ح (٦٦٤٦) ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله (٣/ ١٢٦٦) ح (١٦٤٦) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم كتاب الأيمان باب من حلف باللات والعزى (٣/ ١٢٦٨) ح (١٢٦٨) من طريق الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٦) في الزواجر: (والطواغي: جمع طاغية، وهي الصنم، ومنه الحديث هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبودهم).

<sup>(</sup>٧) في الزواجر: (لا تحلف).

<sup>(</sup>A) تقدَّم تخریجه ص ۳٤٦.

<sup>(</sup>٩) في الزواجر: «وكلام أثمتنا لا يساعد ذلك لأنهم أطلقوا أن الحلف بغير الله مكروه، نعم إن اعتقد له من العظمة بالحلف ما يعتقده لله تعالى كان الحلف حينئذ كفراً! وهو محل حديث ابن عمر السابق.

<sup>(</sup>١٠) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الهيثمي ص (٦١٧) ط. دار الشعب بمصر.

£10=

مسن أقسوال العلماء نبي الحلف بغير الله

قال ابن عابدين في رد المحتار «وهل يكره الحلف بغير الله - تعالى -؟ قيل نعم للنهي (١) ثم ذكر أقوالاً عجيبة سخيفة في مقابلة النص، وهي كلها مردودة بالنص، ثم قال: «وأما إقسامه عالى - بغيره كالضحى والنجم والليل فقالوا: إنه مختص به - تعالى - إذ له أن يعظم ما شاء، وليس لنا ذلك بعد أن نهينا عنه (٢). إلخ.

قال الإمام العلامة الحافظ ابن كثير في تفسيره في والنجم، عن رواية ابن أبي حاتم: «قال الشعبي وغيره: الخالق يُقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يُقسم إلا بالخالق»(٣). إلخ.

وقال ابن القيم في الجواب الكافي: (ومن الشرك به مسبحانه ما الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه أحمد وأبو داود عنه، على أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ...»(٤). رواه الترمذي. إلخ (٥).

وفي المفيد في مجموعة التوحيد أن الحلف بغير الله شرك، وأن الحلف بغير الله صادقاً أكبر من اليمين الغموس، وعن ابن عمر حرضي الله عنهما ـ أن رسول الله، ﷺ، قال: «من حَلَفَ بِغيرِ الله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرِكُ (1). رواه الترمذي، إلخ.

وبالجملة فإن الأدلَّة المانعة عن الحلف بغير الله أكثر من أن تُحصر، وذكرها كلها يطول، فما بينا يكفي لأهل الدين والعقول، فثبت بهذه الدلائل القاطعة أن المحمود كما كان كفر بما قاله في

<sup>(</sup>۱) رد المحتار أمع حاشية ابن عابدين (۳/ ۷۵۰).

<sup>(</sup>۲) رد المحتار امع حاشية ابن عابدين (۳/ ۷۰۵).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٦/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) تقدِّم تخريجه ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) الجواب الكافي ص (١٨٣) مطبعة المدني.

<sup>(</sup>٦) تقدُّم تخريجه ص٣٤٦.

رسالته «آه مهجوران». كذلك كفر وأشرك بحلفه بغير الله في أول رسالته: «أنَّة مهجور ونفثة مصدور». ومع هذا صار هذا الضال سبباً لضلال كثير من العوام ضعفة العقول الذين صدقوا ما قاله. نعوذ بالله منه ومن أضرابه.

خاتمة الكتاب وذم الشعراء

<sup>(</sup>١) سورة الشعِراء، الآيات: (٢٢٤، ٢٢٠، ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر (١٠٤/ ٥٦٤) من حديث سالم عن ابن عمر مرفوعاً.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر (١٨/١٥) ح (١٧٦٩).
 كلاهما من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم في السّعر (1/2, 1/2, 1/2 – (1/2, 1/2) وأحمد في المسند (1/2, 1/2) كلاهما من طريق يخنس مولئ مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدرى.

هوامش القسم الثاني من كتاب حكم الله الواحد الصمد من ص ١ - ٧٣

وتدبّر فيما قاله المحمود النمنكاني الطرازي من الشعر، يظهر لك حكمه بداهة، أنه من الغاوين. وإذا لم يكن هذا غاوياً وفي كل منكر هائماً فمن يكون؟، وإذا لم يكن جوف هذا ممتلئاً قيحاً ورجساً ونجساً فمن يكون؟! وإذا لم يكن هذا شيطاناً مضلاً فمن يكون؟! فتفكّروا يا أيها العقلاء، واجتنبوا هذا المفسد المضل أيها العقلاء، وأضرابه، لعلكم تُرحمون وتُفلحون. أهلك الله المفسدين، وأمثاله، وأضرابه، لعلكم تُرحمون وتُفلحون. أهلك الله المفسدين، وهدى الله العالمين عليه المواب والثواب، فيا ربّ إيّاك أعبد وإيّاك أستعين، والمسلمين كافة الصواب والثواب، فيا ربّ إيّاك أعبد وإيّاك أستعين، فاهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين، والصديقين والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين من اليهود والنصارئ والمشركين والمنافقين، والزنادقة والملاحدة والمبتدعين، آمين يا رب العالمين.

حرره الفقير إلى ألطاف مولاه القدير، أبو عبد الكريم محمد سلطان المعصومي الخجندي الحنفي السلفي، كان الله \_ تعالى \_ له ولوالديه ولأشياخه وأحبابه.

وكان ذلك في (٢٨) رمضان المبارك سنة ١٣٥٣ه (٦) جنوري سنة ١٩٣٥ م في بلدة بمبىء الهند في دار المسافرين التي بناها المحسن الكبير حاجى صابو صديق \_ يرحمه الله تعالى \_.



#### المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَمَا يُهَا ۚ الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِعِهِ وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (١).

﴿ يَمَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَانَّ وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِى تَسَاءَلُونَ بِدِ، وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ (٢)

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوَلًا سَدِيلًا ۞ يُعَلِج لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا ۞ (٣).

#### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسنَ الهدي هدي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: (٧٠، ٧١).

محمد، ﷺ، وشرّ والأمور مُحدثاتها، وكلّ مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار، ثم أما بعد.

فإن أحمد بن محمد الرومي الحنفي شرح مائة حديث من «المصابيح» للبغوي سماه: «مجالس الأبرار ومسالك الأخيار». وهو مطبوع طبعة حجرية قديمة مع ترجمتها إلى الأوردية للشيخ سبحان بخش الهندي. وسمى ترجمته بـ «خزينة الأسرار».

وقد ترجمه إلى الأوردية \_ أيضاً \_ الشيخ محمد إبراهيم الرانديري السورتي الهندي، وسمى ترجمته بـ «نفائس الأزهار».

ولقد اعتنى العلماء من الحنفية بهذا الكتاب، وأثنوا عليه وعلى مؤلفه، كالشّاه عبد العزيز الدهلوي، والمفتي كفاية الله الحنفي وغيرهما(١).

ولثناء علماء الحنفية على هذا الكتاب انتخبت أربعة مجالس منه، رأيت فيها فائدة كبيرة للمسلمين ومنفعة لهم، وهم في أمس الحاجة إلى معرفة ما ورد فيها، خصوصاً بعد انتشاء القبورية في مناطق كثيرة من بلدان العالم الإسلامي.

١ - اتخذت الطبعة الحجرية أصلاً لعدم وقوفي على أصل المخطوط.

٢ ـ ترجمة موجزة للمؤلف.

٣ ـ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها.

٤ ـ تخريج الأحاديث النبوية مع بيان درجتها ما أمكن.

• ـ وضع عناوين جانبية توضح ما في الكتاب.

<sup>(1)</sup> انظر: مقدمة نفائس الأزهار، ص (٣٦).

والله أسأل القبول، وهو من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

كتبه محمد بن عبد الرحمن الخميس

# التعريــف بالمؤلــف

هو أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي، ويعرف بالرومي، من علماء الدولة العثمانية، وله تصانيف واشتغال بعلوم الشريعة تدريساً وإفتاء وتصنيفاً.

ومن تصانيفه:

١ \_ حاشية على تفسير أبي السعود.

Y \_ دقائق الحقائق.

٣ ـ شرح الدر اليتيم في التجويد.

٤ ـ مجالس الأبرار ومسالك الأخيار في شرح مائة حديث من المصابيح.

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة ١٠٤٣ هـ(١).

 <sup>(</sup>۱) انظر: ترجمته في: هداية العارفين (۱/۱۵۷) ومعجم المؤلفين لكحالة (۲/ ۸۳).

### المجلس الأول وهو السابع عشر في الأصل في بيان عدم جواز الصلاة عند القبور والاستمداد من أهلها واتخاذ السروج والشموع عليها

الدعاء باللعنة لمشركي القبور

النهي عن اتخاذ القبور مساجد قال رسول الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۱). هذا الحديث من صحاح المصابيح، روته أم المؤمنين عائشة، وسبب دعائه، عليه الصلاة والسلام، على اليهود والنصارى باللعنة أنهم كانوا يُصلّون في المواضع التي دفن فيها أنبياؤهم؛ إما نظراً منهم بأن السجود لقبورهم تعظيم لهم، وهذا شرك جلي، ولهذا قال النبي على : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد»(۱). أو ظنًا منهم بأن التوجه إلى قبورهم بالصلاة أعظم وقعاً عند الله ـ تعالى ـ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷/۷۷) ح (٤٤٤٣) في المغازي باب مرض النبي ﷺ ووفاته. مسلم (۱/۳۷۷) ح (٥٣١)، في المساجد، ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور. كلاهما من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة، وابن عباس مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲٤٦/۲) بدون قوله (یعبد) من حدیث سهیل بن أبي صالح عن أبیه عن أبي عن أبي هريرة مرفوعاً. ومالك (۱۷۲/۱) ح (۸۵)، في قصر الصلاة، باب جامع الصلاة من رواية عطاء بن يسار عن النبي هي مرسلاً. وعبد الرزاق (۸/٤٦٤) ح (۱۹۹۱٦) من طريق صفوان بن سليم وعن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري مرفوعاً ومرسلاً أيضاً.

قال ابن عباس وغيره من السلف: كان هؤلاء من القوم الصالحين في قوم نوح النبي عليه السلام، لما ماتوا عكف الناس على قبورهم، ثم صوّروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم (٣). هذا هو مبتدأ عبادة الأصنام، وقال ابن القيم في إغاثته نقلاً عن شيخه: إن هذه العلّة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ القبور مساجد هي التي أوقعت كثيراً من الناس إما في السّرك الأكبر أو فيما دونه من السّرك، فإن السّرك بقبر الرّجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من السّرك بشجر أو حجر، ولهذا تجد كثيراً من الناس عند القبور

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱/ ۳۷۷) ح (۳۳۰) في المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، من حديث عبد الله بن الحارث النجراني عن جندب - رضي الله عنه - بتمامه. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۲٤٠) من أول قوله: «إن من كان قبلكم».

<sup>(</sup>٢) سورة نوح، الآيات: (٢١ ـ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨/ ٥٣٥) ح (٤٩٢٠) في التفسير باب (ودًّا ولا سُواعاً ولا يَغُوث ويَعُوق) من رواية عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

مثلها في بيوت الله ـ تعالى ـ، ولا في وقت السّحر، ويرجون من بركة الصّلاة عندها، والدّعاء لديها، ما لا يرجون في المساجد. فلحسم مادة هذه المفسدة، نهى (۱) النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصّلاة في المقبرة مطلقاً، وإن لم يقصد المصلي بصلاته فيها بركة البقعة، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت استوائها، لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة للشمس فيها، فنهى أمّته عن الصلاة فيها، وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون، وإذا قصد الرّجل الصلاة عند المقبرة تبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله الصلاة عند المقبرة تبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة للهواء ـ تعالى ـ، ولرسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله والابتداع، فإن العبادات مبناها على الاستنان والاتباع لا على الهواء والابتداع، فإن المسلمين أجمعوا على ما علموه من دين نبيهم، أن الصلاة عند المقبرة منهي عنها، لأن فتنة الشّرك بالصلاة فيها ومشابهة عبادة الأصنام، أعظم كثيراً من مفسدة الصلاة حين طلوع الشمس، وحين غروبها، وحين استوائها. فإنه عليه الصلاة والسلام، لما نهى عن تلك المفسدة؛ سدًّا لذريعة التّشّبُه التي لا تكاد تخطر ببال

يتضرّعون ويخشعون، ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلون

بنى العبادة على الاتـــبـــاع لا الابتداع

المصلّي، فكيف بهذه الذريعة التي كثيراً ما تدعو صاحبها إلى الشرك

<sup>(</sup>۱) كما في قوله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام». أحمد (٣/ ٨٨، ٢٩)، أبو داود (١/ ٣٣٠) ح (٤٩٢) في الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. الترمذي (٢/ ١٣١) ح (٣١٧) في الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال: وهذا حديث فيه اضطراب، وأخرجه ابن ماجه (٢٤٦/١) ح (٧٤٥) في المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة وابن حبان (٣/ ٣٠١) ح (١٦٩٧) و ((٤/ ٣٣) ح (٢٣١٧) و (٤/ ٣٣)) و (٢٣١٧) و (٤/ ٣٣) و (١٠٣١) و (١٠٣١٥) والحاكم (١/ ٢٥١) وقال بعد إيراد هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي جميعهم من طريق عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٣٦٥) ح (٢٧٦٧)،

بدعاء الأولياء وطلب الحوائج منهم، واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل من الصلاة في المساجد، وغير ذلك مما هو محادة ظاهرة لله - تعالى -، ولرسوله.

قال ابن القيم في إغاثته: (من جمع بين سنة رسول الله عليه السلام، في القبور، وما أمر به، وما نهى عنه، وما كان عليه الصحابة والتابعون، وبين ما كان عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادًا للآخر ومناقضاً له، بحيث لا يجتمعان أبداً، فإنه عليه السلام، نهي عن الصلاة عندها، وهم يُخالفون ويُصلون عندها، ونهى عن اتخاذ المساجد عليها، وهم يُخالفونه ويبنون عليها مساجد، ويُسمونها مشاهد، ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهم يُخالفون ويُوقدون عليها القناديل والشموع، بل يقفون لذلك أوقافاً. ونهى عن تجصيصها والبناء عليها، وهم يُخالفونه ويجصصونها، ويعقدون عليها القباب، ونهى عن الكتابة عليها، وهم يُخالفونه، ويتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى عن الزيادة عليها غير ترابها، وهم يُخالفونه ويزيدون عليها سوى التراب الآجر والأحجار والجص، ونهى عن اتخاذها عيداً، وهم يُخالفونه، ويتخذونها عيداً، ويجتمعون لها كما يجتمعون للعيد، أو أكثر. والحاصل أنهم مناقضون لما أمر به النبي عليه السلام، ونهى عنه، ومحادون لما جاء به، وقد آل الأمر بهؤلاء الضَّالين المضلِّين إلى أن شرعوا للقبور حجًّا، ووضعوا له مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماه: «مناسك حج المشاهد» تشبيها منه للقبور بالبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عُبّاد الأصنام! فانظر إلى ما بين ما شرعه النبي عليه السلام، في القبور من النهي عما تقدّم ذكره، وبين ما شرعه هؤلاء وما قصدوه من التباين العظيم! ولا ريب أن في ذلك من الفساد ما يعجز الإنسان عن حصره، منها تعظيمها المؤقع في الافتتان بها، ومنها تفضيلها على المساجد التي هي خير البقاع وأحبها إلى الله، فإنهم إذا قصدوا القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام، والخضوع

مدی ضلال عباد القبور

والخشوع، ورقة القلب وغير ذلك مما يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا مثله. ومنها اتخاذ المساجد والسرج عليها. ومنها العكوف عندها، وتعليق الستور عليها، واتخاذ السدنة لها حتى إن عبادها يرجّحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، يرون سدنتها أفضل من خدمة المساجد! ومنها النذر لها ولسدنتها! ومنها زيارتها لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها، واستلامها، وتعفير الخدود عليها، وأخذ ترابها ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الدّيون، وتفريج الكربات وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم، وليس شيء منها مشروعاً باتفاق أئمة المسلمين إذ لم يفعل شيئاً منها(١) رسول رب العالمين. ولا أحد من الصحابة والتابعين، وسائر أئمة الدّين. ومن المحال أن يكون شيء منها مشروعاً وعملاً صالحاً، ويصرف عنه القرون الثلاثة التي شهد فيهم النبي عليه السلام، بالصدق والعدل، ويظفر به الخلوف الذين شهد فيهم النبي عليه السلام، بالكذب، والفسق، فمن كان في شكّ من هذا فلينظر هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو ضعيف أنهم كانوا إذا بدا لهم حاجة قصدوا القبور، فدعوا عندها، وتمسّحوا بها، فضلاً عن أن يصلُّوا عندها، وسألوا حوائجهم منها، كلا لا يمكنهم ذلك، بل إنما يمكنهم أن يأتوا بكثير من ذلك عن الخلوف التي خلفت من بعدهم، ثم كلّما تأخّر الزمان وطال العهد، كان ذلك أكثر حتى وجدت من ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن النبي، على، ولا عن خلفائه الراشدين، ولا عن الصحابة والتابعين، حرف واحد؛ بل فيها خلاف ذلك كثير من الأحاديث المرفوعة التي من جملتها قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور

 <sup>(</sup>۱) كلمة (منها) لا توجد في الأصل وهي زيادة مني مراعاة لتصحيح العبارة - إذ بدونها لا يستقيم الكلام.

475

فليزر ولا تقولوا هجراً»(١). أي فحشاً. وأي فحش أعظم من الشرك عندها قولاً وفعلاً.

وأما الآثار عن الصحابة، فأكثر من أن يحاط بها فمن جملتها ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رأى أنس بن مالك، يُصلّي عند قبر فقال: القبر القبر (٢)! قال ابن القيم في إغاثته: (هذا يدل على أنه كان من المستقر عندهم ما نهاهم عنه نبيهم، من الصلاة عند القبور، وفعل أنس لا يدل على اعتقاده جوازه إذ يحتمل أنه لم يره أو لم يعلم أنه قبر. ثم لما نبهه عمر، تنبه.

مسدى تسوقسي الصبحابة من الشرك

ومنها اتخاذها عيداً كما اتخذ المشركون من أهل الكتاب قبور أنبيائهم وصلحائهم عيداً! فإنهم كانوا يجتمعون لزيارتها ويشتغلون باللغو والطرب فيها، فنهى النبي، على أمته عن ذلك. كما روي عن أبي هريرة أنه عليه السلام، قال: «لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (٣). فإن قبره، عليه السلام، مع كونه سيد القبور وأفضل قبر على وجه الأرض إذا وقع النهي عن اتخاذه عيداً فقبر غيره كائناً من كان أولى بالنهي. ثم إنه عليه السلام، أشار بقوله: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، حيث كنتم» أي أن ما يناله من أمته، من الصلاة والسلام عليه، يحصل له مع قربهم من قبره من أمته، من الصلاة والسلام عليه، يحصل له مع قربهم من قبره

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳۸/۳) من حديث محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن أبي سعيد مرفوعاً، ولفظه: وإني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ال قال الهيثمي في المجمع (۳/۷۰) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه بتمامه النسائي (٤/٨٩) في الجنائز باب زيارة القبور من طريق ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١/ ٦٢٤) باب ٤٨ هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. تعليقاً.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢/ ٣٤٤) ح (٢٠٤٢) في المناسك باب زيارة القبور من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/ ١٢١١) ح (٢٢٢٧).

وبعدهم عنه، فلا حاجة لهم إلى اتخاذه عيداً، لأن في اتخاذ القبور عيداً من المفاسد، ما لا يعلمه إلا الله - تعالى -، فإن غلاة متَّخذيها عيداً إذا رأوها من مكان بعيد ينزلون عن دوابهم ويكشفون رؤوسهم ويضعون جباههم على الأرض ويقبلون الأرض ثم إنهم إذا وصلوا إليها يصلون عندها ركعتين، ثم ينتشرون حول القبر طائفين به تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله ـ تعالى ـ مباركاً وهدى للأنام. ثم يأخذون في التقبيل، والاستلام كما يفعل الحجاج في المسجد الحرام، ثم يعفرون جباههم وخدودهم، ثم يكملون مناسك حج القبر بالحلق والتقصير، ثم يقربون لذلك الوثن القرابين فلا يكون صلاتهم ونسكهم وقربانهم وما يراق هناك من العبرات، ويرفع من الأصوات ويطلب من الحاجات، ويُسأل من تفريج الكربات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة أولي العاهات والبليات لله ـ تعالى ـ بل للشيطان، فإن الشيطان لبني آدم عدو مبين، يصدهم بأنواع مكائده عن الطريق المستقيم. من أعظم مكائده ما نصبه للناس من الأنصاب(١) التي هي رجس من عمل الشيطان، وقد أمر الله المؤمنين باجتنابها، وعلق فلاحهم بذلك الاجتناب فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْحَشُّر وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَوْلَمُ رِجْسُ يِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَلِبُوهُ لَمَلَكُمُ ثَقْلِحُونَ ﴿ (٢) .

فالأنصاب جمع نُصُب بضمتين أو جمع نَصْب بالفتح والسكون وهو كل ما نصب وعبد من دون الله تعالى من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره (٣) كما أن عمر لما بلغه أن الناس يتناولون الشجرة التي بويع تحتها للنبي، ﷺ، أرسل إليها فقطعها (٤). فإذا كان عمر فعل هذا بالشّجرة التي بايع الصّحابة

<sup>(</sup>١) يثبت أن القبورية عبدة الأنصاب والأوثان، فإن القبر إذا عبد يكون نصباً ووثناً.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: (٩٠).

<sup>(</sup>٣) فيه وجوب هدم القبور التي تُعبد، ووجوب هدم ما بني على القبور.

<sup>(</sup>٤) رواها ابن سعد في طبقاته (٢/ ١٠٠) ومحمد بن وضاح في البدع والنهي عنها=

حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب التي قد عظمت الفتنة بها، واشتدت البلوى بسببها، وأبلغ من ذلك أنه عليه السلام، هدم مسجد الضرار(٢)، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه كالمساجد المبنية على القبور فإن حكم الإسلام فيها أن تنهدم كلها حتى تُسوّى بالأرض وكذا القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها؛ لأنها أسست على معصية الرسول، ومخالفته، وكل بناء أسس على معصية الرسول ومخالفته فهوا بالهدم أولى من مسجد الضرار؛ لأنه عليه السلام، نهى عن البناء على القبور، ولعن المتخذين عليها مساجد، فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نهى عنه رسول الله، على الله، ولعن فاعله، ولذلك يجب إزالة كل قنديل وسراج وشمع أوقدت على القبور، لأن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله، عَلَيْ ، فكل ما لعن فيه رسول الله، عَلَيْ ، فهو من الكبائر؛ ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن ينذر للقبور الشمع ولا الزيت ولا غير ذلك، فإنه نذر معصية، لا يجوز الوفاء به، بل يلزم الكفارة مثل كفارة اليمين، ولا أن يوقف عليها شيء من ذلك، فإن هذا الوقف لا يصح ولا يحل إثباته وتنفيذه. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي: انظروا ـ رحمكم الله تعالى ـ أينما وجدتم شجرة يقصدها

رسول الله، ﷺ، تحتها وذكرها الله ـ تعالى ـ في القرآن؛ حيث قال: ﴿ لَقَدَّ رَيْعِكَ الشَّجَرَةِ ﴾ (١). يـكـون

حكم الإسلام في المساجد المبنية على القبور

الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشَّفاء من قبلها، ويضربون بها

المسامير والخرق فهي ذات أنواط، فاقطعوها، وذات أنواط شجرة للمشركين كانوا يُعلَقون عليها أسلحتهم، وأمتعتهم، ويَعكُفون حولها.

كما روى الحديث الترمذي في سننه عن أبي واقد الليثي، أنه قال:

خرجنا مع رسول الله، ﷺ، قبل حنين ونحن حديثو عهد بالإسلام،

<sup>= (</sup>٤٢ ـ ٤٣) وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٧٥) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: (٧/ ٤٤٨) (بإسناد صحيح).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام (٢/ ٥٢٩، ٥٣٠).

سورة الأعراف، الآية: (١٣٨).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (٤/٥٧٤) ح (۲۱۸۰) في الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأحمد (١٥/٢١٥)، وعبد الرزاق الله الرزاق (٣/ ٣٦٩) ح (٣٠٧٦٣) باب سنن من كان قبلكم، والطبراني في الكبير (٣/ ٣٢٩، ٣٢٩، ٣٢٩٠) وابن حبان في صحيحه (٨/٨٤٢) ح (٣٢٦٠) باب ذكر الأخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم (إحسان)، والطيالسي (١٣٤٦) وأبو يعلى في مسنده (١٩٩١) ح (١٤٣٧)، والحميدي في مسنده (١/ ٣٥٩) ح (٨٤٨)، وابن جرير في التفسير (٩/٥٤)، والنسائي في التفسير ص (٧٧) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١/ ٤٧٤) ح (٤٠٥، ٥٠٠٤)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٣٧) ح (٢٧)، وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر (٣/ ١٤٤). كلهم من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي مرفوعاً، وهو حديث صحيح. وقد نسبه المؤلف للبخاري وهو وهم منه رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: (١٢٥).

ولا يقبّل. وهذا الشيطان في كل حين وزمان ينصب لهم قبر رجل معظّم يُعظّمه الناس، ثم يجعله وثناً يُعبد من دون الله \_ تعالى \_ ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته وعن اتخاذه عيداً وعن جعله وثناً فقد تنقصه وهضم حقه، فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته، ويكفرونه. وما ذنبه إلا أنه أمر بما أمر به الله \_ تعالى \_ ورسوله، ونهى عما نهى الله ورسوله عنه.

والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها أمور منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله ـ تعالى ـ به رسوله من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك فالذين قل نصيبهم من ذلك إذا دعاهم الشيطان إلى الفتنة بها ولم يكن لهم ما يبطل دعوته استجابوا له بحسب ما عندهم من الحهل وعصموا منه بقدر ما معهم من العلم. ومنها أحاديث مكتوبة وضعها على رسول الله، على أشباه عباد الأصنام القبورية. وهي تُناقض ما جاء به في دينه كحديث: "إذا تحيرتم في الأمور فعليكم فاستعينوا بأهل القبور". وحديث: "إذا أعينكم الأمور فعليكم وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها أشباه عباد وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها أشباه عباد الأصنام (٤) من القبورية وراجت على الجهال والضُلال والله ـ تعالى ـ إنما بعث رسوله لقتال من حسن ظنه بالأحجار والأشجار. فإنه عليه السلام، جنب أمّته الفتنة بالقبور بكل طريق. ومنها حكايات حُكيت عن أهل تلك القبور، أن فلاناً استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص

أحساديست مسن وضع القبورية

<sup>(</sup>١) كشف الخفاء للعجلوني (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام: «فهذا الحديث كذب مفترى على النبي على بإجماع العارفين بالحديث واتفاق أهل العلم ولا يوجد في شيء في كتب الحديث المعتمدة» انظر التوسل والوسيلة (٢٩٧) والرد على البكري ص (٣٠٣ \_ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) قال في «تمييز الطيب من الخبيث» بعد إيراده ص (١٣٣): قال ابن تيمية: إنه موضوع. وقال ابن حجر: لا أصل له.

<sup>(</sup>٤) في الأصل الإسلام، وهو خطأ ظاهر والصواب ما أثبت.

منها. وفلان نزل به فاستدعى صاحب ذلك القبر، فكشف ضره، وفلان دعاه في حاجة فقضيت حاجته وعند السدنة والقبوريين شيء من ذلك يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات، والنفوس مولعة بقضاء حوائجها، وإزالة ما يضرها، لا سيما من كان مضطرًا يتشبث بكل سبب، وإن كان فيه كراهة ما، فإذا سمع أحد أن قبر فلان ترياق مجرّب، يميل إليه فيذهب فيه ويدعو عنده، بحرقة وذلة وانكسار، فيجيب الله - تعالى - دعوته لما قام بقلبه من الذلة والانكسار، لا لأجل القبر، فإنه لو دعا كذلك في الحانة والحمام والسوق لأجابه، فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً في إجابة تلك الدعوة، ولا يعلم أن الله - تعالى - يجيبُ المضطر ولو كان كافراً، فليس كل من أجاب الله - تعالى - يجيبُ المضطر ولو كان كافراً، فليس كل راضياً لفعله، فإنه يُجيب دعاء البرّ والفاجر، والمؤمن والكافر، يسرّنا الله - تعالى - من الدعاء والعمل ما يكون موافقاً لرضائه بلطفه يسرّنا الله - تعالى - من الدعاء والعمل ما يكون موافقاً لرضائه بلطفه وكرمه.

#### المجلس الثاني وهو الثامن عشر في الأصل في أقسام البدع وأحكامها

قال رسول الله على: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور مُحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(١). هذا الحديث من صحاح المصابيح، رواه جابر في حديث آخر رواه عرباض بن سارية، أنه عليه السلام، قال: «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/ ۹۹۲) ح (۸٦۷) في الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة، أحمد (۲) ۸٦٠ (۳)، ۳۱۱) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) أحمد (۱۲۲/٤)، الترمذي (٥/٤٤) ح (٢٦٧٦) في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع من حديث عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية مرفوعاً. وأخرجه أحمد (١٢٧/٤) وأبو داود (١٣/٥) ح (٤٦٠٧) في السنة باب في لزوم السنة. والحاكم (١٩٧/١) وصححه، وابن حبان (١/٤/١) ح (٥)، وأبو نعيم في الحلية (١١٥/١٠) جميعهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر الكلاعي عن العرباض مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢٩٤١) ح (٢٥٤٩).

## [ تقسيم البدعـــة ]

والمراد بالبدعة المذكورة في هذين الحديثين البدعة السيئة التي ليس لها من الكتاب والسنة أصل وسند ظاهر أو خفي، ملفوظ أو مستنبط. لا البدعة غير السيئة التي يكون لها أصل وسند ظاهر أو خفى فإنها لا تكون ضلالة، بل هي قد تكون مباحة كاستعمال المنخل والمواظبة على أكل لبّ الحنطة، والشبع منه، وقد تكون مستحبّة كبناء المنارة، وتصنيف الكتب، وقد تكون واجبة، كنظم الدلائل لرد شبه الملاحدة والفرق الضالة، لأن البدعة لها معنيان؛ أحدهما: لغوي عام، وهو المحدث مطلقاً، سواء كان من العادات أو من العبادات. والثاني: شرعي خاص، وهو الزيادة في الدّين أو النقصان منه بعد الصحابة بغير إذن من الشّارع، لا قولاً ولا فعلاً، لا صريحاً ولا إشارة، فإنها في الحديثين وإن كانت عامة تشتمل على جميع المحدثات لكن عمومها ليس بحسب معناها اللغوي، بل عمومها بحسب معناها الشرعي الخاص فلا تتناول العادات أصلاً بل تقتصر على بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات لأنه عليه السلام لم يبعث لتعليم أمر الدنيا وإنما بُعث لتعليم أمر الدّين، يدل عليه قوله عليه السلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸۳۹/٤) ح (۲۳۹۳) في الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأي، من حديث=

ثم البدعة في الاعتقاد بعضها كفر، وبعضها ليس بكفر لكنها أكبر من كل كبيرة حتى القتل والزنا، وليس فوقها إلا الكفر. والبدعة في العبادة، وإن كانت دونها لكن فعلها عصيان وضلال لا سيما إذا صادمت سنة مؤكدة، وأما البدعة في العادة فليس في فعلها عصيان وضلال بل ترك الأولى! فتركها أولى(١) إذا تقرر هذا، فالمنارة عون لإعلام وقت الصلاة، وتصنيف الكتب عون للتعليم والتبليغ، ونظم الدلائل لرد شبه الملاحدة والفرق الضالة، نهي عن المنكر وذب عن الدين فكل منها مأذون فيه بل مأمور به، لأن البدعة غير السيئة ما لم يحتج إليه الأوائل ثم احتاج إليه الأواخر ورأوه حسناً على سبيل الإجماع بلا خلاف، ولا نزاع، وعند الاستقراء لا توجد تلك البدعة غير السيئة في العبادات البدنية المحضة، كالصوم والصلاة، وقراءة القرآن، وأوصاف كل منها بل لا تكون البدعة فيها إلا سيئة لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول، ليس إلا لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع منه، أو لعدم التنبه له أو للتكاسل عنه، أو لكراهة وعدم مشروعية، والأولان منتفيان في العبادات البدنية المحضة، لأن الحاجة إلى التقرب إلى الله - تعالى - بالعبادة لا تنقطع، وبعد ظهور الإسلام وغلبة أهله لم يكن يمنع منها مانع، وكذا عدم التنبه لها أو التكاسل عنها منتفِ أيضاً إذ لا يجوز أن يظن ذلك بالنبي عليه السلام، وجميع أصحابه، فلم يبق إلا كونها بدعة مكروهة غير مشروعة، ولهذا المعنى أراد عبد الله بن مسعود، لما أخبر بالجماعة الذين كانوا يجلسون بعد المغرب، وفيهم رجل يقول: كبروا الله كذا وكذا، وسبحوا الله كذا وكذا، واحمدوا الله كذا وكذا، فيفعلون فحضرهم لما سمع ما يقولون

<sup>=</sup> هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومن حديث ثابت عن أنس مرفوعاً، ولفظه: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». مقتصراً عليه

موقف الصحابة من البدع قام فقال: «أنا عبد الله بن مسعود، فوالله الذي لا إله غيره لقد جثتم ببدعة ظلماء أو لقد فقتم أصحاب محمد عليه السلام علماً» يعني أن ما جئتم به إما أن يكون بدعة ظلماء أو أنكم تداركتم على الصحابة ما فاتهم لعدم تنبههم له أو لتكاسلهم عنه، فغلبتموهم من حيث العلم بطريق العبادة والثاني منتفٍ فتعين الأول، وهو كونه بدعة ظلماء.

مـــن بــــدع العبادات وهكذا يقال لكل من أتى في العبادة البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة، إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتني كونه بدعة حسنة (۱) لما وجد في العبادات ما هو بدعة مكروهة، وقد وجد فيها البدعة المكروهة على ما صرح العلماء في تصانيفهم، مثل صلاة الرغائب والجماعة فيها، ومثل التصلية، والترضية، والتأمين في أثناء الخطبة، وأنواع النغمات الواقعة فيها وفي الأذان وقراءة القرآن، ومثل الجهر بالذكر أمام الجنازة، وقُدًام العروس في الطرقات، وغير ذلك من البدع المنكرة الواقعة في العبادات، وليس لأحد أن يقول: "إنها ليست من قبيل البدعة السيئة المكروهة بل هي من قبيل البدعة الحسنة المشروعة، بدليل كون بعض الأشياء المحدثة بعد الصحابة حسنا؛ كبناء المدارس والربط والخانات ونحوها من أنواع الخيرات التي لم تعهد في عهد الصحابة». إذ يقال له ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية الصحيحة، فهو إما أن لا يكون بدعة فيبقى عموم (۲)

<sup>(</sup>۱) وصف البدعة بـ «الحسنة» فهذا ليس تقسيماً صحيحاً للبدعة، إذ لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، بالمعنى المتعارف به. كل بدعة ضلالة، وأما قول عمر - رضي الله عنه ـ «نعمت البدعة هذه» فالمراد بها معناها اللغوي الذي هو مرادف للجديد.

وقد قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ: من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة. وقد قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِيُّكُ وَلِيَا لَيْكَ مِن رَّبِيُّكُ وَلِي اللهِ . وَإِن لَمْ تَعْمَلُ فَمَا بَلَقْتَ رِسَالَتَكُم ﴾ سورة المائدة، الآية: (٦٧) فتأمل هداك الله.

<sup>(</sup>٢) النسخة الأصلية «فيبقى عموم العام الحديثين» وكلمة: «الحديثين» زيادة لا معنى لها. إذ هي خطأ من الناسخ.

العام على حاله أو يكون مخصوصاً من هذا العام، والعام الذي خص منه البعض دليل فيما عدا المخصوص، فمن ادعى ثبوت حسن العبادة المحدثة وكونها مخصوصة من هذا العام يحتاج إلى دليل يصلح أن يكون مخصصاً لأن عادة أكثر البلاد، وقول كثير من الزهاد والعبّاد ليس مما يصلح أن يكون معارضاً لكلام الرسول عليه السلام، وكذلك الدليل المخصص هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع الذي هو مختص بأهل الاجتهاد ومن ليس من أهل الاجتهاد من الزهاد والعباد، فهو في حكم العوام لا يعتد بكلامه إلا أن يكون موافقاً للأصول والكتب المعتبرة وهذه قاعدة دل عليها الإجماع مع أن في كتاب الله \_ تعالى \_، ما يدل عليها أيضاً، وهو أنه \_ تعالى \_ قال: ﴿ أَمّ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾(١). فيمن أحدث شيئاً يتقرّب به إلى الله \_ تعالى \_ من قول أو فعل من غير أن يشرع به الله ل تعالى -، فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله \_ تعالى \_ فمن تبعه فقد اتخذه شريكاً ومعبوداً، كما قال الله \_ تعالى \_ في حق أهل الكتاب: ﴿ أَغَنَا أُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُمْكِنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُورِنِ اللَّهِ ﴾ (٢). فقال عدي بن حاتم، للنبي عليه السلام: ما عبدوهم. فقال عليه السلام: "أطاعوهم" (٢) من أطاع أحداً في دين لم يأذن به الله - تعالى - فقد عبده واتخذه ربًا. فعلم من هذا أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة ربما لا يفرق كثير من الناس بين الحسنة والسيئة، فيظنون أن كل ما استحسنته نفوسهم ومالت(٤) إليه طباعهم يكون حسناً فيعدون السيئة من الحسنة، فقد

سورة الشورئ، الآية: (٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: (٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحو هذا اللفظ الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة (٥/ ٢٧٢) ح (٣٠٩٥) من طريق مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال الترمذي: (هذا حديث غريب).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: («ما استحسنه نفوسهم ومال إليه طباعهم» وما أثبت هو الصواب.

خبطوا خبطاً كخبط عشواء لا يفرق بين الورطة المهلكة والجادة المنجية في مشيها.

والضَّابِط في هذا أن يقال: الناس لا يحدثون شيئاً إلا أنهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوا فيه مفسدة، لم يحدثوه فما رآه الناس مصلحة ينظر في السبب، فإن كان السبب أمراً قد حدث بعد النبي، على الله يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه كنظم الدلائل فإن السبب الداعي إليه ظهور الفرق الضالة فإنهم لما لم يظهروا في عهده عليه السلام، لم يحتج إليه وإن كان المقتضي لفعله موجوداً في عصره عليه السلام، لكن ترك لعارض زال بموته عليه السلام، فكذلك يجوز إحداثه كجمع القرآن فإن المانع منه في حياته عليه السلام، كون الوحي لا يزال ينزل فيغير الله تعالى ما يشاء، فزال ذلك المانع بموته عليه السلام، وأما ما كان المقتضي لفعله في عهده عليه السلام، موجوداً من غير وجود المانع منه، ومع ذلك لم يفعله عليه السلام، فإحداثه تغيير لدين الله تعالى، إذ لو كان فيه مصلحة لفعله عليه السلام، وحث عليه. ولما لم يفعله عليه السلام، ولم يحث عليه، علم أنه ليس فيه مصلحة بل هو بدعة قبيحة سيئة مثاله الأذان في العيدين، فإنه لما أحدثه بعض السلاطين أنكره العلماء، وحكموا بكراهته، فلو لم يكن كونه بدعة دليلاً على كراهته لقيل هذا ذكر الله تعالى، ودعاء الخلق إلى عبادة الله تعالى، فيقاس على أذان الجمعة ويدخل في العموميات التي جملتها قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَتِيرًا ﴾(١). وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (٢). لكن لم يقولوا ذلك بل قالوا: كما أن فعل ما فعله عليه السلام كان سنة كذلك ترك ما تركه عليه السلام، مع وجود المقتضي وعدم المانع منه كان سنة أيضاً فإنه، عليه السلام، لما أمر بالأذان في الجمعة دون العيدين، كان ترك الأذان فيها سنة».

البدعة تغيير لدين الله

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، الآية: (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية: (٣٣).

وليس لأحد أن يزيده ويقول هذا زيادة العمل الصالح لا يضر زيادته. إذ يقال له هكذا تغيرت أديان الرسل، وتبدلت شرائعهم، فإن الزيادة في الدين لو جازت، لجاز أن يصلي الفجر أربع ركعات، والظهر ست ركعات، ويقال هذا زيادة عمل صالح، لا يضر زيادته، لكن ليس لأحد أن يقول ذلك لأن ما يبديه المبتدع من المصلحة والفضيلة إن كان ثابتاً في عصره عليه السلام، ومع هذا لم يفعله عليه السلام، فيكون ترك مثل هذا الفعل، سنة مقدمة على كل عموم وقياس، فمن عمل به مع اعتقاده أنه غير مشروع في الدين يكون فاسقاً غير مبتدع، وإن عمل به مع اعتقاده أنه مشروع في الدين يكون فاسقاً ومبتدعاً، لأن الفسق أعم من البدعة، فكل بدعة فسق من غير عكس، وكذلك قيل البدعة شر من الفسق، فإن من يفعل البدعة فهو يناقض الرسول، ﷺ، وإن كان في زعمه أنه يعظمه بالبدعة حيث يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب فيكون مشاقاً لله ولرسوله لاستحسانه ما كرهه الشرع، ونهى عنه، وهو الإحداث في الدين، وأنه تعالى قد شرع لعباده من العبادات ما فيه كفاية لهم وأكمل دينهم وأتم عليهم نعمته كما أخبر به في كتابه الكريم، حيث قال: ﴿ ٱلْيُوْمُ ٱكْمُلَّتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي ﴾(١) فالزيادة على الكمال نقصان واختلاف بمنزلة الأصبع الزائدة وقد تقرر في الأصول أن حسن الأفعال وقبحها عند أهل الحق إنما يعرفان بالشرع، لا بالعقل، فكل فعل أمر به في الشرع، فهو حسن، وكل فعل نهي عنه في الشرع، فهو قبيح.

وقال الإمام الغزالي في كتابه «الأربعين في أصول الدين»: إياك أن تتصرف بعقلك وتقول كل ما كان خيراً أو نافعاً فهو أفضل وكلما كان أكثر كان أنفع فإن عقلك لا يهتدي إلى أسرار الأمور الإلهية، وإنما يتعقلها قوة النبي عليه السلام، فعليك بالاتباع فإن خواص الأمور لا تدرك بالقياس أو ما ترى كيف نديت إلى الصلاة ونهيت عنها في

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: (٣).

جميع النهار وأمرت بتركها بعد الصبح والعصر، عند الطلوع والغروب والزوال وذلك ينتهي إلى قدر ثلث النهار».

وقال في «الإحياء»: فكما أن العقول تقصر عن إدراك منافع الأدوية مع أن التجربة سبيل إليها، كذلك تقصر عن إدراك ما ينفع في الآخرة، مع أن التجربة غير متطرّق إليها. إنّما يكون ذلك لو رجع إلينا بعض الأموات وأخبرونا عن الأعمال المقرّبة إلى الله - تعالى -، وذلك مما لا مطمع فيه.

الـتـحـذيـر مـن اتبـاع الـهـوى وتحكيم العقل في دين الله

وقال صاحب «مجمع البحرين» في شرحه: إن رجلاً يوم العيد في الجبّانة أراد أن يصلي قبل صلاة العيد، فنهاه علي فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إني أعلم أن الله - تعالى - لا يُعذّب على الصلاة. فقال على: وإني أعلم أن الله - تعالى - لا يُثيب على فعل حتى يفعله رسول الله، ﷺ، أو يحثُ عليه، فتكون صلاتك عبثاً والعبث حرام، فلعلّه - تعالى - يعذّبك به بمخالفتك لنبيه.

وقال صاحب الهداية: يُكره أن يُتنفّل بعد الفجر أكثر من ركعتي الفجر، لأنه عليه السلام، لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة، فانظر كيف جعل عدم فعله عليه السلام، في باب العبادات دليلاً على الكراهة، وقال ابن الهمام: ما تردد من العبادات بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطاً، وما تردد بين البدعة والسنة يتركه، لأن ترك البدعة لازم، وأداء السنة غير لازم وفي الخلاصة مسألة تدل على أن البدعة أشد ضرراً من ترك الواجب، حيث قال: إذا شكّ في صلاته. هل صلاها أم لا؟ إن كان في الوقت فعليه أن يُعيدها، وإن خرج الوقت ثم شكّ، لا شيء فيه، ولو كان الشكّ في صلاة العصر، يقرأ في الركعة الأولى والثالثة، ولا يقرأ في الثانية والرابعة، فتعيين الأوليين للقراءة في الفرض واجب، وقد أمر بتركه عن احتمال وقوع النفل بعد العصر وهو بدعة مكروهة، وروي عن سفيان الثوري أنه كان يقول: «البدعة أحبّ إلى إبليس من كل المعاصى، لأن المعاصى يُتاب عنها

الاحتياط في الدين

TYA

والبدعة لا يُتاب عنها ١٠٠٠.

خطورة البدعة

وسبب ذلك أن صاحب المعاصي يعلم بكونه مرتكب المعاصى فيرجى له التوبة والاستغفار. وأما صاحب البدعة فيعتقد أنه في طاعة وعبادة ولا يتوب ولا يستغفر، وهذا ما حكي عن إبليس أنه قال: «قصمت ظهور بني آدم بالمعاصي والأوزار، وقصموا ظهري بالتوبة والاستغفار، فأحدثت لهم ذنوباً لا يستغفرون منها ولا يتوبون عنها وهي البدع في صورة العبادة». فإن قيل: قد اعتاد كثير من الناس أن يستدلوا على عدم كراهة ما اعتادوه من البدعة بحديث شائع بينهم، وهو: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح»! وهل يصحّ الاستدلال منهم أم لا يصحّ؟ فالجواب على ما ذكره بعض الفضلاء أن هذا الاستدلال لا يصح، والحديث حجة عليهم لا لهم، لأنه بعض حديث موقوف على ابن مسعود رواه أحمد والبزار والطبراني والطيالسي وأبو نعيم، هكذا: «إن الله - تعالى - نظر في قلوب العباد فاختار محمداً فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح» (٢٦). ولا شك أن ال في المسلمين ليس لمطلق الجنس، لأن الحديث يكون مخالفاً لقوله عليه السلام: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة»(٣). لأن كلاً من فرق

<sup>(</sup>١) أبو نعيم في «الحلية» (٢٦/٧) من طريق يحيى بن يمان عن الثوري ولفظه «البدعة لا يتاب منها».

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/٩٧١)، أبو نعيم في معرفة الصحابة (١٤٢/١) رقم (٤٨)، من طريق عاصم عن زرعة عن عبد الله بن عاصم عن زرعة عن عبد الله بن مسعود وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٥/٤) ح (٤٩٩٦) في السنة باب شرح السنة، الترمذي (٥/٥) ح (٢٦٤٠) في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وقال: حسن صحيح، ابن ماجه (١٣٢١) ح (٣٩٩١) في الفتن باب افتراق الأمم =

الأمّة مسلم، يرى مذهبه حسناً فيلزم أن لا يكون فرقة منها في النار، وكذا بعض المسلمين يرى شيئاً حسناً وبعضهم يراه قبيحاً، فيلزم أن لا يتميّز الحسن من القبيح بل هي إما للعهد والمعهود ما ذكر في قوله فاختار له أصحاباً فيكون المراد بالمسلمين الصحابة فقط، أو لاستغراق خصائص الجنس، فيراد بالمسلمين أهل الاجتهاد الذين هم الكاملون في صفة الإسلام صرفاً للمطلق إلى الكامل، لأن المطلق عند عدم القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل وهو المجتهد، فيكون المعنى ما رآه الصحابة أو أهل الاجتهاد فهو عند الله حسن، وما رآه الصحابة أو أهل الاجتهاد قبيحاً فهو عند الله قبيح، ويجوز أن يكون للاستغراق الحقيقي فيكون المعنى: (ما رآه جميع المسلمين حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه جميع المسلمين قبيحاً فهو عند الله قبيح وما اختلف فيه فالعبرة للقرون المشهود لهم بالخير لا للقرون المشهود لهم بالكذب وعدم الاعتماد في قوله عليه السلام: «خير القرون قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب»)(١). فلا تعتمدوا أقوالهم وأفعالهم ولاريب أن الصحابة والتابعين والأثمة المجتهدين كانوا يرون ما جاوز قدر الضرورة من البدع قبيحاً فهو عند الله قبيح ومثل قوله عليه السلام: «لا ت**جتمع أمتي على الضلالة**»(٢). فإن المراد

مختصراً، جميعهم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٢٤٥) ح (١٠٨٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۹/۵) ح (۲۹۵۲) في الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. مسلم (۱۹۹۳/۶) ح (۲۵۳۳) في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم من حديث عبيدة عن ابن مسعود مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٤١) ح (٨٢) من حديث الحسن عن كعب بن عاصم الأشعري مرفوعاً: ﴿إِنَ الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة». وحسنه الألباني، وبرقم ٨٣ من حديث قتادة عن أنس مرفوعاً: ﴿إِنَ الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة» وبرقم ٨٤ من حديث أبي خلف الأعمى عن أنس مرفوعاً: ﴿إِنَ أَمتي لا تجتمع على ضلالة. . . ؟ . وضعفه الألباني. وحسن الألباني حديث كعب بن عاصم في صحيح الجامع (١/ ٣٦٧) ح (١٧٨٦).

بالأمة في هذا الحديث أهل الإجماع الذي هو بكل مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة أصلاً لأن الفسق يورث التهمة ويسقط العدالة. وصاحب البدعة يدعو الناس إلى البدعة ولا يكون من الأمة على الإطلاق لأن المراد بالأمة المطلقة أهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم طريق النبي عليه السلام، وأصحابه، دون أهل البدع والضلال، كما قال النبي عليه السلام: "أمتي من استن بسنتي" (١) ويصح أن يراد بأمتي جميع الأمة بناء على أن الإضافة كاللام قد تكون للاستغراق فيكون المعنى لا تجتمع جميع أمتي في زمان من الأزمنة على الضلالة، كما اجتمع اليهود والنصارى بعد نبيهم على الضلالة فيكون هذا الحديث موافقاً لقوله عليه السلام: "لا تزال طائفة من أمتي فيكون هذا الحديث موافقاً لقوله عليه السلام: "لا تزال طائفة من أمتي قائمين بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي قائمين بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي يحذر من الاغترار والميل إلى شيء من البدع والمحدثات ويصون دينه عن العوائد التي استأنس بها وتربى عليها، فإنها سم قاتل قل من سلم من آفاتها وظهر له الحق منها.

ألا ترى أن قريشاً لأجل العوائد التي الفتها نفوسهم أنكروا على النبي، على ما جاء به من الهدى والبيان، وكان ذلك سبباً لكفرهم وطغيانهم، حتى قالوا في حقه، عليه السلام، ما قالوا بسبب ما تربوا عليه وتنشؤوا فيه، ولذلك كان ابن مسعود يقول: «إياكم وما يحدث من البدع فإنّ الدّين لا يذهب من القلوب بمرّة ولكن الشيطان يحدث لكم بدعاً حتى يذهب الإيمان من قلوبكم». فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن لا يغتر ويستدل بقوة تصميمه على شيء وكثرة عبادته به أنه على الحق فإن تصميمه على مرجوعه عنه، ولو نُشر بالمناشير، لا

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه:

<sup>(</sup>۲) البخاري (٦/ ٢٥٠) ح (٣١١٦) في فرض الخمس باب قول الله تعالى: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ مُسَلِّمُ ﴾، مسلم (٣/ ١٠٢٤) ح (١٠٣٧) في الإمارة باب قوله ﷺ: الآلا تزال طائفة. . . ١ من حديث معاوية مرفوعاً

يدلُّ على كونه على الحقّ في دينه، لأن جزمه وتصميمه عليه ليس من حيث كونه حقًّا، بل من حيث نشأته بين قوم يدينون به، وللنشأة والمخالطة أثر عظيم في تصميم شيء حقًّا كان أو باطلاً، ألا ترى أن مثل هذا التصميم يوجد عامة من ذوي الجهل المركب كاليهود والنصارى، ومن في معناهم. فالحذر الحذر من هذا السم القاتل، وكن ماثلاً إلى الحق، مستفيضاً لخلاص بهجتك بالاتباع وترك الابتداع، فإن الاتباع أفضل عمل يعمله المرء في هذا الزمان، لشيوع العمل على خلاف السنة منذ زمان طويل، فلا بدّ لك أن تكون شديد التقوى من محدثات الأمور، وإن اتفق عليه الجمهور، فلا يغرنك اتفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة بل ينبغي لك أن تكون حريص التفتيش عن أحوالهم وأعمالهم، فإنّ أعلم الناس وأقربهم إلى الله \_ تعالى \_ أشبههم بهم، وأعرفهم بطريقهم، إذ منهم أُخذ الدين، وهم أصول في نقل الشريعة عن صاحب الشّرع، وقد جاء في الحديث: «إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم»(١). والمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسَّك به قليلاً، والمخالف له كثيراً، لأن الحق ما كان عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة، ولا عبرة بكثرة الباطل بعدهم. وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه: «الزم طرق الهدى ولا يضرّك قلة السّالكين، وإياك وطرق الضّلالة ولا تغترّ بكثرة الهالكين».

وقال بعض السلف: إذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقة، فلا تبال وإن خالف رأيك جميع الخليقة. وقال ابن مسعود: «أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمور، وسيأتي زمان بعدكم خيرهم فيه

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن ماجه (۱۳۰۳/۲) ح (۳۹۰۰) في الفتن باب السواد الأعظم من حديث أبي خلف الأعمى عن أنس مرفوعاً: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم». في الزوائد، في إسناده أبو خلف الأعمى، واسمه حازم بن عطاء، وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر. قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي.

المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات».

قال الإمام الغزالي: ولقد صدق لأن من لم يثبت في هذا الزمان ووافق الجماهير فيما هم فيه وخاض فيما خاضوا فيه يهلك كما هلكوا. فإن أصل الدين وعمدته وقوامه ليس بكثرة العبادة والتلاوة والمجاهدة بالجوع وغيره، وإنما هو باحترازه من الآفات والعاهات التي تأتي عليه من البدع والمحدثات فإنها لكثرتها وشيوعها صارت كأنها من شعائر الدين أو من الأمور المفروضة علينا، فيا ليتنا كنا نباشرهم على أنها بدعة إذ لو كان كذلك لرجى من التوبة والاستغفار، ولكنَّا أخذناها طاعة وعبادة وجعلناها ديناً لنا، مقتفين في ذلك آثار من سها أو غلط أو غفل من بعض من تقدّمنا، وجعلناه قدوة في ديننا، فإذا جاء أحد وأنكر علينا ما ارتكبناه من تلك الأمور، فإن كان ممن له توقير في قلوبنا نقول له هذا جائز ذهب إلى جوازه فلان، ونذكر له بعض من تقدّمنا ممن سها أو غلط أو غفل، وإن كان ممن لا توقير له في قلوبنا، يسمع منا ما لا يظنه ولا يخطر بباله، كل ذلك بسبب الجهل المركب فينا لأنا لو رأينا أنفسنا(١) على ما هي عليه من الجهل لقبلنا جواب من أرشدنا إلى الحق وما أقمنا من سها أو غلط أو غفل حجة في ديننا إذ لا يجوز أن يقلد الإنسان في دينه إلا من هو معصوم، وهو صاحب الشريعة، أو من شهد له صاحب الشريعة بالخير وهم القرون الثلاثة الذين اقتضت حكمة السارع أن يختص كل قرن منهم بفصيلة.

فالقرن الأول خصهم الله بمزية لا سبيل لأحد أن يلحقهم فيها؛ لرؤية نبيه وبمشاهدة نزول القرآن عليه، وألهمهم حفظه، حتى لا يكون حرف واحد ضائعاً، فجمعوه ويسروه لمن بعدهم (٢). فحفظوا أحاديث نبيهم في صدورهم وأثبتوها على ما ينبغي، فحصل في إقامة هذا الدين

الحذر من اتباع هوي الناس

<sup>(1)</sup> في الأصل (على أنفسنا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل لمن بعده وما أثبت هو الصواب.

حظ كثير لا يمكن الإحاطة به ولا يصل أحد إليه. فجزاهم الله \_ تعالى \_ عن أمة نبيهم خير جزاء.

ثم أعقبهم التابعون، فجمعوا ما كان من الأحاديث ومسائل الدين متفرقاً، ونقلوا الأحكام والتفسير من الصحابة حتى كان أحدهم يرتحل في طلب الحديث الواحد والمسألة الواحدة مسار شهر أو شهرين. وضبطوا أمر الشريعة أتم ضبط، فحصل لهم في إقامة هذا الدين \_ أيضاً \_ فضل كثير.

ثم أعقبهم تابعو التابعين الذين ظهر فيهم الفقهاء المرجوع إليهم في النوازل، فوجدوا القرآن مجموعاً ميسراً، ووجدوا الأحاديث قد أحرزت وضبطت، فتفقهوا في القرآن والأحاديث على مقتضى قواعد الشريعة، واستنبطوا منها أحكاماً على مقتضى الأصول، وعينوا وجوه الدّلالات ويسروها على الناس، وانتظم الحال، واستقرّ دين الأمة المحمّدية بسببهم، فحصل لهم في إقامة هذا الدين خصوصيات أيضاً من فلما مضوا إلى سبيلهم أتى من بعدهم فلم يجد وظيفة يقوم بها، بل وجد الأمر على أكمل الحالات، فلم يبق له إلا أن يحفظ ما استنبطوه وبينوه، ولا يحصل له خير إلا باتباعهم، وتقليدهم وبقائه في ميزانهم، فإن ظهر له فقه غير فقههم فهو مردود عليه إلا أن يكون مما لم يقع بيانه في زمانهم لا بالفعل ولا بالقول مما ينبغي له أن ينظر فيه على مقتضى قواعدهم في الأحكام، والثّابت عنهم.

فإذا كان على مقتضى أصولهم يقبل عنه وإلا فلا، لأن كل من أتى بعدهم يقول في بدعة إنها مستحبة، ثم يأتي على ذلك بدليل خارج عن أصولهم، فذلك غير مقبول منه، لأن التقليد والاقتداء بالغير بمجرد حسن الظن إنما يجوز لمن كان مجتهداً عدلاً لا لمن كان مقلداً. لكن لما انقطع الاجتهاد منذ زمان طويل انحصر طريق معرفة مذهب المجتهد في نقل كتاب معتبر متداول بين العلماء لمن كان قادراً على استخراجه أو إخبار عدل موثوق به في علمه وعمله، لمن لم

يكن قادراً على استخراجه، فلا يجوز العمل بكل كتاب، إذ ظهر في هذا الزمان كتب جمعها ضعفاء الرجال من غير معرفة بحقيقة الحال، ولا بقول كل عالم إذ غلب الفسق في الناس بعد القرون الثلاثة، فالمستور في حكم الفاسق(١). فلا بدّ من العدالة المرجّعة لجانب الصّدق. ثم همهنا قاعدة مقرّرة لا بدّ من معرفتها، وهي أن المسألة الفقهية إذا نقلت ينبغي أن ينظر فيها، فإن كان مأخذها معلوماً مشهوراً من الكتاب والسنة والإجماع، فلا نزاع فيها لأحد، وإن لم يكن مأخذها معلوماً بل كانت اجتهادية، فإن كان ناقلها مجتهداً يلزم على من كان مقلداً أن يتبعه، ولا يلزم عليه أن يطلب منه دليلاً، لأن كلام المجتهد دليل له، وإن لم يكن ناقلها مجتهداً بل كان مقلداً، فإن نقلها من المجتهد فأثبت نقله منه يلزم الاتباع فيها \_ أيضاً \_، وإن لم ينقلها من المجتهد بل نقلها من قبل نفسه، أو من مقلد آخر أو أطلق فإن بيّن فيها دليلاً شرعيًّا، فلا كلام فيها حينتذ، وإن لم يُبيّن يُنظر إن كان كلامه موافقاً للأصول والكتب المعتبرة ولم يكن فيها خلاف يجوز العمل بها، لكن ينبغي للعامل بها أن لا يقف في مقام تقليده، بل يطلب منه دليلاً على نقل. وإن كان كلامه مخالفاً للأصول والكتب المعتبرة فلا يُلتفت إليه أصلاً، إذ قد صرّح العلماء بأن ما لا يعلم صحته، لا يصح اتباعه، وإن لم يعلم بطلانه فضلاً عما عُلم بطلانه!

<sup>(</sup>١) وهذا خلاف القواعد الشرعية المقررة فالأصل في المسلم الصدق إلا إذا تبين كذبه فتسقط عدالته.

## المجلس الثالث وهو السابع والخمسون في الأصل في بيان جواز زيارة القبور وعدم جوازها

قال ابن عباس وغيره من السلف: «كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكف الناس على قبورهم، ثم صوّروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»(٣). فلما كان منشأ عبادة الأصنام من جهة القبور، نهى النبي عليه الصلاة والسلام،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/ ۲۷۲) ح (۹۷۷) في الجنائز باب استئذان النبي ﷺ ربه - عز وجل - في زيارة قبر أمه. أحمد (٥/ ٣٥٠)، النسائي (٨٩/٤) في الجنائز باب زيارة القبور، من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح، الآيات: (٢١ ـ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٣٦٠.

النهي عن زيارة القبور ثم الإذن فيها

أصحابه في أوائل الإسلام عن زيارة القبور سدًّا لذريعة الشرك، لكونهم حديثي عهد بالكفر، ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها، وعلمهم كيفيتها تارة بفعله وتارة بقوله، وذلك في الأحاديث الكثيرة بعضها في الإذن، وبعضها في التعليم، وفي ضمنها بيان الفائدة. أما التي في الإذن، فمنها ما روي عن أبي سفيان، أنه عليه الصلاة والسلام، قال: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة" (١)

ومنها ما روي عن علي بن أبي طالب أنه عليه الصلاة والسلام، قال: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة" (). ومنها ما روي عن ابن مسعود، أنه عليه السلام، قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تُزهد في الدنيا" (). ومنها ما روي عن أبي هريرة، أنه عليه الصلاة والسلام، قال: "زوروا القبور فإنها تذكّر الموت" (). ومنها ما روي عن بريدة، أنه عليه الصلاة والسلام، قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجراً ().

<sup>(</sup>۱) الطبراني في الكبير (۲۷۸/۲۳) ح (۲۰۲) من حديث ابن أبي مليكة عن أم سلمة مرفوعاً. قال في المجتمع (۵۸/۳) وفيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) أحمد (۱/ ۱٤٥) من رواية ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي مرفوعاً. قال في المجمع (۵۸/۳) قلت: في الصحيح طرق منه رواه أبو يعلى وأحمد وفيه ربيعة بن النابغة. قال البخاري: لم يصح حديث عن علي في الأضاحي.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (١/١/٥) ح (١٥٧١) في الجنائز باب ما جاء في زيارة القبور من حديث مسروق عن ابن مسعود مرفوعاً، وفي الزوائد إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (١/ ٥٠٠) ح (١٥٦٩) في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً، ولفظه: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/٦٨/١) ح (٢٥٧٧).

 <sup>(</sup>٥) النسائي (٤/ ٨٩) في الجنائز باب زيارة القبور من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ٤٨٥) ح (٢٤٧٤).

دعـــاء دخـــول المقابر وأما التي في التعليم فمنها ما روي عن بريدة، أنه عليه السلام الكان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية»(١). ومنها ما روي عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت لرسول الله ﷺ: «كيف أقول يا رسول الله في زيارة القبور؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين في زيارة القبور؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم، والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»(٢).

ومنها ما روي عن أبي هريرة أنه، ﷺ، خرج إلى المقبرة. فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله عن قريب بكم لاحقون» (٣) ومنها ما روي عن ابن عباس، أنه عليه الصلاة والسلام، مر بقبور المدينة فأقبل عليهم فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر» (٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/۱۲) ح (۹۷۰) في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. النسائي (٤/٤) في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، ابن ماجه (١/٤٤) ح (١٥٤٧) في الجنائز باب ما يقال إذا دخل المقابر، أحمد (٥/ ٣٥٣) ابن السني في عمل اليوم والليلة ص (١٩٧) ح (١٩٤) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً.

 <sup>(</sup>۲) مسلم (۲/ ۹۷۶) ح (۹۷۶) في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور.
 والنسائي (۹۱/٤) في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين من حديث محمد بن قيس عن عائشة مرفوعاً.

 <sup>(</sup>٣) مسلم (٢١٨/١) ح (٢٤٩) في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة. والنسائي
 (١/ ٩٤/١) في الطهارة باب حلية الوضوء، أحمد (٢/٥٧٧). مالك في الموطأ
 (٢٨/٢٨/١) من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣/ ٣٦٩) ح (١٠٥٣) في الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، وقال حسن غريب. الطبراني في الكبير (١٠٧/١٢) رقم (١٢٦١٣) من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً.

فإنه على بين في هذه الأحاديث فائدة زيارة القبور، وهي إحسان الزائر إلى نفسه، وإلى أهل القبور، أما إحسانه إلى نفسه، فتذكر الموت والآخرة والزهد في الدنيا، والاتعاظ والاعتبار، وأما إحسانه إلى أهل القبور، فالسلام عليهم والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية.

حــكـــم زيـــارة النساء للقبور

قال عامة العلماء: هذا في حق الرجال، وأما النساء، فلا يحل لهن أن يخرجن إلى المقابر لما روي عن أبي هريرة، أنه عليه الصلاة والسلام: «لعن زوارات القبور»(۱). وذكر في نصاب الاحتساب أن القاضي سئل عن جواز خروج المرأة إلى المقابر، فقال: لا تسأل عن الجواز في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن، فإنها لما نوت الخروج كانت في لعنة الله تعالى، وملائكته، وإذا خرجت لما نوت الخروج كانت القبر يلعنها روح الميت، وإذا رجعت تكون في لعنة الله \_ تعالى \_، وملائكته، حتى تعود إلى منزلها. وقد روي في الخبر: «أيما امرأة خرجت إلى مقبرة يلعنها ملائكة السموات روي في الخبر: «أيما امرأة خرجت إلى مقبرة يلعنها ملائكة السموات السبع والأرضين السبع وأيما امرأة دعت للميت بخير ولم تخرج من بيتها يعطيها الله \_ تعالى \_ ثواب حجة وعمرة»(۱).

وروي عن سلمان وأبي هريرة، أنه عليه الصلاة والسلام، ذات يوم خرج من المسجد فوقف على باب داره فأتت ابنته فاطمة، فقال لها: من أبن جئت؟ فقالت: خرجت إلى منزل فلانة التي ماتت. فقال: هل ذهبت إلى قبرها؟ فقالت: معاذ الله أن أفعل شيئاً بعدما سمعت منك ما سمعت. فقال: لو ذهبت إلى قبرها لم ترحي رائحة

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۷۰۲/۱) ح (۱۹۷۶) من حدیث حسان بن ثابت و (۱۹۷۵) من حدیث ابن عباس و (۱۹۷۱) من حدیث أبي هریرة في الجنائز باب ما جاء في النهي عن زیارة النساء للقبور. وأخرجه الترمذي (۳۷۱/۳) ح ۱۰۵٦ في الجنائز باب ما جاء في كراهية زیارة القبور للنساء من حدیث أبي هریرة وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۹۹/۳) ح (۵۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه وما أحسبه حديثاً وفي معناه حديث المعن الله زورات القبور».

الجنة»<sup>(۱)</sup>.

الاعتبار من حال أهل القبور فعلى هذا كل من يريد أن يزور القبور من الرجال أن لا يكون حظّه من زيارته لها الطّواف عليها كالبهائم، بل ينبغي له إذا جاءها أن يسلم على أهلها ويخاطبهم خطاب الحاضرين. ويسأل لهم الرحمة والمغفرة، والعافية، كما تقدم في الأحاديث. ثم يعتبر ممن كان تحت التراب، وانقطع عن الأهل والأحباب، وأنه حين دخل القبر ابتلي بالسؤال: هل أصاب في الجواب وكان قبره روضة من رياض الجنة، أو أخطأ الجواب؟ وكان قبره حفرة من حفر النار!! ثم يجعل نفسه كأنه مات ودخل القبر وذهب عنه ماله وأهله، وأولاده، ومعارفه، وبقي وحيداً فريداً، وهو الآن يُسأل فماذا يُجيب؟ وماذا يكون حاله؟ ويكون مشغولاً بهذا الاعتبار ما دام هناك ويتعلق بمولاه في الخلاص من هذه الأمور الخطيرة العظيمة ويلجأ إليه.

حكم القراءة عند القبور وأما قراءة القرآن هناك فجوزها بعض العلماء، ومنعها البعض الآخر. وقالوا: لا بد للزائر أن يكون مشغولاً بالاعتبار، وقراءة القرآن يحتاج صاحبها إلى التدبر وإحضار الفكر فيما يتعلق والاعتبار والفكر لا يجتمعان في قلب واحد في زمان واحد.

فإن قال قائل: إني أعتبر في وقت وأقرأ في وقت آخر، والقرآن إذا قرىء ينزل الرحمة فيرجى أن يلحق بأهل القبور من تلك الرحمة شيء ينفعهم. فالجواب من وجوه:

الأول: أن قراءة القرآن وإن كانت عبادة، لكن كون الزائر مشغولاً بما تقدم من الفكر والاعتبار بالموت وسؤال الملكين وغير

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳/ ٤٦٠) ح (۳۱۲۳) في الجنائز باب التعزية. النسائي (٤/ ٢٧) في الجنائز باب النعي من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً في سياق قصة طويلة. قال النسائي: ربيعة ضعيف وهو الراوي عن أبي عبد الرحمن الحبلي. وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٧٤). وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

ذلك عبادة أيضاً، والوقت ليس محلاً إلا لهذه العبادة فقط، فلا يخرج من عبادة إلى عبادة أخرى، لا سيما لأجل الغير.

والثاني: أنه لو قرأ في بيته وأهدى ثوابها إليهم بأن قال بلسانه بعد فراغه من قراءته: اللهم اجعل ثواب قراءتي لأهل القبور لوصل إليهم. إن هذا دعاء يوصّل الثواب إليهم والدّعاء يصل بلا خلاف، فلا يحتاج أن يقرأ على قبورهم.

والثالث: أن قراءته على قبورهم تكون سبباً لعذاب بعضهم إذ كلما مرت آية لم يعمل بها يقال له: أما قرأتها؟! أما سمعتها فكيف خالفتها؟ ولم تعمل بها فيعذب لأجل مخالفته بها!!

والرابع: أن السنة لم ترد بها وكفى بها منعاً. فإذا كان كذلك فاللائق بالزائرين أن يتبعوا السنة، ويقفوا عند ما شرع لهم، ولا يتعدوه، ليكونوا محسنين إلى أنفسهم وإلى أهل القبور، لأن زيارة القبور نوعان: زيارة شرعية، وزيارة بدعية. أما الزيارة الشرعية التي أذن فيها رسول الله، على فالمقصود منها شيئان: أحدهما راجع إلى الزائر، وهو الاتعاظ والاعتبار. والثاني: راجع إلى أهل القبور، وهو أن يسلم عليهم الزائر، ويدعو لهم.

زیسارة السقب ور نوحان شرعینة وبدعیة

وأما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور لأجل الصلاة عندها والطّواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليها، وأخذ ترابها، ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد، وقضاء الدين وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفان، وغير ذلك من الحاجات التي كان عبّاد الأصنام يسألونها من أصنامهم، فإن أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذ منهم، وليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق علماء المسلمين، إذ لم يفعله رسول رب العالمين، ولا أحد من الصحابة، والتابعين، وسائر أثمة الدين، بل قد أنكر الصحابة ما هو دون ذلك بكثير كما روي عن المعرور بن سويد أن عمر صلى صلاة الصبح في طريق مكة، ثم رأى الناس يذهبون مذهباً. فقال: أين

توقي الصحابة من ذرائع الشرك

ذهب هؤلاء؟ فقيل: مسجد صلى فيه رسول الله ﷺ فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاً، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلها فيها، ومن لا فليمض ولا يتعمدها(١)، وكذلك لما بلغه أن الناس يتناولون الشجرة التي بويع تحتها النبي، ﷺ، أرسل إليها فقطعها(٢). فإذا كان عمر فعل هذا بالشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله، ﷺ، وذكرها الله ـ تعالى ـ في القرآن، حيث قال: ﴿لَّمَدَّ رَضِي اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَتْ ٱلشَّجَرَةِ ﴾(٣). فـمــاذا يـكــون حكمه فيما عداها؟ اولقد جرّد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كانت الصحابة والتابعون حين كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل فيها أحد، لا لصلاة ولا لدعاء ولا لشيء آخر، مما هو من جنس العبادة بل كانوا يفعلون جميع ذلك في المسجد، وكان أحدهم إذا سلم على النبي عليه السلام، وأراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر، ثم دعا، وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء، وإنما نزاعهم في وقت السلام عليه .

كيف كان دعاء الصحابة عند قبر النبي ﷺ

قال أبو حنيفة: يستقبل القبلة عند السلام أيضاً، ولا يستقبل القبر، وقال غيره: لا يستقبل القبر عند الدعاء، بل قالوا إنه يستقبل القبلة وقت الدعاء، ولا يستقبل القبر حتى لا يكون الدعاء عند القبر، فإن الدعاء عبادة كما ثبت بالحديث المرفوع: «إن الدعاء هو العبادة» (٤)

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق في المصنف (۱۱۸/۲، ۱۱۹) ح (۲۷۳٤) من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر به. وانظر الفتح (۲۷۸/۱).

 <sup>(</sup>۲) رواها ابن سعد في طبقاته (۲/ ۱۰۰) قال الحافظ ابن حجر (۷/ ٤٤٨) «بإسناد صحيح» وزواء الإمام محمد بن وضاح في البدع والنهي عنها: (٤٢ - ٤٣) وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۳۷۵).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآية: (١٨).

 <sup>(</sup>٤) أحمد (٤/٢٦، ٢٧، ٢٧٦، ٢٧٧)، أبو داود (٢/ ١٦١) في الصلاة باب

والسلف الصالح من الصحابة والتابعين جعلوا العبادة خالصة لله تعالى ولم يفعلوا عند القبور شيئاً منها إلا ما أذن فيه النبي عليه السلام، من السلام على أصحابها وسؤال الرحمة والمغفرة والعافية من الله لهم، وسبب ذلك أن الميت قد انقطع عمله وهو يحتاج إلى من يدعو له ويشفع لأجله ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له، وجوباً أو ندباً، ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي، فإنا لما كنا إذا قمنا إلى جنازة ندعو له ونشفع لأجله، فبعد الدفن أولى أن ندعو له ونشفع، لأنه في قبره بعد الدفن أشد احتياجاً إلى الدعاء له منه على نعشه، لأنه حينئذ مُعرض للسؤال وغيره على ما روي عن عثمان بن عفان، أنه عليه الصلاة والسلام: «كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»(١).

الدعاء للميت بعددفته

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: إذا سئل الميت من ربك يتراءى له الشيطان في صورة ويشير إلى نفسه أني أنا ربك. قال الترمذي: هذه فتنة عظيمة، ولذلك كان النبي، على يدعو بالثبات: اللهم ثبت عند المسألة منطقه وافتح أبواب السماء لروحه، وكانوا

الدعاء ح (١٤٧٩)، والترمذي له (٢١١) ح (٢٩٦٩) في التفسير باب ومن سورة المؤمن و (٥/ ٤٥٦) سورة البقرة و (٥/ ٣٧٤) ح (٣٧٤٧) باب ومن سورة المؤمن و (٥/ ٤٥٦) ح (٣٣٧٧) في الدعاء وقال: حسن صحيح ابن ماجه (١٢٥٨/١) ح (٣٨٢٨) في الدعاء باب فضل الدعاء البخاري في الأدب ص (١٠٥٥) ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢١) ح (٢٩١٦٧)، باب فضل الدعاء ابن حبان (٢/ ١٢٤) ح (٨٨٧) (إحسان) البيهقي في الشعب فضل الدعاء ابن حبان (٢/ ١٢٤) ح (١٨٥٨) (إحسان) البيهقي من الشعب ووافقه الذهبي وابن جرير في التفسير (١/ ٤٩١) جميعهم من طريق يسيع الكندي عن النعمان بن بشير مرفوعاً وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ٢٤٠) ح (١٤٠١) - (١٤٠١)

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳/ ۵۵۰) ح (۳۲۲۱) في الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت وقت الانصراف، والحاكم (۱/ ۳۷۰) وصححه ووافقه الذهبي من طريق هاني مولى عثمان بن عفان عن عثمان مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱/ ۲۲۶) ح (۹٤٥).

يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقال: اللهم أعذه من الشيطان الرجيم. فهذه سنة رسول الله، ﷺ، في أهل القبور بضعاً وعشرين سنة وهذه سنة الخلفاء الراشدين وطريقة جميع الصحابة والتابعين فبدل أهل البدع والضلال قولاً غير الذي قيل لهم فإنهم قصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله، ﷺ، إحساناً إلى الميت وإلى الزائر سؤالهم بالميت والاستعانة به وليس هذا إلا الفتنة التي قال فيها عبد الله بن مسعود: «كيف إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة»(١).

قال ابن القيم في إغاثته: هذا يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا اعتبار ولا التفات إليه، وقد جرى العمل على خلاف السنة منذ زمن طويل، فإذن لا بد أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور، وإن اتفق عليه الجمهور، فلا يغرنك إطباقهم على ما حدث بعد الصحابة، بل ينبغي لك أن تكون حريصاً على التفتيش عن أحوالهم وأعمالهم، فإن أعلم الناس وأقربهم إلى الله أشبههم بهم، وأعلمهم بطريقهم إذ منهم أخذ الدين، وهم أصول في نقل الشريعة من صاحب الشرع، فلا بد لك أن لا تكترث بمخالفتك لأهل عصرك في موافقتك لأهل عصر النبي عليه السلام، إذ قد جاء في الحديث: في موافقتك لأهل عصر النبي عليه السلام، إذ قد جاء في الحديث:

قال عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك قليلاً والمخالف له كثيراً! إلا أن الحق ما كان عليه الجماعة الأولى، وهم الصحابة ولا عبرة إلى كثرة الباطل بعدهم.

وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه: «الزم طرق الهدى، ولا يضرّك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين».

<sup>(</sup>١) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (١/ ٤١، ٤٢) برقم ٥١.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۳۸۱.

وقال ابن مسعود: «أنتم في زمان خيركم فيه المتسارع في الأمور وسيأتي زمان بعدكم خيرهم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات».

قال الإمام الغزالي: لقد صدق، لأن من لم يثبت في هذا الزمان بل وافق الجماهير فيما هم فيه، وخاض فيما خاضوا فيه يهلك كما هلكوا، فإن أصل الدين وعمدته وقوامه ليس بكثرة العبادة والتلاوة والمجاهدة بالجوع وغيره، وإنما هو باحترازه من الآفات والعاهات التي تأتي عليه من البدع والمحدثات التي تؤدي إلى تبدله وتغيره، كما تبدل وتغير أديان الرسل عليهم السلام، من قبل بسبب ذلك، فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن لا يغتر ويستدل بقوة تصميمه على شيء وكثرة عبادته، أنه على الحق، فإن تصميمه عليه وعدم رجوعه عنه ولو نشر بالمناشير لا يدل على كونه على الحق لأن جزمه وتصميمه عليه ليس من حيث كونه حقًا بل من حيث نشأته بين قوم يدينون به وللنشأة والمخالطة أثر عظيم في تصميم شيء حقاً كان أو باطلاً، ألا ترى أن مثل هذا التصميم يوجد عامة من ذوي الجهل المركب، كاليهود والنصاري ومن في معناهم، وإن كان كذلك فالواجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يحترز عن الاغترار والميل إلى شيء من البدع والمحدثات، ويصون دينه من العوائد التي استأنس بها وتربى عليها. فإنها سم قاتل، قل من سلم من آفاتها وظهر له الحق معها، ألا ترى أن قريشاً لأجل العوائد التي ألفتها نفوسهم أنكروا على النبي، ﷺ، ما جاء به من الهدى والبيان، وكان ذلك سبباً لكفرهم وطغيانهم، ولذلك كان ابن مسعود يقول: «إياكم وما يحدث من البدع فإن الدين لا يذهب بمرة من القلوب بل الشيطان يحدث لكم بدعاً حتى يذهب الإيمان من قلوبكم».

نسأل الله ـ تعالى ـ أن يرينا الحقّ حقًّا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

### المجلس الرابع

### وهو الثامن والخمسون في الأصل في بيان ذكر الموت ولزوم الاستعداد له

قال رسول الله على: «أكثروا ذكر هادم اللذات الموت» (١) هذا الحديث من حسان المصابيح، رواه أبو هريرة، ومعناه أن الموت يكسر كل لذة، فأكثروا ذكره حتى تستعدوا له، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات، كلام وجيز مختصر، لكن جمع فيها جميع المواعظ، فإن من ذكر الموت حقيقة، ينغص عليه لذة الحاضر ويمنعه من تمنيها في المستقبل، ويزهده فيما كان يؤمله منها، لكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تكبير اللفظ وتطويل الوعظ، وإلا ففي قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت مع قوله ـ تعالى ـ: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا إِلَقَهُ المُوتِ ﴾ (٢). ما يكفي السامع له والناظر فيه، لأن ذكر الموت يُورث استشعار الانزعاج، عن هذه الدّار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الذّار الباقية، إذ قد قال

<sup>(</sup>۱) ابن حبان (٤/ ٢٨١، ٢٨١) ح (٢٩٨١، ٢٩٨٢، ٢٩٨٣، ٢٩٨٤)، في الجنائز فصل في ذكر الموت من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وفي الرواية الأخيرة زيادة (الموت). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٤٨) ح (١٢١١) ونسبه لابن وهب وابن حبان والبزار.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: (١٨٥).

العلماء ليس بعدم محض وفناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة عنه، وتبدل من حال إلى حال، وانتقال من دار إلى دار، وهو من أعظم المصائب. قد سماه الله \_ تعالى \_ مصيبة. قال: ﴿ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتُ ﴾ (١) . فالموت هو المصيبة العظمى وأعظم منه الغفلة عنه، وعدم ذكره وقلة التفكر فيه. إن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر.

وقد قال القرطبي في تذكرته: إن الأمة اجتمعت على أن الموت ليس له سن معلوم ولا مرض معلوم، وإنما كان كذلك ليكون المرء على هيبة منه مستعداً له لكن من غلب عليه حب الدنيا والانهماك في لذاتها لا محالة يغفل عن ذكره ولا يذكره بل إذا ذكر عنده يكرهه وينفر عنه طبعه، لأن غلبة حب الدنيا في قلبه ورسوخ علائقها فيه يمنع عن التفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها ولا يحب ذكره، وإن ذكره يذكره للتأسف على الدنيا! ويشتغل بذمه ويزيده ذكره بعداً من الله \_ تعالى \_ إذ قد ورد في الحديث أن «من كره لقاء الله كره الله لقاءه»(٢). ومع هذا فتذكره للموت خير له، لأن تذكر الموت ينغص عليه نعيمه، ويكدر عليه صفوة لذته، فكل ما يكدر على الإنسان لذته وينغص عليه شهوته، فهو من أسباب سعادته، ولذا قال النبي ﷺ: «وأكثروا ذكر هادم اللذات»(٣)، لأن الإنسان لا ينفك في حالتين إما في ضيق ومحنة أو في سعة ونعمة، فإن كان في ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه ما هو فيه بأنه يزول لا يدوم، والموت أصعب منه. وإن كان في سعة ونعمة، فذكر الموت يمنعه عن الاغترار والسكون إليها. كما روي أنه، على قال:

سورة المائدة، الآية: (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١/ ٣٦٤) ح (٢٠٠٧) في الرقاق باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. مسلم (٤/ ٢٠٦٥) ح (٣٦٨٣) في الذكر باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من حديث قتادة عن أنس عن عبادة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه صفحة ص ٣٩٥.

### «كفى بالموت واعظاً»(١)!!

وقال اللفاف: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، والحرص على الدنيا، والتكاسل في العبادة. وقالت أم المؤمنين عائشة: "يا رسول الله، هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة"().

وسبب النيل إلى هذه الفضيلة أن ذكر الموت يوجب التجافي عن الدنيا والاستعداد للآخرة. والغفلة عنه تدعوه إلى الانهماك في شهوات الدنيا ولذاتها، ونسيان الآخرة. وقد قال النبي، على المنيا كأنك غريب أو عابر سبيل (٣) فكأنه، هلى قال له: إنك مسافر ستسافر إلى الآخرة فلا تتخذ الدنيا ولا تمل إلى حظوظها وحطامها واغتنم صحتك واصرفها في طاعة الله - تعالى -، واجتهد أن تقدم في حياتك ما تقر به عينك يوم الجزاء، وذلك إنما يحصل بذكر الموت، فلذلك كان ذكر الموت أفضل وأنفع، وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وعدم ذكرهم له، ومن يذكره لا يذكره بقلب فارغ، بل فكرهم فيه وعدم ذكرهم له، ومن يذكره لا يذكره بقلب مانغ، بل على العبد أن يفرغ قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت، الذي هو بين يديه، فإنه إذا ذكره بقلب فارغ، يوشك أن يؤثر فيه، وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه، فإن من كان أسير النفس مصرًا على الذنوب يجب عليه أن يجتهد في إصلاح نفسه بمداواة قلبه، فإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر من كلام أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ. ولم أقف عليه مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٤/ ٥٦٧) ح (٢٣٣٣) في الزهد، باب ما جاء في قصر الأمل، ابن ماجه (174/4) ح (1113) في الزهد باب مثل الدنيا، وأحمد (184/4) من حديث مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع (11/4) ح (11/4).

مداواة القلوب واجبة، لا سيما إذا كانت القلوب قاسية فعلاجها بأربعة أشياء، إذ قد قال العلماء: إذا كانت القلوب قاسية فعلى أصحابها أن يلتزموا بأربعة:

الأول: حضور مجالس العلم التي يكثر فيها دعوة الخلق من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة؛ فإن ذلك مما تلين به القلوب، وينجع فيها.

والثاني ذكر الموت، الذي هو هادم اللذات ومفرق الجماعات، ميتم للبنين والبنات.

والثالث: مشاهدة المحتضرين، فإن النظر إلى المحتضر ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد موته، يقطع عن النفوس لذاتها، وعن القلوب مسراتها، ويمنع الأجفان النوم، والأبدان من الراحة، ويبعث على الطاعات.

فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن كان قاسي القلب وأسير النفس مصرًا على الذنوب أن يستعين بها على دوائه. فإن انتفع بها فذاك، وإن عظم عليه رين القلوب، واستحكمت دواعي الذنوب فزيارة القبور يؤثر في ذلك ما لم يؤثر الأول والثاني، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «زوروا القبور فإنها تذكّر الموت والآخرة وتزهّد في الدنيا» (۱). فإن الأول سماع بالأذن، والثاني: إخبار بالقلب بما إليه المصير، وفي مشاهدة من احتضر وزيارة من قبر معاينة، ولذلك كانا أبلغ من الأول والثاني، وقد قال النبي على الخبر كالمعاينة» (٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/ ۲۷۱) ح (۹۷٦) في الجنائز باب استئذان النبي ﷺ ربه ـ عز وجل ـ في زيارة قبر أمه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) أحمد (١/ ٢٧١) والحاكم (٣٢١/٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٤٨/٢) رقم (٣٧٤) وبرقم (٣٧٣٥) من حديث أبي هريرة.

لكن الاعتبار والاتعاظ بحال المحتضر غير ممكن في كل وقت من الأوقات. ولا يتَّفق لمن يريد علاج قلبه في ساعة من الساعات. وأما زيارة القبور فوجودها أسرع، والانتفاع بها أوسع، لكن ينبغي لمن يقصد زيارة القبور أن يحترز من الزيارة البدعية التي يقصدها أكثر الناس في هذا الزمان، وهي زيارة قبور المتبركين لأجل الصلاة عندها والطواف بها، وتقبيلها واستلامها، وتعفير الخدود عليها، وأخذ ترابها ودعاء أصحابها والاستعانة بهم، وسؤالهم النصر والرّزق والولد والعافية، وقضاء الديون، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفان، وغير ذلك من الحاجات التي كان عبّاد الأوثان يسألونها من أوثانهم إذ ليس شيء منها مشروعاً باتفاق علماء المسلمين إذ لم يفعله رسول رب العالمين ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين. بل يتأدب بآدابها، ويكون حاضر القلب في إتيانها، ولا يكون حظه منها الطواف عليها فقط، لأنه حالة تشاركه فيها البهائم، بل يقصد بزيارتها وجه الله تعالى، وإصلاح نفسه، ودواء قلبه ويتجنب المشي على المقابر والجلوس عليها ويخلع نعليه إن دخلها، كما جاء في الحديث ويسلم على أهلها، ويخاطبهم خطاب الحاضرين، ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فإنه، عليه الصلاة والسلام، كان يقول كذلك وإذا وصل إلى ميت ينبغي له أن يأتيه من تلقاء وجهه ويسلم عليه أيضاً لكن إذا أراد أن يدعو يدعو قائماً مستقبل القبلة. وكذلك الكلام في زيارة النبي، على المعتبر ممن كان تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن نافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر وجاءه الموت في وقت لم يحتسبه، وفي حال لم يرتقبه، فإنه حين دخل القبر وابتلي بالسؤال هل أصاب في الجواب، وكان قبره روضة من رياض الجنة أو أخطأ في الجواب وكان قبره حفرة من حفر النيران، ثم يجعُل نفسه كأنه مات ودخل القبر وذهب عنه أهله وولده ومعارفه، وبقى وحيداً فريداً وهو الآن يسأل فماذا يجيب؟ وماذا يكون حال من مضى من إخوانه وأقرانه الذين أملوا الآمال وجمعوا الأموال؟

كيف انقطعت آمالهم؟ ولن تغني عنهم أموالهم، وغير التراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور أجزاؤهم، وأرملت بعدهم نساؤهم، وشمل اليتم أولادهم، واقتسم غيرهم أموالهم، وليعلم أن ميله إلى الدنيا كميلهم! وغفلته كغفلتهم! وأنه لا شك صائر إلى مصيرهم، وليتحقق أن حاله كحالهم، وأن الموت القطيع والهلاك السريع.





#### المقدمسة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ. وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ (١).

﴿ يَمَا يُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِى نَسَآةَلُونَ بِهِـ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ۖ ﴾ (٢).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا ٱللَّهَ وَفُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن بُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ (\*\*).

### 🕲 أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، ﷺ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: (٧٠، ٧١).

وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد:

فإن لعلماء الحنفية الذين انتسبوا إلى أبي حنيفة في الفروع ووافقوه في الأصول جهوداً مشكورة في الرد على أهل البدع القبورية وبيان الشرك وأنواعه، ووسائله ومظاهره في بعض المجتمعات الإسلامية.

وهم بذلك يسيرون في ركب وقافلة العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة الذين تصدوا لحماية جناب التوحيد ومحاربة البدع القبورية وغيرها وسد منافذ الشرك وذرائعه، وهذا يدل على أن بعض من انتسبوا إلى الحنفية قد بذلوا الجهد في محاربة البدع القبورية الشركية كغيرهم من أهل المذاهب فإن لهم في هذا الباب جهوداً مشكورة في الذب عن العقيدة الصافية من الشرك والبدع والدعوة إليها، متبعين أثر الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله جميعاً، من أئمة أهل السنة والجماعة الذين استفرغوا الوسع وبذلوا الجهد لحماية حرم التوحيد وصد هجمة الشرك وأهله، وخلافاً لما ظنه البعض من أن الحنابلة وحدهم هم الذين تصدوا لمحاربة البدع الشركية القبورية وغيرها، لكل هؤلاء أقدِّم طرفاً من جهود الحنفية في هذا المجال لتكون حجة على المبتدعة، وأتبعه إن شاء الله على حسب الوقت والطاقة بما يبرز جهود علماء المالكية والشافعية في هذا المجال أيضاً، وسأورد نماذج من أقوال أئمة الحنفية فى تعريف الشرك وأقسامه ووسائله وقد قسمت الموضوع إلى أربعة مباحث:

الأول: أتعريف الشرك عند علماء الحنفية.

الثاني: أنواع الشرك عند علماء الحنفية.

الثالث: وسائل الشرك التي حذر منها علماء الحنفية لحماية جناب التوحيد.

الرابع: نماذج من الشرك التي بينها علماء الحنفية.

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله خالصاً لوجهه وفي موازيني يوم الجساب وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# المبحــث الأول تعريف الشرك عند بعض علماء الحنفية

وقبل الشروع في بيان معنى الشرك عند علماء الحنفية، يحسن بنا أن نبين معنى الشرك في اللغة فنقول:

الشرك لغة: الاسم من شركه في كذا يشركه شركاً وشركة، كأشركه كذا يشركه فيه إذا جعل له نصيباً قليلاً أو كثيراً في ذات، أو معنى، ومثله شاركه في كذا يشاركه فيه: كان شريكاً له فيه بقدر كبير أو صغير، في ذات أو وصف، وهو ـ أي الشرك ـ شرعاً: ضد التوحيد، كالكفر ضد الإيمان.

### \* قال الإمام عبد القادر<sup>(١)</sup> الدهلوي:

"الشرك هو أن يعتقد المرء في غير الله صفة من صفات الله كأن يقول: إن فلاناً يعلم كل شيء أو يعتقد أن فلاناً يفعل ما يشاء أو يدعي أن فلاناً بيده خيري وشري أو يصرف لغير الله من التعظيم ما لا يليق إلا بالله له تعالى - كأن يسجد للشخص أو يطلب منه حاجة أو يعتقد» (٢).

<sup>(</sup>۱) هو عبد القادر بن عبد الرحيم العمري الدهلوي الحنفي أحد العلماء المبرزين توفي سنة ١٢٢٠ه انظر نزهة الخواطر (٧/ ٣٠٢ \_ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) توضّيح القرآن (١/ ١٠٥) (بالأردية).

ومن هذا التعريف يتضع أن الشرك عنده يشمل الشرك بالله - تعالى - في أفعاله أو صفاته، أو أفعال عباده المقصود بها عبادته.

\* وكذا قال الإمام محمد (۱) إسماعيل الدهلوي والشيخ أبو الحسن الندوي واللفظ له: «إن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحداً بالله ويساوي بينهما بلا فرق. بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله \_ تعالى \_ بذاته العلية وجعلها شعاراً للعبودية \_ لأحد من الناس كالسجود لأحد والذبح باسمه والنذر له، والاستعانة به في الشدة والاعتقاد أنه حاضر وناظر في كل مكان وإثبات التصرف له، كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح به الإنسان مشركاً (۲).

فهذه التعريفات للشرك توضح بجلاء أن العديد من أثمة الحنفية لم يقتصروا في بيان الشرك وتعريفه على أمر الربوبية فقط، بل كما ترى فإنهم قد جعلوا صرف العبادة لغير الله أيًا كان شركاً أكبر، وذلك هو الشرك الذي يحبط العمل ولا يقبل الله من فاعله صرفاً ولا عدلاً وهذا هو الشرك الذي قال الله فيه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ فِيه فَيَلِكَ لَهِ اللَّهُ عَلَى وَلَتَكُونَنَ مِن الْخَنْسِينَ فِي اللَّهُ عَلَى اللهُ فيه عَن دِينِهِ مَن الْخَنْسِينَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَتَكُونَنَ مِن الْخَنْسِينَ فِي اللَّهُ عَلَى وَلَتَكُونَنَ مِن الْخَنْسِينَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَتَكُونَنَ مِن الْخَنْسِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) هو محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم العمري الدهلوي الحنفي ولد في دهلي سنة ۱۹۳ه، توفي سنة ۱۲٤٦ه ومن مصنفاته تقوية الإيمان وتنوير العينين في إثبات رفع اليدين وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) تقوية الإيمان (٢٢ ـ ٢٣) (بالأردية). ورسالة التوحيد للندوي (٣٣ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: (٦٥).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: (٢١٧).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: (٧٢).

يَنَاءُ ﴾(١).

فالمشرك عمله حابط وهو من الخاسرين والجنة محرمة عليه ولن يغفر الله له شركه أبداً.

فكل هذه الصور والأنواع التي ذكروها وأوردوها هي من الشرك الأكبر الذي ظهر عند المتقدمين من العرب وبقي في هذه الأمة، وقد زين لهم الشيطان هذه الأعمال واحتجوا لها بالحجج الواهية كما قال وين لهم الشيطان هذه الأعمال واحتجوا لها بالحجج الواهية كما قال وينالي ويَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَعْبُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَا يَنْفَوُلُونَ هَتُولَانَ أَيْفِ اللّهِ وَيَعْبُدُونَ هَتُولَانَ هَتُولَانَ اللهِ هَو الْجَالِق الرازق المحيي المميت المدبر كما حكى ذلك عنهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر كما حكى ذلك عنهم والفَّلَ الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر كما حكى ذلك عنهم والفَّلَ الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر كما حكى ذلك عنهم والفَّلَ الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر كما حكى ذلك عنهم والفَّلَ الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر كما حكى ذلك عنهم والفَّلَ اللهُ هُو الْمَانَ اللهُ هُو الْمَانَةُ مُ اللَّهُ اللهُ ال

فانظر إلى هذا التناقض العجيب والضلال الغريب! الله هو الذي خلقه ورزقه، ويقر بذلك ثم يعبد غيره! سبحان الله عما يشركون.

ولكون كثير من الجهال يعتقدون بأن توحيد الربوبية هو المطلوب وكفى، سهل عليهم الوقوع في شرك الألوهية فصرفوا العبادة لغير الله، دعاء واستغاثة وغيرهما وما دروا أن «الدعاء هو العبادة» (٥) كما قال النبي عليها

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآبة: (٤٨).

<sup>(</sup>Y) سورة الزمن الآية: (Y).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان، الآية: (٢٥).

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد (171/3, 177/3, 177/3, وأبو داود (1/17) في الصلاة باب الدعاء ح (1874) والترمذي له (11/3) ح (1973) في التفسير باب ومن سورة البقرة (1/47) ح (1/47) باب ومن سورة المؤمن و (1/47) ح (1/47) ح (1/47) في الدعاء باب ما جاء في فضل الدعاء وابن ماجه (1/40) ح (1/47) في الدعاء باب فضل الدعاء والبخاري في الأدب المفرد ص (1/4) وابن أبي شيبة الدعاء باب فضل الدعاء والبخاري في الأدب المفرد ص (1/4) وابن أبي شيبة

لهذا فإن الوقوع في هذا النوع من الشرك كثير الحدوث سهل الوجود عند كثير من الجهال ومن أسباب ذلك تقصير أهل العلم وانحراف بعض المنتسبين إلى العلم في هذا الباب وغير ذلك ولكن من خلال كلام علماء الحنفية السابق في بيان أنواع الشرك يظهر واضحاً أنهم ساووا بين الشرك في الربوبية والشرك في العبودية وفي الصفات، ولم يقتصروا على نوع منها بل ذكروها كلها.

<sup>=</sup> في المصنف (٢/ ٢١) ح (٢٩١٦٧) باب فضل الدعاء وابن حبان (٢ (٢٤) ح (٨٨٧) ح (٨٨٧) (إحسان) والبيهقي في الشعب (٢/ ٣٧) ح (١١٠٥) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٩١) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وابن جرير في التغيير (٢٤/ ٧٨) (٢٩) جميعهم من طريق يسيع الكندي عن النعمان بن بشير مرفوعاً.

# المبحــث الثانــي أنواع الشرك عند علماء الحنفية

عند استعراض الأنواع المذكورة لاحقاً يتضح لنا جليًا أنها لم تقتصر على جانب الربوبية فقط بل تعدتها كما يأتي لبيان الشرك في العبودية (الألوهية) بل وإلى بيان الشرك في أسماء الله وصفاته وذلك بإسباغ شيء من صفاته - تعالى - على أحد من المخلوقين أو بالغلو في أحد من الخلق حتى يرفع إلى درجة الإله المعبود.

وإليك أقوال (١) بعض علماء الحنفية في بيان أنواع الشرك وأقسامه:

#### ١ - قال الإمام أحمد السرهندي(٢):

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن أقسام الشرك التي سيذكرها علماء الحنفية هي مجرد صور للأعمال الشركية التي تقع في بعض المجتمعات الإسلامية لعموم الجهل ولا شك أنهم اجتهدوا بهذا العمل فلو ذكروا الشرك في العبادة مجملاً مع سوق الأدلة لكان في نظري أجدى، أما وأنهم فصلوا في بيان أنواع الشرك فالعبادات التي يقع فيها شرك غير محصورة في الأعمال المذكورة بل هناك كثير غيرها فلماذا اقتصر على هذه الحنفية فقط؟ إلا أنها تثبت صحة ما ذهبنا إليه من اهتمام كثير من علماء الحنفية بالتحذير من الشرك في أعمال العبادة.

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الحنفي الماتريدي النقشبندي له بيان العقائد على مذهب الماتريدية وتهذيب طريقة الصوفية ورسالة في إثبات النبوة وأخرى في الرد على الشيعة الإمامية وغير ذلك توفي سنة ١٣٠٤هـ بمدرسة سرهند ودفن بها انظر ترجمته في نزهة الخواطر (٣/٥ ـ ٥٥).

الشرك قسمان:

الأول: الشرك في واجب الوجود.

والثاني: الشرك في العبادة.

٢ \_ قول الإمام<sup>(۱)</sup> أحمد الرومي: والشيخ سجان بخش الهندي
 حيث ذكرا ستة أقسام، منها:

(شرك التقريب وهو عبادة غير الله للتقرب (٢) إلى الله) (٣).

٣ \_ وذكر التهانوي (٤) عدة أنواع للشرك، منها:

(١ ـ شرك في العبادة (٥).

٢ \_ الشرك في الطاعة<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي ويعرف بالرومي من علماء الدولة العثمانية وله تصانيف واشتغال بعلوم الشريعة تدريساً وإفتاء وتصنيفاً توفي سنة ١٠٤٣هـ انظر ترجمته في هداية العارفين (١٥٧/١) ومعجم المؤلفين (٢/٨٣).

<sup>(</sup>٢) والدليل قول الله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلِّغَيْ ﴾ [سورة الزمر، الآية: (٣)].

<sup>(</sup>٣) مجالس الأبرار على خزينة الأسرار (١٥٠ ـ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن علي بن حامد بن صابر الحنفي العمري التهانوي متكلم أديب فقيه ماتريدي كان حياً قبل سنة (١١٥٨)ه انظر ترجمة نزهة الخواطر (٢٧٨/٦) ومعجم المؤلفين (٢١/١١).

<sup>(</sup>٥) وذلك لقول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا الله وَالْجَدَنِهُا اللهُ وَالْجَدَنِهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ وَقُولُه \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ فِنْ اللهِ غَيْرُهُ ﴾ [ســـــورة الأعراف، الآية: (٩٥)]. وقوله: ﴿ لا يَجْمَلُ مَعَ اللهِ إِلنَهَا مَاخُرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَغَذُولًا فَيْدُولًا فَيْدُولًا عَلَيْهِ إِلنَهَا مَاخُرَ فَنَقَعُد مَذْمُومًا عَنْدُولًا فَيْدُولًا فَيْدُولًا عَبْدُولًا عَلَيْهُ إِللهُ عَلَيْهُ إِلَيْقًا عَبْدُولًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَبْدُولًا عَبْدُولًا عَلْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبْدُولًا عَنْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا تُعْلِيلُولًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَلْكُولًا عَلَيْهُ عَل

<sup>(</sup>٦) وذلك في مثل قول الله - تعالى -: ﴿ أَلَرَ أَعَهَدُ إِلَيْكُمْ يَنَهِينَ ءَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ الشَّيْطَانُ ﴾ [سورة يس، الآية: (٦٠)]. يقول: ألا تطبعوا الشيطان وتتبعوه فيما يأمركم به من معصية الله فعبادته طاعته كما قال - تعالى -: ﴿ يَتَأْبُو لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانُ إِنَّ الشَّيْطَانُ كَانَ لِلرِّحْمَانِ عَصِيًا ﴿ اللَّهِ السورة مريم، الآية: (٤٤)].

٣ ـ الشرك في التسمية<sup>(١)</sup>.

٤ - الشرك في العلم<sup>(٢)</sup>.

• ـ الشرك في القدرة<sup>(٣)</sup>)(٤).

- (١) يحتمل أن يراد به التسمية بغير الله \_ تعالى \_ عند الذبح وهنا قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُونًا بِنَا لَتُن يُنْكُر آسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: (١٢١)]، وقمال ـ تعمالي ـ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلسِّيئَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَيَمَا أَجِلَ لِغَيْرٍ اللَّهِ بِيرً ﴾ [سورة البقرة، الآية: (١٧٣)]. ويحتمل أن يراد به تسمية المولود بالعبودية لغير الله كما يقال عبد الحارث وعبد العزى قال بتعالى : ﴿ فَلَنَّا ءَاتَنَهُمَا مَنْلِمًا جَمَلًا لَهُ شُرَّكَاءً فِيمَا ءَاتَنَهُمَا ﴾ [سورة الأعراف، الآية: (١٩٠)]. أي جعلاً لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده، والنعمة به، وأقر به أعين والديه، فعبَّداه لغير الله. أي إما أن يسمياه بعبد غير الله كـ «عبد الحارث»، «عبد العزى؛ و «عبد الكعبة» ونحو ذلك. أو يشركا في الله في العبادة، بعد ما منَّ الله عليهما بما منَّ به، من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد وهذا انتقال من النوع إلى الجنس، فإن أول الكلام، في آدم وحواء. ثم انتقل الكلام في الجنس، ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيراً فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك، وأنهم في ذلك ظالمون، أشد الظلم، سواء كان الشرك في الأقوال، أم في الأفعال. فإن الله هو الخالق لهم، من نفس واحدة، الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجاً، ثم جعل بينهم من المودة والرحمة، ما يسكن بعضهم إلى بعض، ويألفه، ويلتذ به. ثم هداهم إلى ما به يحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل، ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتاً موقوتاً، تتشوق إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويًا صحيحاً، ويشكرون الله أن منَّ عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم. أفلا يستحق أن يعبدوه، ولا يشركوا في عبادته أحداً ويخلصوا له الدين» انظر تيسير الرحمن (١٢٨/٩ ـ ١٣٠).
  - (٢) وذلك لقول الله تعالى -: ﴿عَلِيمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
  - - (٤) كشاف اصطلاحات الفنون (١٤٦/٤ \_ ١٥٣).

## ٤ \_ وذكر الإمام ولي الله الدهلوي<sup>(۱)</sup> عدة أقسام للشرك هي:

- (١ ـ الشرك في السجود (٢).
- ٢ ـ الشرك في الاستعانة (٣).
  - ٣ \_ الشرك في النذر<sup>(٤)</sup>.
  - ٤ ـ الشرك في التسمية<sup>(٥)</sup>
- د الشرك في الطاعة في التحريم والتحليل<sup>(١)</sup>.
  - ٦ \_ الشرك في الذبح (٧).
- (۱) هو أحمد ولي الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي أحد علماء الدين المتضلعين من مصنفاته الفوز الكبير والبدور البازغة وحجة الله البالغة وغيرها توفي \_ رحمه الله \_ سنة (١١٧٦)ه بمدينة دهلي انظر نزهة الخواطر (٦/ ٢٩٨ / ٢٩٥).
- (٢) كما في قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَاتَّهُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهِ لَا اللَّهِ السَّالِية :
   (٦٢)].
- (٣) لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ السورة الفاتحة ، الآية: (٥)]. وكما في قوله ﷺ: ﴿وإِذَا استعنت فاستعن بالله اخرجه احمد والترمذي وغيرهما.
- (٤) والدليل قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِ وَيَخَافُونَ بَوَمًا كَانَ شَرُّمُ مُسْتَطِيرًا ﴿ آسورة الإنسان، الآية: (٧)] وانظر كلام الحنفية في ذلك حاشية ابن عابدين على الرد المحتار (٢٩/ ٤٣٩، ٤٤٠) والإبداع في مضار الابتداع ص (١٨٩) وكتاب زيارة القبور ص (٢٩) والمجالس الأربعة ص (١٤). وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ ثُمَّ لَيُقَشُوا لَقَبَوْهُ وَلَيْكُومُ أَنْدُورَهُمْ وَلَيَطَوَّقُوا إِلَّلِيَتِ ٱلْعَبِيقِ ﴿ آلَهُ السورة الحج، الآية: (٢٩)]. والبحر الرائق (٢٩٨/٢)، وروح المعاني (٣١٧/١٧).
  - (٥) سبق الكلام فيه والإشارة إلى مقصوده ودليله.
- (٢) كما في قوله الله \_ تعالى \_: ﴿ أَغَنَادُوا أَخْبَارُهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللّهِ وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْبَيكُمُ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا إِلَنهًا وَحِدُا لَا إِلَهُ إِلّا هُو مُبَّكُونَ اللّهِ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا إِلَنهًا وَحِدُا لَا إِلَهُ إِلّا هُو مُبَّكُونَ مُنَا مُرَوا إِلّا لِيعَبُدُوا إِلَهُ اللّهِ وَمَا في تفسيرها منذ الترمذي وغيره والم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال: بلى قال: «فتلك عبادتهم إياهم».
- (٧) والدليل قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنْشَكِى وَتَمْيَاى وَمَمَاقِ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ لَهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَ

- ٧ ـ تسيُّب السوائب والبحائر(١٠).
  - $\Lambda$  الشرك في الحلف $^{(\Upsilon)(\Upsilon)}$ .
- ٩ ـ الشرك في الحج لغير الله<sup>(٤)</sup>)<sup>(٥)</sup>.
- وكما في قول الله \_ تعالى \_: ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَغَـرَ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [سورة الكوثر، الآية:
   (٢)]. وانظر كلام الحنفية في ذلك كتاب تحفة الفقهاء (٣/ ٦٧).
- (۱) لقول الله تعالى -: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَعِيرَةِ وَلاَ مَا بَعَلَ اللهُ وَلاَ عَلَمْ وَلاَ كَالِينَ كَثَرُواْ يَقْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَيْبُ ﴾ [سورة السمائدة، الآية: (۱۰۳)]. هذا ذم المشركين الذين شرعوا في الدين، ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أحل الله. فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئاً من مواشيهم محرماً على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل الله فقال: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَعِيرَةٍ ﴾ وهي: ناقة يشقون أذنها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة، ولا سائبة وهي؛ ناقة أو بقرة أو شأة إذا بلغت سئا اصطلحوا عليه سيبوها، فلا تركب ولا يحمل عليها، ولا تؤكل، ويعضهم ينذر شيئاً من ماله، يجعله سائبة.
- ﴿ وَلَا حَالِم ﴾ أي جمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم. فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان وإنما ذلك أفتراء على الله، وصادرة من جهلهم وعدم عقلهم انظر تيسير الرحمن (٣٥٢/٢).
- ا هذا إذا كان الحالف معتقداً في المحلوف به شيئاً من الكمال والعظمة التي لا تنبغي إلا لله أو كان مساوياً له بالله، وإلا فإن مجرد الحلف باللسان فقط شرك أصغر ولا يخرج من الملة.
- (٣) لقول النبي ﷺ: "من حلف بغير الله نقد كفر" أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد وغيره.
  - وفي رواية: "أمن حلف بغير الله فقد أشرك» أخرجه أحمد. وجاء عن الأمام أب حنيفة النهر عن الحلف بن الله فقد قال
- وجاء عن الإمام أبي حنيفة النهي عن الحلف بغير الله فقد قال الإمام أبو حنيفة: «لا يحلف إلا بالله متجرداً بالتوحيد والإخلاص» انظر بدائع الصنائع (٨/٣).
- وقال ابن نجم الحنفي عمن حلف بغير الله: «ويخاف الكفر على من قال بحياتي وحياتك انظر البحر الرائق (٥/ ١٢٤) وانظر كلام الحنفية في ذلك في الفتاوى الهندية (٦/ ٣٢٣، ٣٢٥) والبحر الرائق (٦/ ٨٨، ٥/ ١٢٤).
- (٤) لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [سورة آل عمران، الآية: (٩٧)].
- (o) حجة الله البالغة (١/١٨٣)، وفي الطبعة الجديدة (١/٣٤٥) ومثله في البدور البازغة (١/٣٤٥).

- - ١ \_ الشرك بدعاء الأولياء والاستغاثة بهم (٢).
    - ٢ ـ الشرك بالنذر والذبح للأولياء (٣).
      - ٣ \_ الشرك بالاستعانة بالأولياء (٤).
- ٤ ـ الشرك في التسمية بأن ينسب الأولاد إلى الأولياء بمعنى أنهم من عطاء غير الله وهبة غير الله كنحو عبد النبي، وهبة علي، هبة حسين، هبة المرشد، هبة المدار، هبة سالار وذلك طمعاً في رد البلاء عنهم (٥).
  - الحلف بغير الله (٦).
  - ٦ ـ إرسال الظفيرة لغير الله باسم ولي من أولياء الله.
    - ٧ ـ إلباس الولد لباساً خاصًا باسم الولي.
  - ٨ ـ صفد الابن بقيد في رجله باسم ولي من أولياء الله.
    - ٩ ـ السجود لغير الله (٧).
    - ١٠ ـ اعتقاد علم الغيب لغير الله (٨).

<sup>(</sup>١) تقدم ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لَـقُـُولُ الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنَفَلُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾ [سورة يونس، الآية: (١٠٦)]. وقوله \_ تعالى \_: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ اللّهِ الآية: (٩)] وانظر روح المعاني (١٨/١٨)، ١٢٩/٦).

<sup>(</sup>٣) سبق سوق أدلتها.

<sup>(</sup>٤) سبق سوق أدلتها.

<sup>(</sup>٥) سبق سوق أدلتها.

<sup>(</sup>٦) سبق سوق أدلتها.

<sup>(</sup>۷) سبق سوق أدلتها وانظر البحر الرائق (۵/ ۱۲۶) والمرقاة (۲/ ۲۰۲). وروح المعاني (۲/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>A) سبق سوق أدلتها وانظر كلام حكم من ادعى علم الغيب في كتب الحنفية=

١١ - إثبات قدرة التصرف لغير الله (١).

ثم قال بعد ذلك: «كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح الإنسان به مشركاً»(۲).

\* وذكر الإمام محمد بن إسماعيل الدهلوي عدة أقسام في موضع آخر هي:

۱» الشرك في العلم (۳).

٢ ـ الشرك في التصرف<sup>(٤)</sup>.

٣ ـ الشرك في العبادة <sup>(٥)</sup>.

٤ ـ الشرك في العادة أي الأعمال»<sup>(٦)</sup>.

وتبعه الشيخ الندوي وشدد النكير على القبورية<sup>(۷)</sup>

= الآتية: الفتاوى الهندية (٦/ ٣٢٣ ـ ٣٢٥) والبحر الرائق (٣/ ٨٨، ٥/ ١٧٤).

(۱) سبق سوق أدلتها وانظر كلام الحنفية في البحر الرائق (۲/ ۸۹۲) وروح المعاني (۱۳/۱۷) والإبداع ص ۱۸۹.

(٢) تقوية الإيمان (١٩/ ٢١) (الطبعة الأردية) ورسالة التوحيد للندوى (٣٣/٢٥).

(٣) لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مِرْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ مِثَى عِلْمِهِ قَنْ عِلْمِهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْ

(٤) لُقولُ الله - تعالى -: ﴿ قُلُ ادْعُواْ اَلَّذِينَ زَعَتْمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَتْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّكُونِ وَلَا فِي اللَّرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَاهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ﴿ اللَّهِي وَلَا لَنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمِنْ أَذِبَ لَهُمْ ﴾ [سورة سبأ، الآيتان: (٢٢، ٣٣)].

(a) سبق الكلام عليه.

(٦) رد الإشراك ص (١٦ ـ ١٧).
 (٧) رسالة التوحيد ص (٣٤ ـ ٤٠).

## المبحــث الثالــث وسائل الشرك التي حذر منها علماء الحنفية لحماية جناب التوحيد

لقد صرح علماء الحنفية بالنهي عما هو من وسائل الشرك كتجصيص القبور والبناء عليها(١) وتعليتها(٢) والكتابة عليها(٩) واتخاذها

<sup>(</sup>۱) لما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال: "نهى رسول الله هي عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء ولمعرفة موقف أبي حنيفة وحمه الله وكثير من أتباعه من هذه القضايا راجع: بدائع الصنائع (۱/ ۲۷)، تحفة الفقهاء (۲/ ۲۰۱)، المتانة ص (۲۰۱) وفتح الملهم (۲/ ۱۲۱، ۲۰۷)، معارف السنن (۳/ ۳۰۰)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (۳۳۵)، حاشية رد المحتار لابن عابدين (۲/ ۲۳۷)، الفتاوى الهندية (۱/ ۱۹۶) البحر الرائق (۲/ ۱۹۶)، المبسوط (۲/ ۲۲)، حاشية مراقي الفلاح ص (۳۰۵) والإبداع (۱۹۷) وزيارة القبور ص (۲۹).

<sup>(</sup>٢) لما ورد عند مسلم وغيره عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ بعثه وأمره ألا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه.

وللاستزادة في معرفة موقف أئمة الحنفية من ذلك راجع تبيين الحقائق للزيلعي (١٨/ ٣٧) فتح الملهم (١/ ٥٠٦) وروح المعاني (١٩/ ٣٧) وفتح القدير (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) لما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن النبي ﷺ "نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وللتعرف عن موقف الحنفية راجع: بدائع الصنائع (١/ ٣٦٤) وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٥٦) وتبيين الحقائق (١/ ٣٦٤) وحاشية مراقى الفلاح ومراقى الفلاح (٤٠٥) والإبداع ص (١٩٧).

مساجد (١) وإسراجها (٢) واستقبالها للصلاة والدعاء (٣) واتخاذها أعياداً (٤) وشد الرحال إليها (٥).

- (۱) قال النبي ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا متفق عليه، وقال: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم وغيره وراجع لمعرفة موقف الحنفية: تبيين الحقائق (١/ ٢٦٤) وروح المعاني (١/ ٢٣٧) والمرقاة في شرح المشكاة (٢/ ٢٧) والكواكب الدراري (١/ ٣١٣) زيارة القبور للبرعوي ص (٢٩) والمجالس الأربعة ص (٢٩).
- (۲) في الحديث: «لمعن رسول الله ﷺ زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وراجع لمعرفة موقف الحنفية: الكواكب الدراري (۲۱/۱۳) والإبداع ص (۱۸۹) زيارة القبور ص (۲۹) والمجالس الأربعة ص (۱۳).
- (٣) أخرج مسلم وغيره أن النبي على قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» وقد كره أبو حنيفة استقبال قبر النبي على وقت الدعاء. وانظر: التوسل والوسيلة ص (٢٩٣) وروح المعاني (٦/ ١٢٥) ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٣١٣).
- (٤) أخرج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري حيداً وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» وراجع لمعرفة موقف الحنفية: الإبداع ص (١٨٥).
- (٥) أخرجه أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: الا ينبغي للمطي أن تشد رحالهم إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى».

## المبحث الرابع نماذج من الشرك التي حذر منها علماء الحنفية

مما قد يكون مدعاة للاستغراب بعد أن بينا أن المشركين من العرب لم يشركوا في أمر الربوبية بل في أمر الألوهية، أقول مما قد يستغرب القول بأن هناك الكثير من المظاهر لوجود شرك في الربوبية بين أفراد الأمة الإسلامية اليوم، غير أن هذا الاستغراب سوف يزول لا شك إن وقف القارىء على بعض هذه المظاهر التي سوف يأتي ذكرها في هذا المبحث، وقد أطيل في بعض النقول لأهميته.

## \* وقال محمد علاء الدين الحصكفي (١) فيمن نذر لغير الله:

«واعلم أن الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم للشمع والزيت ونحوهما إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم هو بالإجماع باطل وحرام»(٢).

#### \* قال ابن عابدين شارحاً هذا النص:

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي مفتي المحنفية في دمشق من تصانيفه الدر المختار في شرح تنوير الأبصار وإفاضة الأنوار على أصول المنار توفي سنة (۱۰۸۸هـ) انظر خلاصة الأثر (۱۳/۶ - ۱۳) والأعلام (۲/۶۲).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع رد المحتار (٢/ ٤٣٩).

«قوله: تقرباً، كأن يقول: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو من الطعام أو من الشمع والزيت كذا قوله «باطل وحرام» لوجوه منها أنه:

«نذر لمخلوق والنذر لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك..»(١).

\* وقال الآلوسي واصفاً حال المستغيثين بغير الله وتعلقهم الشديد بالأموات حيث صرفوا لهم أنواعاً من الطاعات كالنذر وغيره: (وفي قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَعْلَقُوا ذُبَابًا وَلَو اجْتَمْعُوا لَمْ وَإِن يَسْلَبُهُمُ اللَّبَابُ شَيّئا لَا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ ضَعُف الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٢). إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله ـ تعالى ـ عيث يستغيثون بهم في الشدة ـ أي الأولياء ـ غافلين عن الله ـ تعالى ـ وينذرون لهم النذور، والعقلاء منهم يقولون إنهم وسائلنا إلى الله وينذرون لهم النذر لله ـ عز وجل ـ ونجعل ثوابه للولي ولا يخفى أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين: ﴿مَا أَنْهُم إِلّا لِيُقَرِّبُونًا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ ودعواهم الثانية لا بأس بها لو لم يظلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم أو رد غائبهم أو نحو ذلك.

### \* قال محمد بن يحيى بن محمد الكندهلوي الحنفي (٣):

(وأما اتخاذ المساجد عليها فلما فيه من الشبه باليهود باتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام. . وأما اتخاذ السرج عليها فمع ما فيه من إسراف في ماله المنهي عنه بقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلْتُبَدِّدِنَ كَانُوا إِخُونَ ٱلشَّيكِطِينِ

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٤٤٩ ـ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: (٧٣).

<sup>(</sup>٣) هو محمد يحيى بن محمد بن إسماعيل الكاندهلوي الحنفي كان أديباً وعالماً فاضلاً ذا ملكة علمية راسخة من مصنفاته الكواكب الدراري توفي سنة (١٩٣٤هـ). انظر مقدمة محقق المصنف لابن أبي شيبة (٢٧/١) العناقيد الغالية ص (٤٧).

## وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ. كَفُورًا ۞﴾(١).

ففيه تشبه باليهود فإنهم كانوا يسرجون المصابيح على قبور كبرائهم وتعظيم للقبور وانشغال بما لا يعنيه..)(٢).

#### \* وقال الآلوسي الحنفي:

(ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافها وبنائها بالحجر والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك . وكل ذلك محادة لله ـ تعالى ـ ورسوله ، على وإبداع دين لم يأذن به الله ـ عز وجل ـ . . ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله ، على قبره عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل قبر على وجه الأرض . والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له ، والسلام عليه عليه الصلاة والسلام .

(فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله ـ سبحانه وتعالى ـ يتولى هداك . .)(۳) .

#### وقال الإمام ولي الله الدهلوي:

(وإذا كنت - أيها القارىء - تتوقف بصحة ما يقال عن عقائد المشركين وأعمالهم فانظر إلى المخرفين في هذا العصر، لا سيما من يقطنون منهم بأطراف دار الإسلام، ما هي تصوراتهم عن «الولاية»، فرغم أنهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين، يرون وجود الأولياء في عصرنا هذا من المستحيلات، ويؤمون القبور والعتبات، وقد ابتلوا بأنواع من الشرك والبدع والخرافات، وتمكن منهم التحريف والتشبيه، وتغلغل في نفوسهم حتى لم تبق بحكم ما جاء في الحديث الصحيح:

سورة الإسراء، الآية: (٢٧).

<sup>(</sup>۲) الكواكب الدراري (۱/۳۱۹ ـ ۳۱۹).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٥/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠).

«لتتبعن سنن من كان قبلكم. والخ» بلية من البلايا ولا فتنة من الفتن إلا وطائفة من طوائف المسلمين - اسماً - تخوض فيها وتتعلق بها، عافانا الله - سبحانه - من ذلك.

وبالجملة فإن رحمة الله - تعالى - اقتضت بعثة سيد الأنبياء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في الجزيرة العربية، وأمره بإقامة الملة الحنيفية، ومجادلة هذه الفرق الباطلة عن طريق القرآن العظيم، وقد كان الاستدلال في مجادلتهم بالمسلمات التي هي من بقايا الملة الإبراهيمية، ليتحقق الإلزام ويقع الإفحام)(١) وقال في البدور البازغة: (صدق رسول الله، ﷺ، حيث قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب اتبعتموهم، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟»(١)

ألا ترى أن مشركي مكة كانوا يذعنون بانصرام سلسلة الوجود إلى الله كما قال الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَين سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَ السَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ (٣) وما أغناهم ذلك عن الإشراك بالله ـ تعالى ـ، وربما قرع سمعك فيما يسرد من الأخبار أن العلم سيرفع بين يدي القيامة فيتمارى رجلان، يقول أحدهما: إياك ستين ويقول الآخر: إياك سبعين فيرفعان القضية إلى أعلمهم. فيقول: إياك تسعين وأقسم بالذي نفسي بيده إنه قد وقع في آيات آخر، فلست أرى أحدا وأقسم بالذي نفسي بيده إنه قد وقع في آيات آخر، فلست أرى أحدا وأمم مُشْرِكُونَ الله كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَنَرُهُم بِاللهِ إلا وفيه الإشراك كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَنَرُهُم بِاللهِ إلا وفيه الإشراك كما قال ـ عز وجل ـ تعالى سبحانه ـ مشركي مكة لقولهم لرجل سخي كان يلت السويق للحجاج أنه نصب منصب الألوهية

<sup>(</sup>١) الفوز الكبير ص (٢٦) وانظر الطبعة القديمة ص (٢٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن إسرائيل (۲/٤٩٤)، (۲۰۵۶) كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى، ومسلم (٤/٤٥٢) ح (۲۲۲۹) كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، الآية: (٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: (١٠٦).

فجعلوا يستعينون به عند الشدائد.

ولقد علمنا الصادق المصدوق عليه أفضل الصلوات وأيمن التحيات فيما أخرجه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال: سمعته يعني رسول الله، ﷺ، يقرأ: ﴿ أَتَّفَ ذُوَّا أَخْبَ ارْهُمْ وَرُهْبَ كَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُونِ شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه»(٢). فقد علمنا أن الشرك ليس بمحصور في العبادة، بل قد يكون بهذا النحو ولعل رجلاً عريض القفا يقول وكيف هذا؟ وما سمعنا رجلاً يقول بذلك! فنقول له: اعلم أن التحريف ليس هو اعتياض لفظ مكان لفظ كما وقف عليه فهوم العامة، بل شأن التحريف أهول من ذلك \_ وأكثر أنواعه وجوداً أن يقلب اللفظ من ظاهر مراده إلى هواه وهواجس نفسه، فقد أشار السيد عليه الصلاة والسلام إلى أنه سيوجد رجال يسمون الخمر بغير اسمها ويسمون الزنا بغير اسمه ثم يقولون ما هذا حرم الله \_ تعالى \_ في كتابه فعليكم به لا بأس - ألست ترى أقواماً يقولون إن المسكر الذي يتخذ من العسل وما يماثله ليس بخمر ثم أحلوه، فأولئك الذين فيهم قال رسول الله، على ما قال، وأقواماً يقولون إذا وطيء الرجل أمة ابنه فذلك حلال له، فأولئك قوم أركسوا على وجوههم وغرتهم الأماني فسوف يعلمون غداً من الكذاب الأشر، ألست ترى أقواماً يذعنون لأقوالهم ويجدون في صدورهم استحلال ما أحلوه حتى إنهم كادوا يسطون بالذين يتلون عليهم آيات الله - تعالى - ألست تراهم إذا قيل لهم دعونا من أقوال الناس فهم قد يصيبون وقد يخطئون وعليكم بالكتاب وبما حكاه الصادق المصدوق عليه السلام من أمر الله

سورة التوبة، الآية: (٣١).

<sup>(</sup>٢) كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة (٢١٨/٥) ح (٣٠٩٥) وابن جرير في (٢١٨/١٠) والبيهقي في السنن (١١٦/١٠) جميعهم من طريق مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال الترمذي: (حديث غريب).

- تعالى - قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَائَزِهِم مُهَتَدُونَ وَكَنَاكِ مَا أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّهُمَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمْرَفُوهُمَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمْرَ وَهُمَا وَالله مِن الرأي بل عَلَى أُمْرِ وَإِنَّا عَلَىٰ عَلَى الله عَلَى الله على المشركون حقاً، ولقد عسى أن يقتلوهم إن استطاعوا، فأولئك هم المشركون حقاً، ولقد اقسعر جلدي حين بلغني ما يسرد في الأساطير عن رجل اعترفوا له بالفضل أنه قال لو تجلى الله - سبحانه - يوم القيامة على غير صورة فلان ما رأيته فقد حط بالله - سبحانه - درجته عن فلان فإن صدقت الرواية، فليس بمعذور عند الله تعالى)(٣).

\* وقال الإمام إسماعيل الدهلوي في كتابه تقوية الإيمان وتبعه أبو الحسن الندوي في رسالة التوحيد واللفظ له: استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس:

اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر، وأصبح التوحيد الخالص غريباً، ولكن معظم الناس لا يعرفون معنى الشرك، ويدعون الإيمان مع أنهم قد تورطوا في الشرك وتلوثوا به، فمن المهم قبل كل شيء أن يفقه الناس معنى الشرك والتوحيد، ويعرفوا حكمهما في القرآن والحديث.

## ◙ مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة:

ومن المشاهد اليوم أن كثيراً من الناس يستعينون بالمشايخ والأنبياء، والأئمة (٤) والشهداء، والملائكة، والجنيات عند الشدائد،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة (لمقتدون).

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآية: (٢٣).

<sup>(</sup>٣) البدور البازغة ص (١٦٧ \_ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) يعني أئمة أهل البيت الذين غلت فيهم الشيعة، وأحاطوهم بهالات من التقديس والتعظيم ويعتقدون فيهم العصمة، والاطلاع على الغيب، ويفسرون الإمامة تقسيراً يجعلها مشاركة للنبوة، بل منافسة لها في كثير من الخصائص، وقد تأثر أهل السنة بكثير من العقائد الشيعية في الهند بتأثير الحكام والأمراء، وحكم =

ويصرخون بأسمائها، ويسألون منها قضاء الحاجات وتحقيق المطالب، وينذرون لها، ويقربون لها قرابين لتسعفهم بحاجاتهم، وتقضي مآربهم، وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعاً في رد البلاء، فيسمي بعضهم ابنه بعبد النبي وبعضهم بعلي بخش، وحسين بخش، وبير بخش، ومدار بخش (۱)، وسالار بخش ولا بأس بما نقوله في الأنبياء من الحب والتقدير، أما إذا عدلناهم بالله واعتقدنا أنهم والله - جل وعلا - بمنزلة سواء، كان ذلك شركا، لا شك فيه، ولكننا لا نقول بذلك، بل نعتقد بالعكس، إنهم خلق الله وعبيده، أما ما نعتقده فيهم من القدرة والتصرف في العالم، (فهما) مما أكرمهم الله وخصهم به، فلا يتصرفون في العالم إلا بإذن منه ورضاه، فما كان نداؤنا لهم، واستعانتنا بهم إلا نداء لله واستعانة به، ولهم عند الله دالة ومكانة ليست لغيرهم، قد أطلق أيديهم في ملكه، وحكمهم في خلقه،

الاختلاط بهم والجهل بالإسلام، قاله معرب الكتاب أبو الحسن الندوي.

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الكبير المعمر بديع الدين المدار الحلبي المكنبوري، أحد مشاهير الأولياء بأرض الهند، ينسبون إليه من الوقائح الغريبة ما يأباه العقل والنقل، وإليه نسب شهر من شهور السنة في التقويم المنتشر عند العامة وأهل القرى في الهند ودخل اسمه في الأمثال السائرة عند عوام الناس، وهو مؤسس الطريقة المدارية التي انحرفت في العهد الأخير، ودخل فيها الشيء الكثير من الخرافات والرياضات البهلوانية، كانت وفاته في عاشر جمادى الأولى سنة (١٤٤هـ). قاله أبو الحسن الندوى.

<sup>(</sup>٢) هو السيد سالار مسعود الغازي من أشهر الأعلام في الهند، نسجت حوله أساطير كثيرة، وشخصيته لم يسلط عليها الضوء الكافي علميًا وتاريخيًا، ذكره ابن بطوطة في رحلته، وقال إنه فتح أكثر تلك البلاد، وله أخبار عجيبة، وغزوات شهيرة، مات شهيداً سنة (٨٨هه)، ودفن في مدينة بهرائج في الولاية الشمائية في الهند، قال في «نزهة الخواطر»: بنى على قبره ملوك الهند عمارة سامية البناء، والناس يفدون إليه من بلاد شاسعة، ويزعمون أنه كان عزباً شاباً لم يتزوج، فيزوجونه كل سنة، ويحتفلون لعرسه وينذرون له أعلاماً فينصبونها على قبره، قاله أبو الحسن الندوي.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل لعل الصواب (فهو).

يفعلون ما يشاؤون، وينقضون ويبرمون، وهم شفعاؤنا عند الله، ووكلاؤنا عنده، فمن حظي عندهم، ووقع عندهم بمكان، كانت له حظوة ومنزلة عند الله، وكلما اشتدت معرفته بهم، اشتدت معرفته بالله، إلى غير ذلك من التأويلات الكاسدة، والحجج الداحضة، التي ما أنزل الله بها من سلطان.

والسر في ذلك أن القوم قد نبذوا كلام الله وحديث رسوله وراءهم، وسمحوا لعقولهم القاصرة أن تتدخل فيما ليس لها مجال فيه، وتشبثوا بالأساطير والروايات الشائعة التي لا تستند إلى تاريخ ونقل صحيح، واحتجوا بتقاليد خرافية، وعادات جاهلية، وإن كانوا عولوا على كلام الله ورسوله وعنوا بتحقيقه، لعرفوا أنها نفس التأويلات، والحجج التي كان كفار العرب يتمسكون بها في عصر النبي، ويحاجونه بها، ولم يقبلها الله منهم، بل كذبهم فيها فقال في سورة يونس: ﴿وَيَعْبُدُونِ مِن دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ اللهِ اللهِ منهم، بل كذبهم فيها فقال ويَعُونُونَ هَنوُونَ هَنوُنُونَ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ ما لا يَعْمُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمُ اللهِ اللهِ أنه لا يوحد في سماء ولا أرض من يشفع لأحد، وتنفع شفاعته من استشفع به، وما شفاعة الأنبياء إلا بإذن ربهم، ﴿وَلا يَنفَعُونَ إِلّا المِن النه وما يُمْ مِن خَشْيَيْهِ مُشْفِقُونَ ﴾ (٢) فإذا ناداهم أحد، أو صرخ باسمهم، أو لم ينادهم ولم يصرخ باسمهم، فلا يتحقق إلا ما يريده الله وما يأمر به.

## ◙ حقيقة شرك أهل الجاهلية وضلالهم:

وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي، على الله المنوا يعدلون الهتهم بالله، ويرونهم مع الله بمنزلة سواء، بل كانوا

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء؛ الآية: (٢٨).

يقرون بأنهم مخلوقون لله، ولم يكونوا يعتقدون أبداً أن آلهتهم لا يقلون عن الله قدرة وقوة، وهم، والله في كفة واحدة فما كان كفرهم وشركهم إلا نداءهم لآلهتهم، والنذور التي كانوا ينذرونها لهم، والقرابين التي كانوا يقربونها بأسمائهم، واتخاذهم لهم شفعاء، ووكلاء فمن عامل أحداً بما عامل به الكفار آلهتهم، وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبد، كان هو وأبو جهل في الشرك بمنزلة سواء.

#### 🕲 خلال الشرك وأعماله:

فاعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحداً بالله، ويساوي بينهما، بلا فرق، بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال، خصها الله بذاته العلية، وجعلها شعاراً للعبودية، أن يأتي بها لأحد من الناس، كالسجود لأحد، والذبح باسمه، والنذر له، والاستغاثة به في الشدة، واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مكان، وإثبات قدرة التصرف له، وكل ذلك يثبت به الشرك، ويصبح الإنسان به مشركاً، وإن كان يعتقد أن هذا الإنسان، أو الملك، أو الجني الذي يسجد له أو يذبح، أو ينذر له، أو يستغيث به، أقل من الله شأناً، وأصغر منه مكاناً، وأن الله هو الخالق وهذا عبده وخلقه، لا فرق في ذلك بين الأولياء والأنبياء، والجن والشياطين، والعفاريت، والجنيات فمن عاملها هذه المعاملة كان مشركاً، لذلك وصف الله اليهود والنصارى، الذين غلوا في أحبارهم ورهبانهم، مثلما غلا المشركون في آلهتهم بما وصف به عباد الأوثان والمشركين وغضب على هؤلاء، الغلاة المنحرفين، كما غضب على غلاة المشركين، فقال: ﴿ أَفُّكُذُوا ا أَخْبَكَارُهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْتُ مَرْبَكُمَ وَمَا أَشِهُ وَالْمَسِيحَ أَبْتُ مَرْبَكُمَ وَمَا أَيْسُرُوا إِلَّا هُوَ سُبْحَكَنَهُ عَكَا أَيْسُووا إِلَّا هُو سُبْحَكَنَهُ عَكَا يُشْرِكُونَ ۞ (١).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: (٣١).

وقد ذكر أن جميع الخلق سواءً كانوا علماء أو عباداً، حكاماً أو ملوكاً، كلهم عبيد خاضعون، عاجزون ضعفاء، لا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً، ولا يملكون إذا بعثهم الله، وطلبهم إلا أن يقفوا أمام ربهم خاضعين مستسلمين، طائعين منقادين، يقول الله - تعالى - في سورة مريم: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلِي الرَّعْنِي عَبْدًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّعْنِي عَبْدًا ﴿ اللهِ الله فظهر أنه هو المتصرف وحده، وأنه لا يملك أحداً غيره ولا يمكنه فيه، وأن الناس يأتون ربهم فرادى لا يمنع أحد آخر، وقد تضافرت الآيات على ذلك وكثرت.

ومن تأمل في آيتين أو ثلاث من الآيات الكثيرة التي سردناها، وغيرها من الآيات التي لم يتسع المجال لذكرها، عرف الفرق بين الشرك والتوحيد، وتجلت له حقيقتهما، وقد آن الأوان لأن نذكر الخلال والأعمال التي خصصها الله بذاته العلية، ولم يأذن لغيره أن يكون له نصيب منها، وهي كثيرة يطول ذكرها، ولكن لا بد أن نخص بالذكر منها ما يستطيع القارىء، الفهم الذكي أن يقيس عليها، ويميز بين الحق والباطل، والهدى والضلال.

## 🚳 العلم المحيط الشامل من خصائص الله تعالى:

وفي مقدمة هذه الأمور، أنه من شأن الله وحده أن يكون حاضراً وناظراً في كل مكان، يعلم ما دَقَّ وجَلَّ، وبَعُدَ أو دَنا، أو خَفِيَ أو طَهَرَ، لا تخفى عليه خافية في أي وقت، لا فرق في ذلك بين نور وظلمة، وبين سماوات وأراضين، وبين قمم الجبال، وأغوار البحار، هذا العلم المحيط الشامل لكل زمان ومكان، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، صفة خاصة بالله ـ تعالى ـ لا يشاركه فيها أحد، فمن كان يلهج باسم أحد من الخلق، ويناديه قائماً وقاعداً، وعن قرب وبعد،

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآيات: (٩٣ \_ ٩٥).

ويستصرخه ويستغيث به عند نزول البلاء، ودفع الأعداء، ويختم ختمة بالسمه، أو يراقبه ويركز فكره عليه، ويصرف همته إليه، متمثلاً صورته كأنه يشاهده، ويعتقد أنه إذا ذكر اسمه باللسان أو القلب، أو تمثل صورته، أو قبره، واستحضرهما، علم بذلك وعرفه، وأنه لا يخفى عليه من أمره شيء، وأنه مطلع على ما ينتابه من مرض وصحة، وعسر ويسر، وموت وحياة، وحزن وسرور، ولا يتفوه بشيء من كلام، وتنطق به شفتاه، ولا يساوره هم من الهموم، ولا يجول بخاطره معنى، إلا وعلم ذلك، واطلع عليه، كان بذلك مشركاً، وكل ذلك يدخل في الشرك.

ويسمى هذا النوع «الإشراك في العلم» وهو إثبات صفة العلم المحيط لغير الله، وإن كان هذا الإثبات لنبي أو ولي، أو شيخ أو شهيد، أو إمام (١) أو سليل إمام، أو عفريت أو جنية، سواء اعتقد أنه يعلم من ذاته، أو يعلم أنه منحة من الله، وعطاء منه، وقد استقل بهذا العلم، وأصبح له صفة لا تنفك عنه كل ذلك شرك.

# التصرف المطلق بالإرادة، والقدرة لكماله من خصائص الله تعالى:

والشيء الثاني يجب أن يعتقد الإنسان، أن التصرف في العلم بالإرادة، وإصدار الأمر والنهي، والإماتة والإحياء كما يشاء، والبسط والقبض في الرزق، والإفاضة بالصحة والمرض، والفتح والهزيمة، وتسخير القضاء والقدر لإنسان، يكون النصر دائماً حليفه، ويكون محظوظاً لا تزال أموره في إقبال أو بالعكس فتدبر عنه الدنيا، ويلج به الخذلان، وإنجاح المطالب وتحقيق الأماني، ودفع البلايا، والإغاثة في الشدائد، وإلهاف الملهوف، وإنهاض العاثر، هذه كلها من خصائص الله عنالي ـ لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء والأولياء، والشهداء

<sup>(</sup>١) يعني أئمة أهل البيت قاله معرب الكتاب: الشيخ أبو الحسن الندوي.

والصلحاء، والعفاريت والجنيات، فمن أثبت هذا التصرف المطلق لأحد منهم، وطلب منه حاجاته، وقرب القرابين والنذور لأجل ذلك، أو استصرخه في نازلة، كان مشركاً، ويقال لهذا النوع «الإشراك في التصرف» سواء اعتقد أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم، أو يعتقد أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ وهبهم هذه القدرة، وخلع عليهم هذه الكرامة.

## ◙ أعمال العبادة وشعائرها، خاصة بالله تعالى:

والشيء الثالث أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ خص أعمال التعظيم لنفسه، وهي التي تسمى «عبادة» كالسجود والركوع، والوقوف بخشوع وتواضع (مثلاً يضع يده اليمنى على اليسرى)(۱) وإنفاق المال باسم من يعتقد فيه الصلاح أو العظمة، والصوم له، وقصد بيته من أنحاء بعيدة، وشد الرحل إليه بوجه يعرف كل من رآه أنه يؤم بيته حاجًا زائراً، والهتاف باسمه في الطريق كالتلبية، والتجنب من الرفث والفسوق، والقنص وصيد الحيوانات، ويمضي بهذه الآداب والقيود، ويطوف بالبيت، ويسجد له، ويسوق الهدي إليه وينذر النذور هناك، ويكسو فلك البيت، كما تكسى الكعبة، والوقوف على عتبته، والإقبال على الدعاء والاستعاثة، والسؤال لتحقيق مطالب الدنيا والآخرة، وبلوغ الأماني، وتقبيل حجر من أحجار هذا البيت والالتزام بجداره، والتمسك بأستاره، وإنارة السرج والمصابيح حوله تعظيماً وتعبداً، والاشتغال بذاته، والقيام بجميع الأعمال التي يقوم بها السدنة من كنس وإنارة، وفرش وسقاية، وتهيئة أسباب الوضوء والغسل، وشرب ماء وإنارة، ووفرش وسقاية، وتهيئة أسباب الوضوء والغسل، وشرب ماء بثره تبركاً، وصبه على الجسم، وتوزيعه على الناس، وحمله إلى من

<sup>(</sup>١) كما كان يقف السيد بين يدي سادتهم في مجلس الملوك في بلاد العجم. قاله معرب الكتاب أبو الحسن الندوي.

قلت: ومن هذا القبيل ما نرى كثيراً في القبورية الجهلة في مسجد رسول الله على يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى قائماً بأتم خشوع وخضوع متوجهاً إلى القبر الشريف ويخشعون أكثر من خشوعهم لله في الصلاة.

لم يحضر، والمشي مدبراً عند العودة، حتى لا يولي البيت دبره، واحترام الغابة التي تحيط به، والتأدب معها، فلا يقتل صيدها، ولا يعضد شجرها، ولايختلي خلاها، ولا يرعى ماشية في حماها.

كل هذه الأعمال علمها رب العالمين عباده، وأفردها لنفسه، فمن أتى بها لشيخ طريقة، أو نبي، أو جني، أو لقبر محقق، أو مزور، أو لنصب، أو لمكان عبادة، عكف فيها أحد الصالحين على العبادة والذكر والرياضة، أو لبيت، أو لأثر من آثار أحد الصالحين، يتبرك به، أو شعار يعرف به، أو يسجد لتابوت أو يركع له، أو يصوم باسمه (۱) أو يقف أمامه خاشعاً متواضعاً، واضعاً إحدى يديه على الأخرى، أو يقرب له حيواناً، أو يؤم بيتاً من هذه البيوت من بعيد، فيشد إليه الرحل، أو يوقد السرج فيه تعظيماً وتعبداً، أو يكسوه بكسوة فيشد إليه الكعبة) أو يضع على ضريح ستوراً (۲)، أو يغرز علماً، أو

<sup>(</sup>۱) يظهر أن بدعة الصوم بأسماء الصالحين والصالحات من الأمة، قد ظهرت في العصر القديم في الهند، وقد يكون الصوم لشخصيات خيالية لا وجود لها، ولهذا الصوم أحكام وآداب في النية والإفطار، وأيام محدودة، ويطلب منه قضاء الحاجات من أولئك الذين يصام باسمهم، والاستعانة بهم، وقد شنع على ذلك الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي (المتوفى ١٠٣٤هـ) في رسالة له إلى إحدى الصالحات من أتباعه، وعده إشراكاً في العبادة، (رسالة رقم (٣/ 13) رسائل الإمام أحمد بن عبد الأحد، قاله أبو الحسن الندوي.

<sup>(</sup>٣) اعتاد الغلاة في تعظيم الأموات والقبور أن يكسوا ضرائح الأولياء والصالحين بالستور والثياب، ويعاملوها معاملة الأحياء من المشايخ العظماء، قاله أبو الحسن الندوي، وقد ظهرت هذه البدعة في بعض البلاد العربية، يقول الشيخ علي محفوظ الحنفي في كتابه «الإبداع في مضار الابتداع»: «ولكن خدمة الأضرحة سولها لهم الشيطان، ذلك ليفتح لهم باباً من الأرزاق الخبيث، فتراهم إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت لكل عام، أو إذا بلي، يوهمون العوام أن بها من البركة ما لا يحاط به، وأنها نافعة في الشفاء من الأمراض، ودفع الحساد وجلب الأرزاق والسلامة من كل المكارة، والأمن عن جميع المخاوف، فتهافت عليها البسطاء، وهان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منها، (الإبداع ص ٩٦ ـ ٩٧).

270

عوداً باسمه (۱) وإذا رجع على أعقابه، أو يقبل القبر، أو يحرك المراوح عليه، ليذب الذباب، كما يفعل الخدم مع أسيادهم الأحياء، أو ينصب عليه سرادقاً، أو يقبل عتبته، ويضع اليمنى على اليسرى، ويتضرع إليه، أو يجلس على ضريح سادناً وقيهماً، ويتأدب مع ما يحيط به من أشجار وآجام، وأعشاب، فلا يتعرض لها بإهانة أو إزالة، إلى غير ذلك من الأعمال والالتزامات، فقد تحقق عليه الشرك، ويسمى «إشراكاً في العبادة» سواءاً اعتقد أن هذه الأشياء تستحق التعظيم بنفسها، وأنها جديرة بذلك، أو اعتقد أن رضا الله في تعظيم هذه الأشياء، وأن الله يفرج الكرب ببركة هذا التعظيم.

## ® علامات التعظيم الدال على العبودية والاستكانة، خاصة باش تعالى:

الرابع أن الله علم عباده طرقاً يستقيم بها إيمانهم، وتنزل البركة في حياتهم الدنيا، وتتحقق بها مطالبهم، منها النذر لله في الشدة، ونزول البلاء، والنداء باسمه عند كربة وضيق، وافتتاح كل عمل باسمه، والذبح له حين يرزقون ولداً شكراً لله \_ تعالى \_ وتسميتهم بأسماء يتجلى فيها التوحيد والعبودية، كعبد الله، وعبد الرحمن، وهبة الله، وجاد المولى، وعطاء الله، وأمة الله، وعطية الرحمن (٢)، وتخصيص جزء من حواصل المزارع وثمار البساتين باسم الله \_ تعالى \_ وتخصيص جزء من المال، والماشية، ونذره لله \_ تعالى \_ وتعظيم الهدي والقلائد لبيت الله، وامتثال أوامره، والانتهاء عن نواهيه في المأكل، والمشرب، والملبس، واعتقاد أن كل ما يصيبه من خير وشر، ومجاعة، ورخص وغلاء، وصحة وسقم، وفتح وهزيمة، وسعد وشقاء، ومساعدة الحظ وتخلفه، وحزن

<sup>(</sup>١) وهي من عادات الغلاة والجهال في الهند قاله أبو الحسن الندوي.

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف هنا أسماء هندية تنطق بالتوحيد، وتنم عن العقيدة الصحيحة ك «خدا بخش» يعني هبة الله، «الله ديا» يعني عطية الله، غيرناها بأسماء شائعة في بلاد العرب، تسهيلاً للقارىء العربي قاله أبو الحسن الندوي.

وفرح، كله في قبضته، والإحالة إلى مشيئته قبل ذكر إرادته، فيقول سأعمل كذا إذا شاء الله، وتعظيم اسمه تعظيماً تتجلى فيه قدرة الله، وعجز العبيد، فيقول مثلاً ربي، وسيدي، وخالقي، وإذا أراد أن يحلف يحلف باسمه، إلى غير ذلك من علامات التعظيم وشعائره، فمن أتى بذلك للأنبياء والأولياء والشهداء، والعفاريت والجنيات، مثلاً ينذر لها إذا ألمت به كربة، أو نزلت به ضائقة. أو ينادي بأسمائها عند مرضه أو نزاله أو يفتح عمله بأسمائها وإذا رزق ولداً، نذر لها نذوراً أو سمى أولاده، بعبد النبي، أو «إمام بخش» أو «بير بخش» ويخصص جزءاً من الحبوب أو الثمرات لها، ويقدم لها مما أخرجته الأرض من زروع وثمار، ثم يستعمله في أغراضه ويخصص من المال وقطعان الأنعام، أموالاً ودواباً ثم يتأدب معها فلا يضربها، ولا يزجرها عن العلف والتبن ولا يضربها بعصاً أو حجر أدباً وتعظيماً، ويتمسك بالعادات القديمة، والأعراف الشائعة في الأكل والشرب واللباس، ويتقيد بها كما يتقيد بأحكام الشريعة، فيحرم طعاماً ولباساً لأناس ويحظرهما على طبقة (كالذكور والإناث ويبيعهما لأخرى، فيقول: إن الطعام الفلاني لا يقربه الرجال)(١)، وإن الطعام الفلاني لا تقربه الجواري، ولا تقربه المرأة التي تزوجت بزوج ثان وإن الخبيص الذي يعد باسم الشيخ عبد الحق(٢) لا يأكله من يستعمل النارجيلة (٣) وينسب ما يحدث من خير وشر، وما

<sup>(</sup>١) نوع من الطبخ يطبخ في الهند باسم السيدة فاطمة بنت النبي ﷺ، يمنع منه الرجال دون النساء، فلا يأكلونه، ولا يقربونه قاله أبو الحسن الندوي.

<sup>(</sup>٢) يعني الشيخ عبد الحق الدهلوي من كبار المشايخ والمربين ومن أثمة الطريقة المجشتية في الهند، ولد ونشأ في الردولي، من توابع لكناؤ، وكان له شأن رفيع في التوحيد وتعظيم الشريعة، والمحافظة على الفرائض والسنن، ودعاء الخلق إلى الله، والتجريد والتفريد، توفي سنة(٨٣٦هـ)، وقد اخترع الغلاة والجهال في الهند طعاماً خاصاً يسمونه به الازاد الشيخ عبد الحق، يركب من السميد والسكر، ولم آداب وقيود يحافظ عليها بشدة. الخبيص: الحلواة المخبوصة وخبص الشيء بالشيء : خلطه. قاله أبو الحسن الندوي.

<sup>(</sup>٣) يعنى الشيشة. قاله أبو الحسن الندوي.

ينتاب من بؤس ورخاء، إلى هؤلاء المشايخ والأولياء، فيقول: إن فلانا أدركته لعنة فلان، فجن، وفلان طرده فلان فافتقر، وفلان أنعم عليه فلان فساعده الحظ، وحالفه الإقبال، وأصابت الناس المجاعة بنوء كذا، ونوء كذا، وفلان بدأ عمله يوم كذا، وفي ساعة كذا فلم يوفق، ولم يتم، أو يقول: إن شاء الله ورسوله كان كذا، أو يقول: إن شاء شيخي وقع كذا، أو يضفي على من يعظمه أسماء وصفات تختص بالله، وهي من نعوت العظمة والكبرياء، والغنى عن الخلق، والقدرة المطلقة، والجود الذي لا نهاية له، أو القهر والجبروت، مثل المعبود، وأغنى والجود الذي لا نهاية له، أو القهر والجبروت، مثل المعبود، وأغنى أو بأحد أولاده (الذين يسميهم الشيعة الأئمة الاثني عشر) أو بشيخ، أو بقبره، كل ذلك يتحقق منه الشرك ويسمى «الإشراك في العبادة» يعني أن يعظم غير الله في الأعمال التي اعتادها تعظيماً، لا يليق الإ بالله.

وهذه الأنواع الأربعة للشرك، قد جاء ذكرها صريحاً في القرآن والحديث»(١).

بعد ذكر هذه النماذج التي أوردها علماء الحنفية لبيان أن الشرك واقع في هذه الأمة، يتبين لك أن كل هذا يدحض قول من زعم أن الشرك الأكبر لا يمكن أن يظهر في أمة محمد، ﷺ، ويتضح لكل ذي لب أن صوراً متنوعة ومتعددة من الشرك الأكبر قد وقعت وتقع في أمة محمد، ﷺ، ويكفي للتدليل على وقوعه قول النبي ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان».

<sup>(</sup>١) رسالة التوحيد ص (٢٥ ـ ٤٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها ح (٤٢٥٢) وأصله عند مسلم (٤/ ٢٢١٥) وقال الألباني عنه في تحذير الساجد ص (١٢٠) (على شرط مسلم).

وقوله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة»(١) وكانت صنماً تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة.

وقوله ﷺ: «لا يلاهب الليل والنهار حتى تُعبَد اللات والعزى..»(٢).

فهذه الأمور المذكورة في الأحاديث وإن لم تقع بظاهرها حتى الآن فإنها واقعة لا شك ولكن قد ظهر في الأمة عبادة المخلوقين من أولياء وغيرهم وصرف العبادة إليهم من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة وغير ذلك وهذا شرك أكبر لا ينكره إلا جاحد.

وقد حذر النبي على من الشرك الذي لا ينتبه إليه كثير من الناس حيث قال: «أبها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب تغير الزمان حتى تُعبد الأوثان (٢٦/١٣) ح (٢١١٦) ومسلم كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (١٤/٣٢٠) ح (٢٩٠٦) كلاهما من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (٤/ ٢٣٠) ح (٢٩٠٧) من طريق أبي سلمة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/٣/٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٧٠ - ٧١) ح (٢٩٥٤٧) باب التعوذ من الشرك، والبخاري في التاريخ الكبير (٥٨ كنى) جميعهم من طريق رجل من بني كاهل عن أبي موسى الأشعري، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢٣): (رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي على ووثقه ابن حبان).

وأبو يعلى في مسنده (١/ ٦٠ - ٦٢) ح (٥٤ - ٥٥ - ٥٦) من حديث حذيفة عن أبي بكر مرفوعاً ومن حديث معقل بن يسار عنه مرفوعاً وذكره الحافظ في المطالب (١٨٣/٣) وعزاه إلى مسند إسحاق بن راهويه ورواه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر ص (٥٥) والبخاري في الأدب المفرد ص (١٠٥) من رواية معقل عن أبي بكر مرفوعاً رواه الحكيم الترمذي ص (٣٩٧) قال الهيثمي في الممجمع (٢١٠) (رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين العقلي=

فإن قال قائل: كيف يقر إنسان بالخالق - سبحانه وتعالى - وبالقيامة وبالبعث وبشرائع الإسلام، ثم تطلقون عليه الكفر أو الشرك لكونه معتقداً في مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أو هاتفاً باسمه داعياً له؟ هذا مع أنهم لا يرضون بتسميتهم مشركين، بل ينفرون من ذلك أشد النفور.

فالجواب أن يقال: إن المسلم قد يطرأ عليه من الاعتقادات الفاسدة كاعتقاد التأثير في كوكب أو اعتقاد النفع والضر لمخلوق وغير ذلك، أو قد يطرأ عليه أعمال كالسجود لغير الله وغير ذلك فهذه الأمور وما يشاكلها ترفع عنه اسم الإسلام، وتخلع عليه اسم الكفر والشرك ويصير بذلك مشركاً مرتداً، وإلا فكيف كفر الصحابة منكري الزكاة وقاتلوهم وأجمعوا على ردتهم بذلك؟، وما معنى كتاب الردة؟ وما معنى قوله على «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى خصال وما معنى قوله الله وقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» (٢).

فكيف يقال بعد ذلك أن المسلم لا يقع منه شرك أبداً وأن من الصف باسم الإسلام لا يمكن أن يطرأ عليه كفر أو شرك ناقل عن اسم الإسلام. وإنما غاية ما يقال إنه لا يطلق على المسلم المعين اسم الشرك والكفر إلا بعد بيان النصوص له وإقامة الحجة عليه بحيث لا يكون له شبهة جهل أو تأوَّل أو غير ذلك، فإن لم يبق له حجة ولم يبق ثم إلا العناد والجحود والمكابرة والإصرار فهو لا شك حينئذ مستحق لاسم الشرك والكفر.

ولا يظنن ظان أننا بهذا نتعجل في تكفير الناس الموحدين

وهو متروك) وقال الألباني في صحيح الجامع (١/ ٩٩٤) ح (٣٧٣١) صحيح،
 وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١١٢) من حديث قيس بن حازم عن أبي بكر وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٩٣/١) ح (٣٧٣٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨/ ٣٨) كتاب الديات، ومسلم (٣/ ١٣٠٢) رقم (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨/ ٥٠) كتاب استتابة المرتدين.

وإطلاق اسم الشرك عليهم فإن ألفاظ الشرك والكفر ألفاظ وردت في الشرع، ولا تطلق إلا بضوابطها الشرعية وكما لا يجوز تكفير المسلم بغير حق، كذلك لا يصح عدم تكفير المشرك فعلا أو من ارتد عن الإسلام حقاً، وقد وجد في السلف من كفر أناساً بأعيانهم لأنهم استحقوا اسم الشرك والكفر، وإلا فهل يتصور أن نحجم عن إطلاق اسم الكفر عمن قال: أنا أنطق بالشهادتين وأصلي وأصوم، وأزكي وأحج، لكني أقول إن أحمد القادياني رسول من عند الله أو أقول إن روح الإله حلت في جسد السيد البدوي. . إلخ؟

إن الحق أعز وأغلى من كل أحد، ولا ينبغي أن تكون تهمة التكفير سيفاً مسلطاً على رقاب أهل الحق يمنعهم من إطلاق اسم الكفر على من يستحقه، مع تحقق الشروط الشرعية كالعلم من جانب فاعل الشيء وانتفاء الموانع كالإكراه مثلاً.

وللعلامة الألوسي الحنفي كلام في غاية من الدقة والاحتياط في تكفير القبورية عبدة القبور وأصحابها مؤيداً كلامه بتحقيقات الشيخ ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في عدم التسرع في التكفير إلا بعد إقامة الحجة وإظهار المحجة قال ـ رحمه الله ـ: (وعباد القبور لم يتوقف أحد من أهل العلم ـ الذين يرجع إليهم ـ في كفرهم. غاية ما قالوا لا يقتل حتى يستتاب ولا يُكفّر حتى تقوم عليه الحجة أو نحو هذا الكلام والمسلمون لم يكفّرهم أحد من أهل العلم ولشيخ الإسلام نصوص أخرى ننقلها تتميماً للفائدة)(۱). ثم ساق عدة نصوص لشيخ الإسلام في تحقيق هذه المسألة.

ولأبي غدة الحنفي تحقيق مهم في عدم التسرع في التكفير إلا بعد إقامة الحجة على من يرتكب الكفر أو الشرك مؤيداً كلامه بتحقيقات نفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم من الحنفية وغيرهم

انظر غاية الأماني (١/ ٣٠ ـ ٣٦).

وحاصل كلامه أنه لا يجوز تكفير أهل البدع إلا إذا ارتكبوا كفراً بواحاً وشركاً صراحاً وأنكروا ما هو من ضروريات الدين ويقام عليه الحجة ويتضح له المحجة. فبعد ذلك يحكم بكفره وارتداده وخروجه عن ملة الإسلام<sup>(۱)</sup>.

#### \* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

روأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، يقال هي كفر قولاً يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس بذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله، على كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى تثبت عنده أن النبي، على قالها، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله ـ تعالى ـ: ﴿لِثَلًا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللهِ حُجَةً بَعَدَ الرُسُلِ ﴾ (٢) وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان) (٣).

### \* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_:

«وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد، على الله وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا

<sup>(</sup>۱) انظر التتمة الخاصة من تتمات أبي غدة في آخر كتاب الموقظة للذهبي ص (۱٤٧ ـ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاري (٣٥/ ١٦٥).

وقال في موضع آخر: «هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق، ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد بالكفر، ولا بفسق، ولا معصية. وذكر أمثلة ثم قال:

وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأثمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال:

والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول، على الكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يُكفّر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها، ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر، أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً.

وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: «إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين. ففعلوا به ذلك فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له»(٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۲/ ۱۸۰).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٤/ ١٤٤، ١٥١) كتاب الأنبياء، ومسلم (٤/ ٢١١٠) رقم
 (۲۷۵۲).

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا أذري بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك.

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول، ﷺ، أولى بالمغفرة من مثل هذا»(١) ا.ه.

#### \* قال الشيخ ابن عثيمين:

"فإن قال قائل هل تكفّرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله - تعالى - ورسوله، على فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنّة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين:

أحدهما: افتراء الكذب على الله - تعالى - في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً منه. ففي صحيح مسلم<sup>(۲)</sup> عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ قال: «إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»<sup>(۳)</sup>.

وفي رواية: «إن كان كما قال وإلا رجعت عليه»(٤) وفيه عند أبي

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر (١/ ٧٩) - (١١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٩/١) رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٤) كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر (١/٧٩).

ذر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ: «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»(١).

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين:

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل بالمعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً أو فاسقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْتُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُقَسِلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا اللَّهُ (٢).

ولهذا قال أهل العلم: لا يكفّر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له ومن الموانع أن يقع بما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور، منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعى الإكراه لا اطمئناناً به فلا يكفر حينتذ.

لقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلكُفْرِ صَدْلًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر (۱/ ۷۹) ح (۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (١١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآيتان: (١١٥، ١١٦).

الله وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ((). ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم (() عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ـ قال، قال رسول الله ﷺ: (لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح»(())

ومن هذا يتبين لنا كلام أهل العلم وضوابطهم الشرعية في مسألة التكفير والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة النحل؛ الآية: (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/٤/٤) كتاب التوبة حديث رقم (٧٧٤٧).

<sup>(</sup>٣) القواعد المثلى في صفات الله الحسنى (١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩). والحديث أخرجه البخاري (١٤٦/٧) كتاب الدعوات، ومسلم (٢١٠٤/٤) رقم (٧٧٤٧).

#### الخاتمــة

لقد تعددت نتائج هذا البحث بحسب ما عرض فيه من القضايا.

#### ومن أهم هذه النتائج:

١ ـ أن لعلماء الحنفية جهوداً مشكورة في الرد على أهل البدع القبورية وبيان الشرك وأنواعه ووسائله ومظاهره في بعض المجتمعات الإسلامية.

٢ ـ أن كثيراً من المسلمين يجهلون حقيقة التوحيد لذا وقعوا في أنواع الشرك من حيث لا يشعرون.

٣ ـ أن مفهوم الشرك عند بعض المسلمين هو عبادة الحجر والشجر والصنم فقط لذا أشركوا مع الله في الطاعة والانقياد والمحبة والعبادة وما حصل ذلك منهم إلا لجهلهم بحقيقة العبودية والشرك.

أن الشرك بكل صوره ومظاهره ليس إلا امتهاناً للإنسان وإذلالاً له حيث يلزمه الخضوع للمخلوقات والعبودية للأشخاص وهم
 لا يملكون ضرًا ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولاحياة ولا نشوراً.

• \_ أن الشارع احتاط أعظم الحيطة من كل قول وفعل وقصد يكون شركاً أو وسيلة إلى الشرك.



## ® وفي الختام:

فهذا جهد المقل فلا بد من خلل وهفوة فإن التقصير والعيب من صفات المخلوقين فرجائي من القارىء الكريم التماس العذر لكل نقص وهفوة.

والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يوفقنا جميعاً لهدي كتابه والسير على سنة رسوله، صلى الله وسلَّم على نبينا محمد والله من وراء القصد.

وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



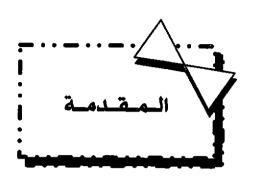

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَنَا نَبُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِدٍ. وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ (١).

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِبَالَا كَذِيرًا وَلِسَاّةُ وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِى تَسَاتَةُلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞﴾ (٢).

﴿ يَمَا يُهُمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقَالُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصَلِح لَكُمْ أَعَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ (٣).

#### 🕲 أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>Y) سورة النساء، الآية: (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: (٧٠، ٧١).

## 🕲 ثم أما بعد:

فمنذ أن أشرقت أنوار الحق ببعثة النبي، ﷺ، وأذن الله تعالى باكتمال الدين الحق، ساء ذلك أعداء الله على اختلاف نحلهم، فاليهود الذين كانوا يرقبون بعثته، ﷺ، كفروا به وأنكروا نبوته وناوؤوه، والفرس والروم رأوا في دعوته تهديداً لسلطانهم الظالم، فناصبوه العداء، ومن بعد ذلك جحافل التتر الجرارة التي اكتسحت رقعة واسعة من بلاد الإسلام، ثم الحملات المتكررة للصليبيين الحاقدين على بلاد الإسلام، والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا بصور متنوعة، كل هؤلاء وغيرهم حاربوا دين الله عز وجل وما زالوا، وقد لجأوا إلى أساليب خبيثة في ذلك الصراع منها تظاهر بعضهم بالدخول في الإسلام حتى يكيد له من داخله، وهؤلاء شر الأصناف وضررهم أعظم الأضرار، ومن هؤلاء الذين زينوا لجهال هذه الأمة الشرك من جديد في ثوب التعظيم للمقبورين من الصالحين، كما هو واقع ومشهود عند كثير من المنتسبين للتصوف، وعباد القبور من الجهال الموجودين في معظم أقطار الإسلام، فهؤلاء قد بدلوا دين الله تعالى، وأحيوا ميتاً من الشرك، وبعثوه من جديد ينخر في جسد الأمة مبعداً لها عن دين الله عز وجل، وقد حسنوا ذلك للعوام بوسائل متعددة كبناء القباب على القبور وتزويقها، وإيقاد السرج وغير ذلك، وجعلوا لها سدنة هم في حقيقة أمرهم كهنة للأوثان، يغرون الناس بدعائها وطلب الحوائج منها، واخترعوا الحكايات العجيبة التي تبين قدرتهم المزعومة، وإمكاناتهم الخارقة، فأغروا الناس بذلك، وألفوا لهم الكتب ودبجوا لهم القصائد، ووضعوا لهم أحاديث مختلفة، كل ذلك لإغرائهم وتزيين الكفر لهم قبحهم الله تعالى.

ثم إن هذا الداء قد استشرى وعم معظم أقطار الإسلام إلا ما ندر، ولم ينج ذلك القليل إلا بفضل الله تعالى، ثم بجهود الصالحين من العلماء العاملين وغيرهم ممن حفظ الله بهم الدين، وأتم بهم المنة، غير أن عامة البلدان قد فتك بها هذا الداء الوبيل فتكا ذريعاً

أفضى الأمر بالكثيرين منهم إلى الوقوع في الشرك الصريح الناقل عن الملة، فطلبوا الحوائج من غير الله، ولجأوا إليه في جلب النفع، ودفع الضر، وتجاوز الأمر ذلك حتى بلغ ببعضهم إلى درجة تعظيم شجرة أو حجر، وعادوا كما كان أهل الجاهلية الأولى، وشدت الرحال إلى الأضرحة، واكتظت خزائنها بالأموال، وكثر عندها الاختلاط، وضجوا بالصريخ يستغيثون بالمقبورين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ثم إن بعض مدَّعي العلم قد زين لهم مثل هذه الشركيات وحسَّنها لهم وشجَّعهم عليها مما شجَّع العامة على الوقوع فيها انخداعاً بأدعياء العلم هؤلاء، حتى لقد انقسم المنتسبون إلى العلم بإزاء تلك الشركيات ثلاثة أقسام:

الأول: مؤيّد لتلك الشركيات مشجّع عليها، داع إليها، مؤلّف في نصرة مذهبه لذلك؛ ولا سيما إن كانت له منافع مادية من وراء ذلك.

الثاني: عالم بضلال هؤلاء، وبطلان ما هم عليه، لكنه كاتم للحق جبناً، أو رغبة أو رهبة أو غير ذلك، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

الثالث: عالم بالحق، صادع به، قائم في محاربة هذه البدع الشركية والخرافات العقدية يدعو الناس إلى التوحيد الصافي، وإلى ما كان عليه رسول الله، ﷺ، وأصحابه وتابعوهم، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يرجو إلا وجه الله - عز وجل -.

وهم قلة رغم اختلاف مذاهبهم في الفروع حتى ظهر من كل المذاهب الأربعة من نصر الدين وحذر من الشرك ودعا الناس إلى التوحيد.

وقد قدمنا طرفاً من كتاب مستقل، يوضح طرفاً من جهود بعض علماء الحنفية في التحذير من الشرك ووسائله، وها نحن نقدم اليوم بعضاً من جهود علماء المالكية في هذا المضمار، ثم نتبعه إن شاء الله تعالى ببيان جهود علماء الشافعية حسبما ييسر الله ـ تعالى ـ وما كان في الوسع المزيد.

المالكية: هم المنتسبون في الفروع إلى إمام المدينة مالك بن أنس \_ رحمه الله \_.

وهو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني الحميري، إمام دار الهجرة، أحد رؤساء المتقين وكبير المثبتين (۱) وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين المشهورين، مولده ونشأته ووفاته بالمدينة النبوية، وكان رحمه الله صلب الدين، متباعداً عن الولاة والسلاطين، صداعاً بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، وكان جامعاً بين الفقه العميق والنظر الثاقب والدراية التامة بحديث النبي، وين مهيباً عالماً ثبتاً، "وقد اعتد في مذهبه بعمل أهل المدينة حيث اعتبر النبي، أنهم متمسكون بما رأوا عليه آباءهم وأجدادهم الذين صحبوا النبي، أنهى وعاينوا أحواله وقلدوه في أمور دينه، فاعتد كذلك بما النبي، أمور الدين (۲) وقد انتشر مذهبه في كثير من أقطار الإسلام بعد المدينة، فانتشر في مصر وشمال إفريقيا والأندلس وغرب إفريقيا، وما زال المذهب الرسمي في عدد من أقطار الإسلام حتى يومنا هذا، وقد توفي رحمه الله بالمدينة سنة ۱۷۹ه بعد أن بذل معظم يومنا هذا، وقد توفي رحمه الله بالمدينة سنة ۱۷۹ه بعد أن بذل معظم سني حياته لخدمة الدين، بفروعه المتعددة رحمه الله وأجزل مثوبته (۲).

وقد قسمت الموضوع إلى أربعة مباحث:

الأول: تعريف الشرك عند بعض علماء المالكية.

الثانى: أنواع الشرك عند علماء المالكية.

الثالث: وسائل الشرك التي حذر منها علماء المالكية لحماية جناب التوحيد.

تقریب التهذیب (۲/۲۲۳/۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة ابن خلدون ص (٤٤٧) دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٣) لترجمته انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٣/٨٤ ـ ١٢١)، تهذيب التهذيب لابن حجر (١٠/٥ ـ ٩). طبقات الحفاظ للسيوطي ص (٩٥، ٩٦).

الرابع: نماذج من الشرك التي حذر منها علماء المالكية.

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويتقبّله مني وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### المبحــث الأول

## تعريف الشرك عند بعض علماء المالكية

قال القاضي عياض في (مشارق الأنوار) مادة (ش رك):

ذكر الشركة بفتح الشين وكسر الراء، والشرك في البيع وغيره معلوم، وقوله فيه شرك بكسر الشين من الاشتراك والشرك والشركة والاشتراك واحد، والشرك أيضاً النصيب، والشرك أيضاً الشريك، قاله الأزهري في تفسير: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِسَاءَ ﴾ فأشركته في ماله كذا لهم، يقال: شركته وأشركه وأشركه وأشركه. اه(١).

وقال ابن عاشور في بيان معنى الشرك اصطلاحاً: «إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية وفي العبادة»(٢).

وقال ابن عطية: «الذين كفروا في هذا الموضع هم كل من عبد شيئاً سوى الله قال قتادة هم أهل الشرك خاصة»(٣).

قال الميلي المالكي: «وكما لا تقتضي الشركة لغة تساوي الشركاء في الحصص، لا يقتضي الشرك شرعاً مساواة الشريك لله في جميع صفاته أو في صفة منها، بل يسمى المرء مشركاً عند الشارع

<sup>(</sup>١) مشارق الأنواز (٢٤٨/٢).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٧/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٣/٦).

بإثباته شريكاً لله ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلاً، فأمّا حكايته تعالى عن المشركين قولهم: ﴿ تَاللّهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ إِذْ كُنَّا لَغِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ إذ نُسَوّيكُم بِرَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ (١). فالتسوية قولهم فيه تسوية في الطاعة والانقياد، لا في القدرة على الخلق والإيجاد، فهي كآية البقرة: ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كُمُبِ اللّهِ ﴾.

إنَّ الله جلَّ وعلا، لا يقبل أن يُشرَكُ به الأبرار ولا الفجَّار، ولا الأشجار، ولا الأشجار، ولا يرضى شركة عظيم في القدر والمنزلة، كمن أنعم عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا شركة عظيم في الخلق والحجم، كالشمس والقمر، وسائر الكواكب، وقد ردَّ القرآن كل شرك، كيفما كان اعتباره من القوة والضعف.

قال تعالى: ﴿إِن كُلُ مَن فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا مَانِي ٱلرَّعَنِ عَبْدًا ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾، ﴿ وَلا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنْخِدُوا لَلْكَتِكَةُ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ فَهُ ، ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنِ مِن دُونِ اللّهُ يَنِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ الْخِذُونِ وَأْمِنَ إِلَىهَ يَنِ مِن دُونِ اللّهُ ؟ ﴾. هذا بياننا للشرك الشرعي، فإن كان فيه طول فإنا نقصد فيما نبسط إفهام العامة وإفحام المعاندين (٢).

ولقد عرف الإمام مالك الطاغوت بأنه: «كل ما عبد من دون الله»(٣).

والطاغوت هو كل ما طغا وتجاوز الحد، ونعلم أن الإسلام لا يصح للعبد إلا بأن يكفر بالطاغوت أولاً كما قال تعالى: ﴿فَمَن يَكَفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِأَلْمُونَ وَيُؤْمِنُ بِأَلْتُونَ لَا الْفِصَامَ لَمَا ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآيتان: (٩٧، ٩٨).

<sup>(</sup>٢) رسالة الشرك ص (٦٤ ـ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد ص (٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: (٢٥٩).

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِ أَمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّنْوُتَ ﴾ (١) ، فلا بد للمسلم أن يكفر أولاً بكل طاغوت معبود من دون الله ، أو مطاع في معصية الله ، أو متحاكم إليه دون حكم الله ، أو معظم دون الله ، هذا الكفر بالطاغوت ينبغي تحقيقه قبل الإيمان بالله تعالى إذ محال أن يجتمع إيمان بالله وبالطاغوت في قلب إنسان.

بل إن هذه الطواغيت تأتي يوم القيامة فتتبرأ من عبادها الذين عبدوها من دون الله كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ التَّيعُوا مِنَ الَّذِينَ التَّيعُوا مِنَ الَّذِينَ التَّبعُوا وَرَأَوُا الْمَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

فالواجب على المسلم الكفر بالطاغوت والبراءة من أهله ومعاداتهم وبغضهم حتى يرجعوا إلى الله تعالى ويتوبوا إليه بالإسلام، كما قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه: ﴿ إِنَّا بُرُمَ وَأَلْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدُوةُ وَالْمُغْسَاةُ أَبِدًا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ ﴾ (٣).

فمن خلال كلام الإمام مالك رحمه الله يتضح أن الطاغوت عنده يشمل كل ما عبد من دون الله، فالهوى طاغوت، والشيطان طاغوت، والشجر المعبود طاغوت، والحجر طاغوت والحاكم المبدل طاغوت، ومن أمر الناس بطاعته في معصية الله طاغوت، وهكذا كل ما عبد من دون الله، غير أن مالكاً رحمه الله قيدها في بعض الروايات فقال، (وهو راض) حتى لا تشمل من عبدوا دون رضاهم: كالمسيح، وأمه، والعزير، وغيرهم عليهم السلام.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: (٣٦)..

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: (١٦٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة، الآية: (٤).

## المبحث الثاني أقسام الشرك عند بعض علماء المالكية

والشرك هو ضد التوحيد كما سلف، فالواجب على المسلم أن يعرف الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر، الظاهر والخفي، حتى يتجنبها كلها فيسلم له دينه، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة هذه الأنواع والحذر منها ومن منافذها ومداخلها، وسد الطرق الموصلة إليها.

#### 🕲 قال الإمام الحافظ ابن العربي المالكي:

«الشرك على أقسام، ويعود ذلك إلى قسمين: قسم في الاعتقاد، وقسم في العمل، فإن كان الشرك في الاعتقاد (١١)، فلا خلاص ولا قصاص، وإن كان الشرك في العمل (٢) رجي الخلاص (٣).

 <sup>(</sup>۱) كاعتقاد وجود إله مكافىء لله تعالى، أو اعتقاد ربوبية غيره، أو اعتقاد شبيه له في أسمائه وصفاته وأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير واستحقاق العبادة وغير ذلك والأدلة أكثر من أن تحصى كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَيْنَالِمِهِ شَى مُنْ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [سورة الشورى، الآية: (١١)].

<sup>(</sup>٢) ليس كل شرك في العمل يرجى الخلاص من وباله، إذ أن صرف العبادة لغير الله تعالى هو شرك في العمل، لكنه يقوم على أساس شرك في الاعتقاد، وهذا لا يرجى منه الخلاص، ولعل الشيخ رحمه الله يقصد أمور الشرك الأصغر غير المكفرة: كالحلف بغير الله، أو يسير الرياء وغير ذلك، وبهذا فلا إشكال في المسألة.

<sup>(</sup>٣) عارضه الأحوذي (١٠٦/١٠).

## 🕲 قال الميلي المالكي:

"وأقسام الشرك، قد استوفتها آية سبأ. قال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُواُ الْمَعُواَ وَلَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي اللَّيْنِ وَعَالَمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَاتِ وَلَا فِي اللَّمَانَ وَهَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَهَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَهَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَهَا لَلْهُ مِنْهُم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّالِي اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللَّا الللَّهُ الللللَّهُ الللللّ

الأول: شرك الاحتياز، فنفى سبحانه أن يكون غيره مالكاً لشيء يستقل به، ولو كان في الحقارة مثقال ذرة في العالم السفلى (١).

الثاني: شرك الشياع، فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب، في المكان والمكانة (٢).

<sup>(</sup>١) كما قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَالَّذِينَ تَتَّعُونَ مِن دُونِيهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴾ [سورة فاطر، الآية: (١٣)] وكما قال تعالى: ﴿ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ وَالِهَةَ لَا يَعْلَقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَعْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَثَرًا وَلَا يَعْلِكُونَ مُوتًا وَلَا حَيْوَةً وَلَا نُشُورًا ١٠٠٠ [سورة الفرقان، الآية: (٣)] وكما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ السسلام: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَعْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ [سرورة العنكبوت، الآية: (١٧)]. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: "تيسير الكريم المنان (٤/ ٢٢١) عند الآية (٧٣) من سورة النحل: (يخبر الله تعالى عن جهل المشركين وظلُّمهم أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله، والحال أنهم لا يملكون لهم رزقاً من السموات والأرض، فلا ينزلون مطراً، ولا رزقاً، ولا ينبتون من نبات الأرض شيئاً، ولا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض، ولا يستطيعون لو أرادوا، فإن غير المالك للشيء ربما كان به قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل له وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون، فهذه صفة آلهتهم كيف جعلوها مع إلله وشبهوها بمالك الأرض والسموات، الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها) اه.

<sup>(</sup>٢) كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَكَنِدُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُسَبِّ اللَّهِ

الثالث (۱): شرك الإعانة، فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك معه، كما يعين أحدنا مالك متاع، على حمله مثلاً.

الرابع (٢): شرك الشفاعة، فنفى تعالى أن يوجد من يتقدَّم بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحداً بشفاعته، فهو تعالى لم يقبل من أقسام الشركة حتى ضعفها وأخفاها، وهي الشركة بالجاه في تحصيل السلامة والنجاة، إلا بعد الإذن للشفيع، وتعيين المشفوع له. وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشركة، بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع، هي: لله وحده، ولم يخرج عن الآية شيء من أقسام الشركة لأن الشريك إما في الملك، وإما في التصرف.

<sup>=</sup> وَالَّذِينَ ءَامَنُوّا أَشَدُ عُبًا يِتَوْ ﴾ [سورة البقرة، الآية: (١٦٥)] فلا يوجد مخلوق يشارك الله تعالى في شيء لا في أفعاله، ولا صفاته، ولا حقوقه ولا غير ذلك. وبما أنه المتفرد بالخلق، فإنه المتفرد بالملك والأمر والتصريف واستحقاق العبادة، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْحُنْقُ وَالْأَثَرُ مُ بَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَنْدِينَ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: (٤٤)].

<sup>(</sup>۱) كما قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ﴾ [سورة سبأ، الآية: (۲۲)]، فليس لله تعالى ظهير ولا معين في تصريف ملكه، فإن الملوك المخلوقين هم الذين يستعينون بغيرهم في إدارة شؤون ملكهم لعدم قدرتهم على الانفراد بتدبيره غير أن هذا منتف في حق الله تعالى، بل إن وجود هذا الشيء علامة نقص، وصفته، والله تعالى متفرد بصفات الكمال، متنزه عن صفات النقص.

<sup>(</sup>٢) كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَتَفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَعَنَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَرِهِ مُشْفِغُونَ ﴾ [سورة الزمر، الآية: الأنبياء، الآية: (٢٨)] وقال: ﴿ قُلُ لِللَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [سورة الزمر، الآية: (٤٤)] وقال: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندُه إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَمْ ﴾ [سورة سبأ، الآية: (٣٣)] فإن الملوك المخلوقين إنما يقبلون شفاعة الشافعين لحاجتهم إليه في تدبير أمر ملكهم وتصريفه، ولا يحبون ردها خوفاً من فقد ود الشفعاء ومعونتهم لكن الله تعالى مستغن عن الظهير والمعين، متفرد بالخلق والتكوين والتدبير والتصريف، لهذا لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، أما غير ذلك فلا، فالشفاعة إذاً ملك لله تعالى، وهو الآذن فيها، وهكذا نرى أن الآية اشتملت على نفي الشرك بجميع صوره ودرجاته، فسبحان الله!

والأول: إما أن يختار قسطه، وإما أن يكون على الشياع.

والثاني: إما أن يعين المالك، وإما أن يعين أحداً عند المالك، فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية. وتلك الأقسام على ظهورها من الآية، لم أر من أعرب عنها هذا الإعراب.

بعد هذا البيان نلحظ أن الشيخ رحمه الله لم يعرج على الكلام عن شرك الألوهية، وتوحيد الألوهية هو أصل دين الإسلام، وهو الذي وقعت لأجله الخصومة بين الرسل وأقوامهم، وهو الذي به بعثت جميع الرسل كما قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ فَيْهِ (١).

وهذا قصور منه - رحمه الله تعالى - حيث اهتم ببيان الشرك فيما يتعلق بأمر الربوبية، وأهمل الكلام عن الشرك في الألوهية والعبادة، وكان الأولى التركيز عليه حيث إن شرك عامة الأمم في باب الألوهية وليس الربوبية.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: (٢٥).

# المبحث الثالث سد الذرائع الموصلة إلى الشرك عند علماء المالكية

قبل أن نشرع في بيان الذرائع الموصلة إلى الشرك عند علماء المالكية نبين معنى الذرائع كما هي في كتبهم.

قال الشاطبي: «حقيقة الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة»(١).

وقال القرطبي: «الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع»(٢).

وجاء عن الإمام مالك وبعض أتباعه النهي عن ما هو من وسائل الشرك: كتجصيص القبور (٣) وتعليتها (٤)،

<sup>(</sup>١) الموافقات: (١٩٨/٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۲/ ۹۸).

<sup>(</sup>٣) لما أخرجه مسلم وغيره قال: (نهني رسول الله هي عن تجصيص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء، ولمعرفة موقف مالك رحمه الله وكثير من أتباعه من هذه القضايا راجع المدونة (١٨٩/١) كتاب الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٣)، وتنوير المقالة (٣/٣) والثمر الداني (٢٣٠) وتفسير القرطبي (١٠/ ٥٠)

<sup>(</sup>٤) لما أخرجه مسلم وغيره عن جابر: قال: انهى رسول الله ﷺ عن تجصيص=

والكتابة عليها<sup>(۱)</sup>، والبناء عليها<sup>(۲)</sup>، واتخاذها مساجد<sup>(۳)</sup>، واستقبالها للدعاء<sup>(1)</sup>، والسجود عليها<sup>(۵)</sup>، والصلاة عليها<sup>(۱)</sup>، وشدّ الرحال إلى غير المساجد الثلاثة (۱).

- القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنئ عليه بناءً ، ولمعرفة موقف مالك رحمه الله وأتباعه من هذه القضايا راجع المدونة (١/ ١٨٩) وتنوير المقالة (٣/ ٤٠) والثمر الداني ص (٢٣٠) وتفسير القرطبي (١٠/ ٣٨٠ \_ ٣٨١).
- (۱) لما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن النبي على الله الله وكثير تجصص القبور، وأن يكتب عليها ولمعرفة موقف الإمام مالك رحمه الله وكثير من أتباعه راجع فتح المجيد ص (٣٢٣).
- (۲) لما أخرجه مسلم عن جابر قال: "نهى رسول الله على عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه بناء المعرفة موقف مالك وأتباعه راجع المدونة (۱/ ۱۸۹) المعيار المعرب (۱/ ۳۱۷) وتنوير المقالة (۳/ ۳۹)، والثمر الداني (۲۳۱)، وتفسير القرطبي (۱/ ۳۷۹ ـ ۳۸۰)، فتح المجيد ص (۳۲۳)، تيسير العزيز الحمد ص (۳۲۳، ۳۲٤)، والكافي لابن عبد البر (۲۸۳/۱).
- (٣) قال النبي ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد \_ يحدر ما صنعوا عليه، وقال: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخدون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخدوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك اخرجه مسلم وغيره.
- ولمعرفة موقف المالكية في التمهيد (١/ ١٦٨، ٥/٥٥)، والمنتقى (٧/ ١٩٥)، تفسير القرطبي (١٠/ ٣٨٠)، شرح موطأ مالك للزرقاني (٢٣٣/٤، ٢٢/ ٣٥١)، وتيسير العزيز الحميد ص (٣٤٠)، والمنتقى (٢٠٦/١ ـ ٣٠٠)
- (٤) أخرج مسلم وغيره أن النبي ﷺ قال: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا عليها».
- ولمعرفة موقف المالكية راجع كتاب صيانة الإنسان ص (٢٦٤)، وفتح المنان ص (٣٥٨ ـ ٣٥٩) وتيسير العزيز الحميد ص (٣٥٨).
  - (٥) ولمعرفة موقف المالكية راجع التمهيد (٦/ ٣٨٣، ١/١٦٧، ٥/٥٤).
- (٦) أخرج مسلم وغيره أن النبي ﷺ، قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها»، ولمعرفة موقف المالكية راجع: مقدمة ابن رشد ص (١٧٤)، والتمهيد (١/١٦، ٥/٥٠، ٦/٢٨٣)، وتفسير القرطبي (١/٧٩)،
- (۷) لقول النبي ﷺ: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد...». ولمعرفة موقف المالكية ارجع إلى المعلم (۱۲/ ۸۲) وشرح الزرقاني لمختصر خليل (۹۳/۳) وتيسير العزيز الحميد (۳۲۱) وشرح الزرقاني للموطأ (۱/ ۲۲۶، ۲۲۰)

قال القرطبي: «التمسك بسد الذرائع وحمايتها هو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وقد دلَّ على هذا الأصل الكتاب والسنة»(١).

وقال كذلك: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي على فأعلوا حيطان تربته، وسدوا المداخل إليها، وجعلوها محدقة بقبره، على خافوا أن يتخذ موضع قبره قِبلَة إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره»(٢).

وقال الإمام مالك: «أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها»(٣).

وقال ابن أبي شامة: «كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار في المدينة ما عدا قباء وأحد» (٤).

وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ: «روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى» (٥).

وقال القرطبي: «وقال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٢/ ٥٧ - ٥٨).

<sup>(</sup>٢) قرة عيون الموجّدين ص (١٣٦).

<sup>(</sup>٣) المدونة (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص (٩٦، ٩٧)، وكتاب ابن وضاح رقم (١١٣).

<sup>(</sup>٥) تيسير العزيز الحميد ص (٣٤٠).

يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد»(١).

وقال ابن رشد: «إن فات ـ يعني صلاة الجنازة ـ لم يصل عليه لئلا يكون ذريعة الصلاة على القبور وهو مذهب أشهب وسحنون»(٢).

وقال ابن رشد كذلك: «كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة»(٣).

قال القرطبي في شرح حديث النبي الله تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها أي لا تتخذوها قبلة، فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام، فحذر النبي على عن مثل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك،

إلى أن قال: "وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كان في الجاهلية تفعله تفخيماً وتعظيماً، فذلك يهدم ويزال، فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة وتشبهاً بمن كان يعظم القبور ويعبدها»(٥).

وقال أيضاً في المبسوط: «لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي، ﷺ، ويدعو له ولأبي بكر وعمر

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٠/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن رشد ص (۱۷٤).

 <sup>(</sup>٣) فتح المجيد ص (٣٢٣)، ولعله يقصد ما يسمى اليوم بشاهد القبر وهو رخام
 يكتب عليه اسم الميت وتاريخ وفاته وغير ذلك. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١٠/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١٠/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) ص (٢٦٤) فتنح المنان ص (٣٥٨).

قيل له: فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيّام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده (۱).

وأما الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال: «ناظر أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله، ﷺ، قال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوماً وقال: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُم فَوَقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾(٢).

ثم قال: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو محرَّفة»(٣).

أما الحكاية التي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور وأنه قال لمالك: «يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول الله على قال: ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة بل استقبله، واستشفع به يشفعه الله فيك»(٤).

قال صاحب تيسير العزيز الحميد: «فهذه الرواية ضعيفة أو موضوعة لأن في إسنادها من يتهم محمد بن حميد» (٥).

<sup>(</sup>١) فتح المنان ص (٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: (٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: صيانة الإنسان ص (٢٥٥) وفتح المنان ص (٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) تيسير العزيز الحميد ص (٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) تيسير العزيز الحميد ص (٣٥٨).

\* وأما ما روى ابن زبالة وهو في أخبار المدينة عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان قال: «رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي على ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو»(١) فالرجلان ساقطان كما في تيسير العزيز الحميد.

وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ﴿وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظُلَمُواً النَّهُمُ إِذَ ظُلَمُواً النَّهُمُ اللهُ ا

وقال القرطبي: «وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة منها حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن أم حبيبة وأم سلمة ـ رضي الله عنها ـ ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول الله، على فقال رسول الله على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، الرجل الصالح، فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أخرجه (٤) البخاري ومسلم.

قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأسوا برؤية تلك الصور، ويتذكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم أنهم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد ص (٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (٦٤).

<sup>(</sup>٣) ص (٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٤٧/٣) ح (١٣٤١) في الجنائز باب بناء المسجد على القبر، ومسلم (١/ ٣٧٥) ح (٥٢٨) في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها.

وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها، فحذر النبي، ﷺ، عن مثل ذلك، وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك»(١).

وقال ابن الحاج في المدخل: «لا يجوز الطواف حول الأضرحة فإنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا بالبيت العتيق وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسود»(٢).

وقال الطرطوشي: «وروى محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي، ﷺ، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم..

قال: وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحد»(٣).

وقال الطرطوشي: «قال عمر بن الخطاب: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاً فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل ومن لم تدركه فليمض ولا يتعمدها»(3).

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۲/۵۸).

<sup>(</sup>٢) المدخل كما في المشاهدات المعصومية ص (٧٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب الحوادث والبدع (٢٩٤ ـ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) كتاب الحوادث والبدع (٣٠٨ ـ ٣٠٩).

# المبحث الرابع نماذج من الشرك التي حذَّر منها علماء المالكية

جاء عن الإمام مالك وبعض أتباعه النهي عن أنواع من الشرك الأكبر والأصغر، ودعاء (١) غير الله والاستغاثة بغير الله (٢)،

<sup>(</sup>٢) قَـَالُ تَـعَـَالَــِى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم ... ﴾ [ســورة الأنــفــال، الآيــة: (٩)] وقــال: ﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّهَ وَيَلّكَ مَامِنْ ... ﴾ [ســورة الأنــفــال، الآية: (١٧)]. التحرير والتنوير (٩/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥، ٢٧٦، ٣٩).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿وَلَـبُوفُواْ نُدُورَهُمْ ... ﴾ [سورة الحج، الآية: (٢٩)] فالنذر عبادة لا تنبغي إلا شه تعالى، التحرير والتنوير (٢٤٨/١٧)، وانظر تيسير العزيز الحميد ص (٢٠٧)، رسالة الشرك للميلي ص (٢٦٨)، ولا يجوز النذر لولي أو نبي أو غيرهما، وإلا فإن هذا شرك لأنه صرف للعبادة لغير الله تعالى، لا كما يفعله كثير من الجهال بالنذر لقبر البدوي أو الحسين أو الجيلاني أو غيرهم، فإن هذا شرك بالله تعالى ولا يسوغ أي تأويل لذلك الفعل أو محاولة التلاعب باللفظ والقول بأن «النذر لله والثواب للولي» فهذا كلام باطل لا يستجيزه عقل صريح.

والذبح لغير الله (١)، واعتقاد أن الأولياء لهم تصرف في الكون مع الله (٢)، أو اعتقاد أن أحداً يعلم الغيب (٣)، أو الحلف بغير الله (٤) أو اعتقاد أن للكواكب تأثيراً في إنزال المطر (٥) والتوكُّل على غير الله (٦).

قال ابن العربي: «مقامات الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله

وانظر: مختصر خليل ( $^{\prime\prime}$ ) وتفسير القرطبي ( $^{\prime\prime}$ ) التحرير والتنوير ( $^{\prime\prime}$ ).

- (٢) وهذا شرك في الربوبية وقد نفي الله تعالى كل أنواع التصرف لغيره بقوله: ﴿ قُلِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ مِن ظُهِيرِ اللّهَ وَمَا لَمُ مِنْهُ مِن طُهِيرِ اللّهَ وَلَا نَفَعُ الشّفَاعَةُ عِندُه اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا
- (٣) لقوله تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْفَتِ مَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْمِهِ أَمَدًا ﴿ ﴿ السورة الجن الآية: (٣٦)] وقوله تعالى: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [سورة النمل، الآية: (٦٥)].
- وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (٧/ ٧٣٨، ٧٣٩) وتفسير القرطبي (١/ ٢٩٠) ورسالة الشرك للميلي ص (١٣٠).
- (٤) لقوله ﷺ: "من حلف بغير الله فقد أشرك وفي لفظ: "فقد كفر" وانظر التمهيد (٢/ ١٠) وتفسير القرطبي (٢/ ٤٠) وشرح الصغير للدرديري (٢/ ٢٠٠) وتفسير القرطبي (٢٠/ ٤٠) و ((٢/ ٢٧٠) والمقدمات لابن رشد (٢٠٨) وتفسير القرطبي (٤٠/١٠) و ((٢٠/ ٢٠٠) والمعلم (٢/ ٢٤٠). شرح الزرقاني على مختصر خليل (٣/٣) كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (٤٤٨/١).
  - (۵) المنتقىٰ شرح موطأ مالك (١/ ٣٣٤)، وشرح الزرقاني لموطأ مالك.
- (٦) لقوله تعالى: ﴿وَمَالَىٰ رَبِّهِمْ يَنَوَّكُلُونَ ﴾ [سورة الأنفال، الآية: (٢)] انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (٩٩/٩٠).

<sup>(</sup>۱) لقوله تعالى: ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَنْحَرْ ﴿ اللَّهِ السَّورَةِ الكوثر، الآية: (۲)] وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَتَمْيَاكَى وَمَمَاقِى بِلَّهِ رَبِّ الْطَلَمِينَ ﴿ السَّورَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وعلى اسم الله، ولا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه.

لا أمارة عليها ولا علامة عليها إلا ما أخبر به الصادق المجتبى لاطلاع الغيب من أمارات الساعة، والأربع سواها لا أمارة عليها، فكل من قال: إنه ينزل الغيث غداً فهو كافر، أخبر عنه بأمارات ادَّعاها أو بقول مطلق، ومن قال: إنه يعلمُ ما في الرحم، فهو كافر...

وأما من ادّعى علم الكسب في مستقبل العمر فهو كافر، أو أخبر عن الكوائن الجميلة أو المفصلة فيما يكون قبل أن يكون، فلا ريبة في كفره أيضاً. فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدّب ويسجن، ولا يكفر. أما عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا: إنّه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل، حسب ما أخبر الله سبحانه في قوله جلّ وعلا: ﴿وَالْقَمَر قَدَّرَنَكُ مَنَاذِلَ ﴾(١) لحسابهم له، وإخبارهم عنه وصدقهم فيه توقف علماؤنا عن الحكم بتكفيرهم، وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة في تعليق العلم بالغيب المستأنف ولا يدرون قدر الفرق بين هذا وغيره، فتتشوش عقائدهم في المستأنف ولا يدرون قدر الفرق بين هذا وغيره، فتتشوش عقائدهم في الدين وتتزلزل قواعدهم في اليقين، فأدبوا حتى يُسِرُّوا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا»(٢)

وقال ابن عبد البر: «لا يجوز الحلف بغير الله ـ عز وجل ـ في شيء من الأشياء، ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجمّع عليه وقد روى سعيد بن عبيدة عن ابن عمر فيه حديثاً شديداً أنه سمع رسول الله، على يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك» ذكره أبو داود (٣) وغيره.

سورة يس، الآية: (٣٩).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (٧٣٨/٢ ـ ٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ٣٤ ـ ١٢٥)، والترمذي (٤/ ١١٠) ح (١٥٣٥) في النذور والأيمان، وأبو داود (٣/ ٥٧٠)، ح (٣٢٥١) في الأيمان باب في كراهية الحلف بالآباء، وابن حبان (٢/ ٢٧٨) ح (٤٣٤٣) والحاكم (٢٩٧/٤)، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث حسن جميعهم من الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث حسن جميعهم من الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث حسن جميعهم من الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث حسن جميعهم من الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث حسن جميعهم من المنافقة الذهبي وقال الترمذي المنافقة الذهبي وقال الترمذي المنافقة الذهبي وقال الترمذي حديث حسن جميعهم من المنافقة الذهبي وقال الترمذي المنافقة الذهبي وقال المنافقة المنافقة الذهبي وقال المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة وا

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»(۱)...»(۲).

وقال ابن رشد: «والمحظور أن يحلف باللات، والعزى، والطواغيت، أو بشيء مما يعبد من دون الله تعالى لأن الحلف بالشيء تعظيم له، والتعظيم لهذه الأشياء كفر بالله تعالى»(٣).

وقال القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَ بِهِ لِنَيْرِ اللّهِ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ وَهِي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل فالوثني يذبح للوثن، والمجوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئاً فيذبح لنفسه، ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبح المجوسي لناره، والوثني لوثنه لا يؤكل... ومنه إهلال الصبي واستهلاله وصياحه عند ولادته، وقال ابن عباس وغيره: المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان... وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر عن النية التي هي علة التحريم ألا ترى أن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق فقال: إنها مما أهل لغير الله به فتركها الناس، قال ابن عطية: ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة صنعت للعبها عرساً فنحرت جَزُوراً، فقال الحسن: لا يحل أكلها فإنها إنما نُحرت لصنم» (٥).

طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر مرفوعاً وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١١٦٧/٢) ح (٦٠٠٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲ /۹۲۹) ح (۳۲ ۱۸) في الأيمان باب في كراهية الحلف بالآباء من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) التمهيد لابن عبد البر (۱٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧).

<sup>(</sup>۳) مقدمات ابن رشد ص (۳۰۹).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: (١٧٣).

<sup>(</sup>a) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤).

جاء في المدونة كما في شرح الزرقاني لمختصر خليل: «سوق الهدايا لغير مكة ضلال»(١).

وقال الميلي: «دعاء غير الله ... فهو شرك صريح وكفر قبيح، وله نوعان: أحدهما غير الله مع الله، كالذي يقول: يا ربي، ويا شيخي، يا ربي وجدي، يالله وناسه، يالله وسيدي عبد القادر، وسمعت كثيراً يحكون أنهم كثيراً ما يسمعون فلاناً يقول: يا ربي يا سيدي يوسف اغفر لي، ويوسف هذا من أولاد ابن الدرويش إحدى فصائل أولاد العباد. . وإطلاق الشرك على هذا النوع واضح لأن الداعي عطف غير الله على الله بالواو ثابتة أو محذوفة، وهي تقضي مشاركة ما بعدها في الحكم، والحكم المشترك فيه هنا هو عبادة الدعاء.

النوع الثاني: دعاء غير الله من دون الله كالذي يقول: يا رجال الدالة، يا دوان الصالحين، وإطلاق الشرك على هذا النوع باعتبار أن الداعي وإن اقتصر على المخلوق في اللفظ لم ينكر الله ولم يبرأ منه في العقد فكأن الله في كلامه مضمر»(٢).

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: «قد نُهي عن النذر، وندب إلى الدعاء، ويظهر به التوجه إلى الله ـ تعالى ـ والتضرُّع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول، وترك العمل إلى حين الضرورة»(٣).

قال ابن عبد البر: «يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد»(٤).

<sup>(</sup>۱) شرح مختصر خلیل للزرقانی (۳/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) رسالة الشرك ص (١٩٢).

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد ص (٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١/ ١٦٨).

وقال ابن عبد البر: «الوثن: الصنم، وهو الصورة من ذهب كان، أو من فضة. أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنماً كان أو غير صنم، وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها فخشي رسول الله، ﷺ، على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم: كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم فقال ﷺ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً» يصلى إليه، ويسجد نحوه، ويعبد، فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك، وكان رسول الله، ﷺ، يحذر أصحابه، وسائر أمته الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداً كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها، وذلك الشرك الأكبر فكان النبي، ﷺ، يخبرهم بما في يسجدون إليها، وذلك الشرك الأكبر فكان النبي، ﷺ، يخبرهم بما في ظرقهم دا.

وقال الميلي: (مساواة هذه الأمة لمن قبلها في حكم السنن الإلهية:

### ◙ صور من الوثنية الحاضرة:

ألست ترى في أوساطهم قباباً تبذل في شيدها الأموال، وتشد لزيارتها الرحال، أم لست تسمع منهم استغاثات وطلب حاجات من

<sup>(</sup>١) التمهيد (٥/٥٤).

الغائبين والأموات؟ أم لم تعلم بدور تنعت بدار الضمان تشتري ضمانتها بالأثمان؟ أم لم تجتمع بذرية نسب للمرابطين إعطاؤها بقوة غيبية أم لم تتكرر عليك مناظر مكلفين إباحيين يقد سون بصفتهم مرابطين أو طريقيين هذا إلى اجتماعات تنتهك فيها كل الحرمات باسم الزردات، أو تحت ستار الاعتقادات والدعوة إلى أوضاع مبتدعة صدت الناس عن اتباع السنة المطهرة. والخبير بحياة أهل عصره العالم بأصول دينه لا يتردد في ظهور الشرك وانتشاره، وتعدد مظاهره وآثاره (1).

وقال: "وإذا قبل للناس أن هؤلاء الضرائح والمزارات من الأوثان، قالوا إنكم تسبون الصالحين! يا إخواننا افهموا لغة العرب والدين تجدوا أن ذلك ليس من الطعن على الأولياء، فإن كل ما نصب ليعبد من دون الله فهو وثن أو صنم، وكل من عبده فهو هالك. وليس كل معبود من دون الله هالكاً. قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ فِي لَوْ كَانَ هَتُولَاءٍ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا مَعَ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ فِي لَوْ كَانَ هَتُولَاءٍ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوها إِنَّ اللهِ وَلَا عَنْهَا مَبْعَدُونَ فِيها لَا يَسْمَعُونَ فِي إِنَّ اللهِ المزارات والضرائح من الأوثان وإن كانت منسوبة إلى ولي صالح.

## ◙ تعيين مكان في النذر:

وتلك الاجتماعات عليها للزردات هي من أعياد الجاهلية، فلو فرضنا أحداً نذر لها شيئاً فهو عاص بالوفاء به. فإن أضاف إليه التقرُّب من صاحبها فهو مشرك.

وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة ينذرون لمن يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات، الأموال والثياب والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات، ويعتقدون أن نذرهم سبب يقربهم من رضى المنذور له وأن لذلك المنذور له دخلاً في

<sup>(</sup>١) رسالة الشرك للميلي (١٠٨).

حصول غرضهم، فإن حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقاً بمن نذروا له واشتدت خشيتهم منه، وبذلوا أقصى طاقتهم في الاحتفال بالوفاء له، ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كما استساغته جاهلية العرب في تعويض الغنم بالظباء. فالعرب مع أصنامهم أقل هيبة من هؤلاء مع أوليائهم، وإن تساوى الفريقان في حق من ألهوه أكثر من اعتبار حق الإله الحق، ذلك أن جاهليتنا على شدة اهتمامها بحق أوليائها منها من لا يبالي مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة أو بهما معاً، ومن صلّى وزكّى لا ينكر على تاركهما ما ينكره على من تراخى في زيارة شيخ طريقة، أو ينكر على تاركهما ما ينكره على من تراخى في زيارة شيخ طريقة، أو إقامة زردة أو أداء وعدة، وكذلك ما حكاه القرآن عن العرب في آياته:

وقال: "إن الرزية كل الرزية، والبلية كل البلية، أمر غير ما ذكرنا من التوسل المجرد، والتشفع بمن له الشفاعة. وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، جلّ جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله ـ عز وجل ـ حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالاً، ويصرخون بأسمائهم، ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعاً زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء»(٣).

وقال: «وقد يعبرون عن هذا الضرب من التبرك بالاستمداد من أرواح الصالحين، ويعتقدون أنهم أحياء في قبورهم، يتصرفون في العالم، ويقضون حاجات قاصديهم، ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح مما قدمنا أصحه وأصرحه. فيتخذون المزارات يبنون

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام، الآية: (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) رسالة الشرك للميلى ص (٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) رسالة الشرك للميلى ص (٢٦٨).

عليها البناءات ويرون أن روح الصالح فلان هنالك، إما لأنه دفن هنالك أو جلس به، بل تجد بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد ـ رحمه الله ـ، وهو لم يعرف تلك الأمكنة ولا سمع بها. وهذه المزارات الجيلانية تجدها غربي وطن الجزائر أكثر منها في شرقه. أما أن يكون للصالح الواحد قبران فهذا نعرفه لغير الصالح. وأشهرهم بوطننا الشيخ محمد بن عبد الرحمن مؤسس الطريقة الرحمانية بمغربنا. ومن مظاهر هذا التبرك الاستمدادي تقبيل الجدران والمسح بالحيطان وكل ما يضاف إلى ذلك المكان»(١).

وقال: "نهى الرسول، ﷺ، عن الحلف بالمخلوق فأبى أكثر الناس إلا الحلف به. وأغلظ في النهي حتى بلغ به نهي الشرك والكفر فأجروا هذه اليمين على ألسنتهم أكثر من اليمين بالله. وأمر من حلف بالله أن يصدق. فتلاعبوا باليمين الشرعية واحترموا اليمين الشركية»(٢).

وقال ابن عاشور عن خطورة الشرك: «أكبر الاعتداء إذ هو اعتداء على المستحق المطلق العظيم، لأن من حقه أن يفرد بالعبادة اعتقاداً وعملاً وقولاً، لأن ذلك حقه على مخلوقاته، ففي الحديث: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» "، إلى أن قال: وذلك أن الشرك جمع بين الاعتراف لله بالإلهية والاعتراف لغيره بالربوبية أيضاً ولما كان الاعتراف لغيره ظلماً كان إيمانهم بالله مخلوطاً بظلم» (٤).

<sup>(</sup>١) رسالة الشرك للميلي ص (٢٤٤).

<sup>(</sup>Y) رسالة الشرك للميلى ص (۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله (٣٤٧/١٣)، ح (٧٣٧٣) من حديث معاد بن جبل.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٧/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣).

#### الخاتمية

الحمد لله الذي يسر وأعان على إتمام هذا الكتاب، فله وحده المنة والفضل، وقد توصّلت إلى نتائج أجملها فيما يلي:

أولاً: أن كلام المتقدمين كمالك وأصحابه الأوائل عن الشرك وأنواعه ووسائله قليل، لأن بدع القبورية لم تكن قد انتشرت بعد، وإنما كانوا يتكلمون في بعض هذه المسائل عرضاً إذا وردت في النصوص بخلاف ما عليه المتأخرون من المالكية فقد بسطوا القول في تلك المسائل كما هو ظاهر من النماذج المتقدمة من نصوصهم.

ثانياً: أن للعلماء جهوداً مشكورة لحماية جناب التوحيد، ومحاربة البدع القبورية، وسد ذرائع الشرك ومنافذه.

ثالثاً: أن البدع القبورية قد أفسدت عقائد كثير من الناس وأوقعتهم في الشرك الأكبر.

رابعاً: أن الشارع احتاط فسد كل وسيلة تؤدِّي إلى الشرك، فحرَّم كل ما يحدث عند القبور مما من شأنه أن يفسد عقائد الناس.

خامساً: أن الشرك إذلال وإهانة للإنسان، لأنه تعبيد الإنسان لمخلوق ضعيف مثله، كما أنه يفتح باباً واسعاً للأساطير والخرافات.

وفي الختام فهذا جهد المقل، وقوى الإنسان محدودة قاصرة، ورجائي من القارىء الكريم التماس العذر في كل نقص وهفوة، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفقنا جميعاً لهدي كتابه والسير على سنة رسوله ﷺ.

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



#### المقدمسة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّغُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَٱلتُم مُسْلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَائَةً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِى نَسَآةَلُونَ بِهِـ وَالْأَرْحَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَفِيبًا ۞﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوَلًا سَدِيدًا ۗ فَ يُعَلِج لَكُمْ أَعْسَا اللَّهِ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولَمُ اللهِ اللهُ اللهُو

#### 🕲 أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

#### 🕲 ثم أما بعد:

فإن للتوحيد آثاراً رائعة واضحة في حياة الإنسان والمجتمع، وثماراً يانعة لها أجمل التأثير وأعظمه فمنها:

### 🕲 ١ ـ إخراج الإنسان من عبودية غير الله:

لأن التوحيد هو تعبيد الإنسان لخالقه ـ سبحانه وتعالى ـ وحده، والشرك تعبيد الإنسان لمخلوق مثله لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا يملك موتاً ولاحياة ولا نشوراً. التوحيد تحرير لعقل الإنسان من الخرافات، وتحرير لضميره ونفسه من الذل والخنوع، وتحرير لحياته كلها من تسلط الطغاة والمتألهين، وهذا ما علمه المشركون من معنى (لا إله إلا الله) فناصبوا الرسل العداء وحاربوهم.

### ◙ ٢ ـ ضبط السلوك والعمل على اتزانه:

لأن المسلم يتحرك في كل أفعاله ولحظات حياته لاكتساب مرضاة الله تعالى، وذلك في كل أحواله، فنفسه غير مشتة بين آلهة متعددة يحاول إرضاءها كلها، قال ـ تعالى ـ: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلًا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ (١)، فـالأول فيهِ شُرَّاتُهُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ (١)، فـالأول هو الذي يعبد آلهة متعددة يتحير في اكتساب رضاها كلها، والثاني لا يعبد إلا إلها واحداً.

#### 🕲 ٣ ـ إيجاد النفس الآمنة القوية:

قَـَال تَـعَـَالَـى: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُمْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ الشَّرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن أَشْرَكُتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزَل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانَا فَأَقُ الفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّمْنَ مُ اللَّهُ اللَّمْنَ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْنَ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُم مُهْمَدُونَ ﴿ الله الله تعالى ويلتجيء إليه وهُم مُهْمَدُونَ ﴿ الله الله تعالى ويلتجيء إليه

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآيتان: (٨١، ٨٢).

ويعلم أنه مالك الملك، فيفيض ذلك في نفسه أمناً وثقة بالله وتوكلاً عليه وطمأنينة إليه، وكيف لا وهو يرى أن البشر لا يملكون شيئاً إنما الله تعالى هو مالك الملك وحده، وانظر إلى قول نوح عليه السلام: ﴿ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِعَايَنَ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ وَسَلّمَ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَلَا نُظِرُونِ ﴾ (١). وقال هود عليه السلام لقومه: ﴿ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمّ لَا يُظرُونِ إِنِي وَوَكَلْتُ عَلَى اللّهِ رَق وَرَيْكُم مّا مِن دَابَتَهِ إِلّا هُو مَاخِذًا بِنَاصِينِهَا إِنّ رَقٍ عَلَى اللّهِ رَق وَرَيْكُم مّا مِن دَابَتَهِ إِلّا هُو مَاخِذًا بِنَاصِينِهَا إِنّ رَقٍ عَلَى اللّهِ رَقٍ وَرَيْكُم مّا مِن دَابَتَهِ إِلّا هُو مَاخِذًا بِنَاصِينِهَا إِنّ رَقٍ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللّهِ مَلْ اللّهُ وَا عَالِمُ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَعْمَا فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

فهذه النفوس وصلت لذلك القدر من الثقة والاطمئنان والأمن بسبب إدراكها لقدرة الله تعالى وعظمته، وحقارة شأن المخلوقين وكونهم ليس لهم من الأمر شيء.

#### 🕲 ٤ \_ إرساء مبدأ المؤاخاة والمساواة:

فالإسلام دين التوحيد، جعل الناس جميعاً خاضعين لربهم - عز وجل -، لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ولا يستعبد بعضهم بعضاً، إنما كل الناس متساوون في الإنسانية والبشرية، وكل الموحدين متساوون في الحقوق والواجبات، لا فضل لبعضهم على بعض إلا بالتقوى والعمل الصالح، فلا تمايز باللون، ولا بالجنس، ولا بالمهنة ولا بغير ذلك: ﴿إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: (٧١).

<sup>(</sup>۲) سورة هود، الآيتان: (۵۹، ۵۹).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: (١٣).

## أضرار الشرك ومفاسده

وبمقابل آثار وثمرات التوحيد هذه نجد مفاسد وأضراراً للشرك تضادها كما على النحو التالى:

## ◙ ١ ـ إمانة الإنسان:

وذلك بعبادته لغير الله \_ تعالى \_، مخلوقاً مثله لا ينفع ولا يضر، يتخذه معبوداً مطاعاً، وهو مخلوق مثله ليس له من الأمر شيء، بل أحياناً يعبد أشياء أحط منه: كالبقرة، والشجر، والحجر، وغير ذلك، فهل يليق بالإنسان العاقل المكرم أن يكون كذلك، وهل هناك إهانة أشد من ذلك!

#### 🚳 ۲ ـ تسويغ الخرافات:

وذلك بأن يعتقد الإنسان النفع والضر لغيره من المخلوقات، وينسج حولها الخرافات والأساطير والخزعبلات، بما لا يتفق مع عقل الإنسان ولا يسوغ أن يقبله وجدانه.

## 🕲 ٣ ـ الشرك أظلم الظلم:

كسما قبال ـ تسعالى ـ: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١). وقبال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (٢٥٤).

ـ تعالى ـ: ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلَّرُ عَظِيمٌ ﴾(١). وأي ظلم أعظم من أن يخلقك الله ثم تعبد غيره؟ أو أن يرزقك ثم تشكر غيره؟

وهو ظلم للنفس كذلك لأنه حرمان لها مما فيه سرورها ونعيمها وحياتها من التوحيد. وتحميل لها من العذاب ما لا طاقة لها به: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِكُنْ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾(٢).

#### 🕲 ٤ ـ الشرك مبعث المخاوف:

لأن المشرك لا ثقة له بالله تعالى ولا توكّل له عليه، فهو متقلّب بين الأوهام والخرافات، والخزعبلات، يخاف من كل شيء، يخاف على حياته، على رزقه، على كل شيء ويخاف من كل شيء، فبؤساً لها من حياة!

#### ◙ ٥ \_ إشاعة السلبية في الحياة الإنسانية:

فالشرك يجعل من صاحبه معتمداً على غيره من الشفعاء والوسطاء، كما يعتقد النصارى في المسيح عليه السلام، ولا يعتمد على نفسه بعد الله تعالى، فيعطل كثيراً من إمكانياته وملكاته.

#### 🕲 ٦ ـ دخول النار:

فالشرك أعظم الأسباب الموجبة لدخول النار، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّازُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَتَادٍ ﴾ (٣).

والتوحيد من أعظم أسباب دخول الجنة، إذا المشرك ليس له مصير إلا النار، لأن ذنبه هذا لا ترجى له المغفرة أبداً: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: (١٣).

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران، الآية: (۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: (٧٢).

يَغَفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ. ﴾(١).

فهذه بعض مفاسد الشرك وآثاره السيئة على النفس الإنسانية في دنياها وأخراها، ومما هو معلوم أن الشرك هو أكثر الأشياء التي حذَّر منها القرآن، وأقام البراهين والآيات على بطلانها، وبيَّن القرآن لعن فاعلها والحكم له بالنار على وجه القطع، وذكر القرآن من مفاسد الشرك وآثاره على الإنسان الشيء الكثير، وحذَّر منه بما لا مزيد عليه.

ولهذا فقد أردت أن أبين طرفاً من جهود علماء الشافعية في بيان الشرك ووسائله وصوره وذرائعه وغير ذلك حسبما وقفت عليه من مصادرهم.

والشافعية: هم المنتسبون في الفروع إلى الإمام البحر الجبل رأس الطبقة التاسعة والمجدد لأمر الدين على رأس المائتين<sup>(۲)</sup> وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين في مسائل الفروع، ولد سنة ١٥٠هـ وتوفي ٢٠٤هـ وقد انتشر مذهبه في العراق والشام ومصر والحجاز واليمن وغير ذلك، وما زال المذهب الرسمي في بعض البلاد الإسلامية إلى اليوم، فرحمه الله وأجزل له المثوبة.

هذا وقد قسمت الموضوع إلى أربعة مباحث:

المبحث الأول: في تعريف الشرك عند بعض علماء الشافعية.

المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك عند بعض علماء الشافعية.

المبحث الثالث: في بيان وسائل الشرك التي حذر منها علماء الشافعية لحماية جناب التوحيد.

المبحث الرابع: في بيان نماذج من الشرك حذر منها علماء الشافعة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: (٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر تقريب ألتهذيب (٢/ ١٤٣/٣).

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب جميع المسلمين، وأن يجعله في ميزاننا يوم القيامة، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# المبحــث الأول تعريف الشرك عند بعض علماء الشافعية

قال الأزهري الشافعي: «قال الله \_ عز وجل \_ مخبراً عن عبده لقمان الحكيم أن قال لابنه: ﴿ يَنْبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِلَى الشِّرْكَ الطُّلُمُ السِّرَكَ الطُّلُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

والشرك أن تجعل لله شريكاً في ربوبيته تعالى الله عن الشركاء والأنداد، وإنما دخلت الباء في قوله: ﴿لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ ﴾، لأن معناه لا تعدل به غيره، فتجعله شريكاً له، وكذلك قوله: ﴿بِمَا آشَرَكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُسْلَطَكَناً ﴾ (٢). لأن معناه عدل به ومن عدل بالله شيئا من خلقه فهو مشرك لأن الله واحد لا شريك له ولا ند ولا نديد» (٢).

وقال الراغب الأصبهاني: «الشرك العظيم هو إثبات شريك لله تعالى يقال أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر»(٤).

وقال المناوي: «الشرك: إسناد الأمر المختص بواحد إلى من

سورة لقمان، الآية: (١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: (١٥١).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (١٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) الموطأ ص ٢ ف٤.

ليس معه أمره»<sup>(۱)</sup>.

وقال العلامة على السويدي الشافعي في بيان الشرك والتحذير من خطره: «اعلم أعاذني الله وإيَّاك من الشرك والكفر والضلال، وأمدنا بالتوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال، أن الشرك يضاد التوحيد، فهما لا يجتمعان، كما أن الكفر يضاد الإيمان، وأنهما ضدان، فإذا قيل: هذا موحد، فمعناه أنه يعتقد الوحدانية لله وغير مثبت له شريكاً، ولا يكون موحداً التوحيد المطلوب حتى يتخلَّى عن كل ما فيه شرك للمعبود، وضده المشرك الذي يحصل منه الشرك ولو ببعض أنواعه: بأقواله، أو أحواله، أو أفعاله، أو اعتقاده، أو معاملاته، أو بوفاقه وتحسينه، أو برضاه لقوله أو سماعه. . . ولما كانت الجاهلية قد أشركوا في عبادتهم ما استحسنوه بفساد عقولهم مقلدين لذلك الضلال المبين من أصولهم فعكفوا على عبادة أصنام، وأوثان، وأشجار، وتماثيل، وقبور، ونُصب، وصخور متبركين بها، راجين شفاعتها عند خالقها، ملتجئين إليها مستمسكين بما زعموه من أنهم محسبون عليها. وقد تشعبت من شجرة هذا الشرك الخبيث فنون ضلالات، وابتدعت من هذا الأصل الباطل فروع جهالات من التطير، والحلف بما تألهوه، وتعليق الرقى والتولة والتمائم لجلب ودفع ما أرادوه فشركوا بين الخالق والمخلوق بالحب والرجاء والخوف والالتجاء والمنع والعطاء والتقريب والإقصاء ثم لم تزل تعم تلك الجهالة وتشتعل بينهم نيران الضلالة حتى اتخذوا لهم من الأديان ما لم يأذن به الله فسيبوا السوائب، وحموا الحام، ووصلوا الوصائل، ولم يزالوا في جهالة جهلاء، ومخالفة عمياء حتى أرسل الله نبيه المصطفى، ﷺ، مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً... فصدع، ﷺ، بالتفريد والتجريد اللذين هما حقيقة التوحيد وحتَّم عليهم توحيده سبحانه عن هذا الشرك، الذي بيَّنه في كتابه المُنزَّل بضرب

<sup>(</sup>١) التوقف للمناوى ص ٤٢٨.

الأمثال وإقامة البراهين على الوجه البارع المفصّل، فلذلك ترى القرآن والحديث مشحونين بذكر الشرك والمشركين أكثر من ذكر الكفر والكافرين وكان التعرض للشرك في ذلك الزمان وبعده في زمن الصحابة والتابعين هو المعروف المشهور وقد بلغ الغاية في الاشتهار والظهور ثم لما اندرست قواعد الشرك باندراس أهله، وظهرت شعائر الدين القويم بظهور فروعه من أصله، لم تكد ترى أحداً يتعرّض للشرك وأحواله، ولا يلوث لسانه بذلك القذر في جميع أقواله، فلذلك ترى العلماء قد أطنبوا في أبواب الردة \_ والعياذ بالله \_ من ذكر المكفرات، وأعرضوا عن المشركات»(١).

وبعد هذا البيان نلحظ أن الشرك في الألوهية لم يذكر، مع أن توحيد الألوهية هو أصل دين الإسلام، وهو الذي وقعت لأجله الخصومة بين الرسل وأقوامهم، وهو الذي بعثت به جميع الرسل كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا فَاعَبُدُونِ ( ) (٢).

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ص ١٨ \_ ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: (٢٥).

# المبحث الثانسي بيان أنواع الشرك عند بعض علماء الشافعية

قال الراغب الأصبهاني: «وشرك الإنسان في الدين ضربان أحدهما: الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله تعالى وذلك أعظم كفر... والثاني: الشرك الخفي والنفاق»(۱).

قال العلامة على السويدي الشافعي: اعلم أن الشرك إما أن يكون في الربوبية وإما في الألوهية، والثاني إما أن يكون في الاعتقاد وإما في المعاملة الخاصة برب العباد، وهذا الثاني الذي يتفرع منه شرك العبادة منقسم إلى أقوال وأفعال، وفي كل منهما يكون الشرك الأكبر غير المغفور، والأصغر المغفور، وكلامنا الآن في الشرك الأكبر الذي أوجب الله سبحانه علينا التحرز منه، ولا يكمل توحيد العبد إلا بعد معرفته الشرك بأنواعه وأسبابه، كما قال الشاعر:

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشريقع فيه

ولأجل الحذر من هذا الخطر كان، ﷺ، يستعيذ منه مع أنه أعلم الناس بالله، وأشدهم خشية من الله، كما ورد عنه، ﷺ، في قوله: «اللهم إنّي أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأعوذ بك

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (ص١٢٣).

أن أشرك بك شيئاً وأنا لا أعلم الله إبراهيم عليه السلام في قوله: ندائه، وقد استعاذ منه أيضاً خليل الله إبراهيم عليه السلام في قوله: ﴿وَاَحَنُبَنِي وَبَنِي الله وَهِمَا أَنْ الله الله الله الله الله وكان أبناؤه أنبياء مرسلين، وإذا كان هذا خاتم النبيين وهذا خليل رب العالمين قد استعاذا منه، وطلبا التحرّز بالله عنه، وخشيا وقوعهما فيه، وهما أفضل الرسل، فكيف بغيرهما كائنا من كان. . . فالشرك في الربوبية لم يقل به أحد من الكفّار، ولا قال أحد بوجود خالقين واجبي الوجود، وإن حصل من بعض الكفّار التعطيل في الربوبية كتعطيل فرعون وأضرابه، وأما الشرك في الألوهية فهو أنواع بحسب تأله المتألهين، ولم يقل أحد أن لعالمين إلهين متماثلين متكافئين إلا الثنوية، وأما الوثنية العابدون ما سوى الله فإنهم لا يقولون بالتعدد وإن أطلقوا عليها اسم الآلهة (1).

وقال في موضع آخر: «وجماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في الربوبية بأن يجعل لغيره معه تدبيراً وشرك في الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة»(٢)(٣).

وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي مقراً كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشرك نوعان: أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل

<sup>(</sup>١) المفردات ص ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين في بيان مسائل الدين ص (١١٩، ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) من الأدلة على أن دعاء غير الله شرك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ اَتَعُونَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِ اللهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهِ اللّهِ [٣٠]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَلْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَالْتَعْوَلَ مِن دُونِ اللّهِ وَالْتَعْوَلُ مَن تُونِ اللّهِ وَالْتَعْوَلُ مَن تُونِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَهَنَا لَهُ إِنْ عَنَى اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ تعالى عَبِره. اللهِ إلله إشراك بالله تعالى غيره.

النار، فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيراً أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به... فالشرك الأكبر: كالسجود (١) والنذر لغير الله (٢)، والأصغر: كالرياء (٣) والحلف بغير الله (٤) إذا لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الله (٥).

<sup>(</sup>۱) ودليل على أن السجود لغير الله تعالى شرك، قال الله تعالى: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَدِّدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّنِجِدِينَ ۞ وَأَعْبَدُ رَبِّكَ حَقَّى يَأْنِيكَ ٱلْمِقِيثُ ۞ [سورة الحجر، الآية: (۹۸، ۹۸)].

وقول النبي على: «لو كنت آمراً أحداً بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».

 <sup>(</sup>٢) ودليل النذر قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَعَنَّهُمْ وَلْيُوثُواْ نُذُونَهُمْ وَلَيَظُوَّوُا لَا وَدليل النّبِينِ الْفَيْنِ الْفَلْمِينِ اللّبِينِ الللّبِينِ اللّبِينِ اللّبِينِ اللّبُلْمِ اللّبِينِ اللّبِينِ اللّبِينِ اللّبِينَ اللّبِينِ اللّبِينَا اللّبِينِ اللّبِينِ اللّبِينِ اللّبِينِ اللّبِينِ اللّبِينِ اللّبِينَا اللّبِينِ اللّبِينِينِ الللّبِينِ الللّبِينِ اللّبِينِ اللّبِينِ اللّبِينِ الللّبِينَ اللّبِينِ اللّبِينِ اللّبِين

 <sup>(</sup>٣) وُدليل الريّاء قُوله تعالى: ﴿ يُرّاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [سورة النساء، الآبة: (١٤٢)].

<sup>(</sup>٤) ودليل الحلف قوله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك».

<sup>(</sup>٥) تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران ص (٣٨، ٣٩).

## المبحــث الثالــث وسائل الشرك التي حذر منها علماء الشافعية حماية لجناب التوحيد

جاء عن الإمام الشافعي وأتباعه النهي عن ما هو من وسائل الشرك كتجصيص القبور (١) وتعليتها (٢)، والبناء عليها والكتابة عليها (١)، وإسراجها (٥)، واتخاذها مساجد (١)، والصلاة

<sup>(</sup>۱) لما أخرجه مسلم وغيره قال: «نهى رسول الله على عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء». ولمعرفة موقف الإمام الشافعي وكثير من أتباعه في هذه القضايا راجع المهذب (٢٥٦/١) وروضة الطالبين (٢٥٢/١) والمجموع (٥/٢٦٢). والسراج الوهاج (١١٤/١)، وشرح مسلم للنووي (٧/٣٧) ٢٨ والعقد الثمين ص (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) ولمعرفة موقف الشافعية انظر: روضة الطالبين (١/ ٦٥٢) والزواجر (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) لمعرفة موقف الشافعي رحمه الله تعالى وأتباعه انظر المهذب (١/٤٥٦)، روضة الطالبين (١/٢٥٢)، والمجموع (٩/٢٦٦) والسراج الوهاج (١١٤/١)، وشرح مسلم للنووي (٧/٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) لما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن النبي ﷺ: «نهيٰ أن تجصص القبور وأن يكتب عليها» ولمعرفة موقف الإمام الشافعي وأتباعه انظر: الأم (١/ ٢٧٨) روضة الطالبين (١/ ٢٥٢)، المهذب (١/ ٤٥١)، والمجموع (٥/ ٢٦٢)، والسراج الوهاج (١/ ٤١٤) والعقد الثمين ص (١٨٦).

 <sup>(</sup>٥) لقول النبي ﷺ: العن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج».
 ولمعرفة موقف الشافعية انظر الزواجر (١/٩٤) فتح المجيد ص (١٨٦).

 <sup>(</sup>٦) قال النبي ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم =

إليها<sup>(۱)</sup>، واستقبالها للدعاء<sup>(۲)</sup> والطواف بها<sup>(۳)</sup> والقعود عليها<sup>(٤)</sup>، وتقبيلها ومسحها باليد<sup>(۵)</sup>، وأن يضرب عليها مظلة<sup>(۲)</sup>، أو أن يقول والله وشئت<sup>(۸)</sup>.

مساجد، یحذر ما صنعوا، متفق علیه،

وقال: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخلون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخلوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، أخرجه مسلم وغيره، ولمعرفة موقف الإمام الشافعي وأتباعه، انظر: الأم (٢٧٨/١)، شرح مسلم للنووي (١١/٥ - ١٤) والزواجر (١٩٤/١).

- (۱) لما أخرجه مسلم وغيره أن النبي ﷺ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها». ولمعرفة موقف الإمام الشافعي وأتباعه انظر: الأم (۲۱/۱)، وشرح مسلم للنووي (۳۸/۷)، والزواجر (۱۹٤/۱).
- (۲) تقدم ذكر الدليل في الفقرة السابقة ولمعرفة موقف الشافعية، راجع الموضوع
   (۸/ ۲۵۷).
- (٣) قال تعالى: ﴿وَلَيَظُوَّفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَشِيقِ ﴾ [سورة الحج، الآية: (٢٩)]،
   فالطائف بقبر إنما يشبهه في الحقيقة ببيت الله الحرام الذي يطوف به المسلمون.
   ولمعرفة موقف الشافعية راجع المجموع (٨/٢٥٧)، الزواجر (١٩٤/١)،
   وتطهير الجنان ص (٣٧).
- (٤) لما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال: (نهي رسول الله على عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناءً. وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناءً. ولمعرفة موقف الشافعية انظر شرح مسلم للنووي (٧/٣٧).
- (٥) من المعروف أن الله تعالى لم يشرع لنا تقبيل بقعة معينة سوى الحجر الأسود، ولم يشرع لنا مسح شيء واستلامه سوى الحجر والركن اليماني، أما فعل هؤلاء عند القبور فهو من الغلو الموقع في الشرك والبدع الغليظة لأنه مساواة بين المشاعر المقدسة وبين القبور، وهذا فعل من ضلوا ويحسبون أنهم مهتدون. ولمعرفة موقف الشافعية، انظر المجموع (٨/٧٥٧).
- (٦) تقدّم ذكر الدليل في الفقرات السابقة. ولمعرفة موقف الشافعية انظر: المجموع (٥/ ٢٦٦).
- (٧) لقول النبي ﷺ: قمن حلف بغير الله فقد أشرك». انظر: تفسير ابن كثير (١/
   (١٠١).
- (A) لقول النبي ﷺ: «أجعلتني لله ندًا»، لمن قال له «ما شاء الله وشئت». انظر: تفسير ابن كثير الشافعي (١/١/١).

وقال الشافعي: «وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه»(١).

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك، وأن يبنى عليه»(٢).

وقال أيضاً: "ورأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك ولأن في ذلك تضييقاً على الناس»(٣). "وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً, مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس»(٤).

وقال النووي: «ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه ولو بني في مقبرة مُسبّلة هدم»(٥).

وقال ابن حجر المكي الهيتمي: «الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثاناً، والطواف بها، واستلامها، والصلاة إليها. . . ثم قال: تنبيه: عُدّ هذه ستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية، كأنه أخذ ذلك مما ذكرته من هذه الأحاديث ووجه أخذ القبر مسجداً منها واضح لأنه ـ يعني النبي، على النبي، على فعل ذلك، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية: «يحذر ما صنعوا»(١) أي

<sup>(</sup>۱) الأم (۲۷۸/۱) ولعله لا يقصد بالتسوية تسوية القبر بالأرض فإنها مأمور بها لكن لعله يقصد جعل القبر مستوى الأسطح والحواف وغير ذلك بحيث لا يكون فيه نتوءات ولا بروز والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) المجموع (٥/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>T) المجموع (a/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) المهذب (١/٦٥٤).

<sup>(</sup>٥) السراج الوهاج (١/٤/١).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧/٧٧) ح (٤٤٤٣) في المغازي باب مرض النبي ﷺ، مسلم=

يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك، فيلعنوا كما لعنوا، واتخاذ القبر مسجداً، معناه الصلاة عليه أو إليه، وحينئذ فقوله: والصلاة إليها مكرر إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها فقط، نعم إنما يتجه هذا الأخذ إن كان القبر معظماً من نبى أو ولى كما أشارت إليه الرواية: «إن كان فيهم الرجل الصالح<sup>(١)</sup>...» ومن ثمَّ قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء... ومثلها مثل: الصلاة عليه، والتبرك والإعظام، وكون هذا الفعل كبيرة ظاهرة ظاهر من الأحاديث المذكورة، وكأنه قاس على ذلك كل تعظيم للقبر: كإيقاد السرج عليه تعظيماً له وتبركاً به، والطواف به كذلك، وهو أخذ غير بعيد سيما وقد صرّح في الحديث المذكور آنفاً بلعن من اتخذ على القبر سرجاً، وأما اتخاذها أوثاناً فجاء النهي عنه بقوله ﷺ: «لا تتخذوا قبري وثناً يعبد بعدي»(٢) أي لا تعظموه تعظيم غيركم لأوثانهم بالسجود له أو بنحوه إلى أن قال: فإن أعظم المحرَّمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناءها عليها والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي، ﷺ، لعن فاعله، ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية الرسول، ﷺ، لأنه نهى عن ذلك وأمر، ﷺ، بهدم القبور المشرفة وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على القبر ولا

<sup>= (</sup>١/ ٣٧٧)، ح (٥٣١) في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس مرفوعاً.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱/ ۳۷۰ ـ ۳۷۱) ح (۵۲۸) في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد (٢٢٦/٢) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً ومالك مرسلاً (١٧٢/١) ح (٨٥) وعبد الرزاق في المصنف مرسلاً (٨٤/٤٦) من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سعيد المهري.

یصح وقفه ونذره<sup>۱۱)</sup>.

وقال النووي: «ولا يجوز أن يطاف بقبره على ويكره لصاق البطن والظهر بجدار القبر قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه من حضره في حياته على .

هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم كذلك فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. . . ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب»(٢).

وقال البغوي: «يكره أن يضرب على القبر مظلة لأن عمر مرضي الله عنه \_ رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال: دعوه يظله عمله»(٣).

وجاء في المنهاج وشرحه لابن حجر ما ملخصه: «ويكره تجصيص القبر والبناء عليه . . والكتابة عليه للنهي الصحيح عن الثلاثة، سواءً كتابة اسمه وغيره في لوح عند رأسه أو في غيره، نعم بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن للامتهان بالدوس والتنجيس بصديد الموتئ عند تكرار الدفن ووقع المطر وندب كتابة اسمه لمجرد التعريف به على طول السنين لا سيما بقبور الأنبياء والصالحين . . قال: ليس العمل عليه الآن فإن أئمة المسلمين من المشرق للمغرب مكتوب على قبورهم، فهو عمل قد أخذ به الخلف عن السلف ويرد بمنعه هذه الكلية وبفرضها فالبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر

<sup>(</sup>١) الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>Y) المجموع (A/ ۲۵۷ - ۲۵۸).

<sup>(</sup>T) المجموع (a/ ٢٦٦).

المسبلة كما هو مشاهد لا سيما بالحرمين ومصر ونحوهما وقد علموا بالنهي عنه، فكذا هي، فإن قلت: هو إجماع فعلي وهو حجة كما صرّحوا به قلت: ممنوع بل هو أكثري إذ لم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون منعه، وبفرض كونه إجماعاً فعليًا فعمل حجيته كما هو ظاهر عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تعطل ذلك منذ أزمنة، ولو بني نفس القبر لغير حاجة مما مر كما هو ظاهر إلى أن قال: وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة (۱) مصر من البناء حتى قبة إمامنا الشافعي ـ رضي الله عنه ـ التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام (۲).

وقال البيضاوي: كما في حاشية السيوطي على سنن النسائي: «لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ويتوجهون إليها تعظيماً لشأنهم ويجعلونه قبلة يتوجهون في الصلاة والدعاء نحوها واتخذوها أوثاناً لعنهم الله ومنع المسلمين من مثل ذلك وأصل الشرك إنما حدث من تعظيم القبر والتوجه إليه» (٢٠).

وقال السويدي الشافعي: فتراهم يرفعونها فوق كل رفيع، ويكتبون عليها الآيات القرآنية، ويعملون لها التوابيت من خشب الصندل والعاج، ويضعون فوقها ستور الحرير المحلاة بالذهب العقيان والفضة الخالصة، ولم يرضهم ذلك حتى أداروا عليها شبابيك من الفضة وغيرها، وعلقوا عليها قناديل الذهب، وبنوا عليها قباباً من الذهب أو الزجاج المنقوش، وزخرفوا أبوابها، وجعلوا لها الأقفال من الفضة وغيرها خوفاً عليها من اللصوص، كل ذلك مخالف لدين الرسل، وعين المحادة لله ورسوله، فإن كانوا متبعين فلينظروا

<sup>(</sup>١) هي المكان الذي يقبر فيه.

<sup>(</sup>٢) كما في العقد الثمين ص (١٨٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية سنن النسائي (٢/ ٤٤).

إليه، ﷺ، كيف كان يفعل بأصحابه الذين هم أفضل الأصحاب، وينظروا إلى قبره الشريف وما عملت الصحابة فيه»(١).

وقال النووي: "إنما نهى النبي، على عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدَّى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية، ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله، على حين كثر المسلمون، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة ـ رضي الله عنها ـ مدفن رسول الله، على، وصاحبيه أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد ويؤدي إلى المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يمكن أحد من استقبال القبر (٢).

وجاء في الباعث في إنكار البدع والحوادث ص ١٠٣: «فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البراء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها».

شبهة وجوابها: لقد استدل القبورية على جواز بناء المساجد على القبور بقصة أصحاب الكهف حيث اتخذ قومهم عليهم مسجداً وأجاب عن هذه الشبهة الحافظ ابن كثير بجوابين:

الأول: أن هذا عمل الكفار والمشركين فليس بحجة !

والثاني: على فرض أن هذا عمل المسلمين ولكن هم غير محمودين في هذا العمل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ص (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٣/٥ ـ ١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٧٨).

# المبحــث الرابــع نماذج من الشـرك التى حذَّر منها علماء الشافعية

جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أتباعه النهي عن أنواع الشرك الأكبر والأصغر: كالدعاء والاستغاثة بغير الله (١) والسجود

ولمزيد من التعرُّف على أقوال الشافعية: انظر الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر المكي ص (٩٥، ٧١).

وأما ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال: فإذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب قال الألوسي الحنفي: هذا كذب معلوم كذبه عند من له معرفة بالنقل فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن عند عهد الشافعي معروفاً وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟ ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا عند قبر غيره، ثم إن الشافعي قد صرّح في بعض كتبه بكراهة =

<sup>(</sup>۱) لقوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [سيورة الأنفال، الآية: (٩)]. ولقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبٌ لَكُوْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكَمُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللّهِ السورة غافر، الآية: (٦٠)]. وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِنْ بَدَعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِم عَنِلُونَ ﴿ السورة الأحقاف، الآية: (٥)]. وقول النبي ﷺ: وإنْ الدعاء هو العبادة.

لغير الله(١١)، والركوع لغير الله(٢)، والنذر لغير الله(٣)، والذبح لغير الله(٤)

- = تعظيم القبور خشية الفتنة بها، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت بطرق أهل الحديث فكيف بالمنقول عن غيره. ومنها ما قد يكون صحابي قاله أو فعله باجتهاد يخطىء ويصيب أوقال بشروط وقيود كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه كما أن النبي على: لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله مع العلم بأن الرسول على لم يشرعها؟. فتح المنان ص (٣٧٣ ـ ٣٧٣).
- (۱) لقوله تعالى: ﴿ يَنَمْرَيْهُ اَقَنِي لِرَبِكِ وَاسْجُدِى وَادْكِي مَعَ الرَّكِينَ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: (٤٣)]. ولمعرفة موقف الشافعية انظر روضة الطالبين (٧/ ٢٨٣، ٢٨)، والجمل على شرح المنهج (٥/ ١٢٤) ومغني المحتاج (٤/ ١٣٦)، والإعلام بقواطع الإسلام (٩٥، ٣٣، ١٩، ٩٣، ٩٨، ٢٠، ٢١)، وتطهير الجنان ص (٣٧).
- (٢) لقوله تعالى: ﴿ يَمْرَيْهُ ٱمْنُي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَارْكِي مَعَ ٱلرَّكِينَ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: (٤٣)] ولمعرفة موقف أثمة الشافعية. انظر الجمل على شرح المنهج (١٧٤/).
- (٣) لقوله تعالى: ﴿وَلَـبُوفُوا نُدُورَهُمْ ﴾ [سورة الحج، الآية: (٢٩)]. فالنذر عبادة لا تنبغي إلا لله تعالى.
- ولمزيد التعرف على أقوال الشافعية انظر: المجموع (٨/ ٤٣٥)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٧١)، وتطهير الجنان ص (٣١، ٣٧)، والعقد الثمين ص (٢١٩)، وفتح المجيد ص (٢١٣)، وقرة عيون الموحدين ص (٩٦، ٨٦).
- (٤) لقوله تعالى: ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَنْحَرَ ۞﴾ [سورة الكوثر، الآية: (٢)] وقوله تـعـالـــى: ﴿ قُلْ إِنَّ مَسَلَاقِ وَتُشْكِى وَتَمْيَاى وَمَمَافِ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَنْكِينَ ۞﴾ [ســورة الأنعام، الآية: (١٦٢)].
- فالذبح عبادة لا تنبغي إلا لله وعلى اسم الله ولا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه.
- ولمعرفة أقوال أئمة الشافعية انظر: روضة الطالبين (٧/ ٢٨٤)، والزواجر (١/ ١٦٧)، والعقد الثمين ص (٢٢٢)، وتطهير الجنان ص (٣٧).

أو اعتقاد أن أحداً يعلم الغيب<sup>(١)</sup> والحلف بغير الله (٢) وقول ما شاء الله وشئت (٣)، واعتقاد أن السحر له تأثير بذاته (٤).

قال الشافعي: "ومن حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل: "والكعبة، وأبي، وكذا وكذا مكان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري لا كفارة عليه، وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله على: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت" أخبرنا ابن عيينة، قال: حدَّثنا الزهري، قال: حدَّثنا سالم عن أبيه قال: سمع النبي، على عمر يحلف بأبيه فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا النبي، على عمر يحلف بأبيه فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا

 <sup>(</sup>١) لقوله تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آمَدًا ﴿ ﴿ السورة الجن، الآية: (٢٦)]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَشَكُرُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلفَيْبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [سورة النمل، الآية: (٦٥)].

ولمعرفة أقوال الشافعية: انظر الإعلام بقواطع الإسلام ص (٦٩، ٧١)، العقد الثمين، البغوي (٤٠٥ ـ ٤٠٦).

 <sup>(</sup>۲) لقوله ﷺ: قمن حلف بغير الله فقد أشرك وفي لفظ: ققد كفرا.
 ولمعرفة أقوال الشافعية: انظر الأم (۱۱/۷) المجموع ص (۱۹، ۲۲۷ - ۲۲۸)، شرح السنة (۱۹/۰)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (۱٤٤/٤)، حلية العلماء (۷/۲۶۲)، ومغني المحتاج (۲/۲۲۶)، والجمل على شرح المنهج (٥/٢٨٨)، وفتح الباري (۱۱/۰۳۰ - ۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) لقول النبي ﷺ: «أجعلتني شه ندًا؟ قل ما شاء الله وحده» وذلك لمن قال له ما شاء الله وشئت.

ولمعرفة موقف الشافعيةِ انظر: شرح السنة (١٢/٣٦٠ ـ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) لَقُولُهُ تعالَى: ﴿ فَلَمَّا آلَقَوْا سَحَكُوا آَعَيْكَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاهُو بِسِحْ عَظِيمٍ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: (١١٦)] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا صَنَّوا كَيْدُ سَحِرٌ وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [سورة طه، الآية: (٦٩)]. وانظر موقف الشافعية في كتاب الإعلام بقواطع الإسلام ص (٩٨).

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخاري (١١/ ٣٠٠) ح (٦٦٤٦) في الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم في الأيمان (٣/ ١٢٦٦) ح (١٦٤٦) باب النهي عن الحلف بغير الله، والنسائي (٧/٤) في الأيمان باب الحلف بالآباء وأبو داود (٣/ ٥٦٩) ح (٣٢٤٩)، في الأيمان باب في كراهية الحلف.

بآبائكم قال عمر - رضي الله عنه - والله ما حلفت بها بعد ذلك «(۱) وقال الشافعي - رحمه الله -: فكل من حلف بغير الله كرهت له وخشيت أن تكون يمينه معصية «(۲)

وقال ابن حجر الهيتمي المكي: «الكبيرة السابعة والستون بعد المائة: الذبح باسم غير الله على وجه لا يكفر به، بأن لا يقصد تعظيم المذبوح له، كنحو التعظيم بالعبادة والسجود إلى أن قال: وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول باسم الله واسم محمد أو محمد رسول الله بجر اسم الثاني أو محمد إن عرف النحو فيما يظهر أو يذبح كتابي لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لعيسى ومسلم لكعبة أو لمحمد، على أو تقرب بالسلطان أو غيره أو للجن فهذا كله يحرم المذبوح وهو كبيرة» (٣).

وقال الرافعي في شرح المنهاج: «وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك ـ وهو الغالب أو الواقع قصود العامة ـ تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء، ويستجلب بها النعماء، ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى البلاء، ويستجلب بها النعماء، ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرم والزيت، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤/ ٧٥٠) ح (٣٢٥٠)، في الأيمان باب في كراهية الحلف بالآباء، والنسائي كتاب الأيمان باب الحلف بالآباء (٤/١) ح (٢٧٦٦) وابن ماجه في الكفارات (١/ ٦٦٧) ح (٢٠٩٤) من رواية سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) كتاب الأم (۱۱/۷).

<sup>(</sup>٣) الزواجر (١/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥).

من شفاء مريض، أو قدوم غائب، أو سلامة مال، وغير ذلك من أنواع نذر المجازات، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل، عليه السلام، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركاً وتعظيماً ظاناً أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرَّم سواءً انتفع به هناك منتفع أم لااً(۱).

وقال النووي: «إذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي: المسجد الحرام، والمدينة، والأقصى لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندنا»(۲).

وقال ابن حجر المكي في شرح المنهاج: «لا يقول باسم الله واسم محمد» قال ابن حجر: «يحرم عليه ذلك للتشريك لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط كما في اليمين باسمه نعم إن أراد الذبح باسم الله والتبرك باسم محمد كره فقط»(٣).

وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي: "أي لا ينذروا لغير الله، ولا يطوفوا بغير البيت العتيق، فلا يجوز النذر للأولياء ولا للصالحين ولا الطواف بقبورهم كما يفعله الجاهلون بقبر الجيلاني، والحسين، والبدوي، والدسوقي، وغيرهم فإن هذا شرك لا مراء فيه، وكثير من المبتدعين الجاهلين ينذر للصالحين، وبعضهم يرسل أموالاً... للسدنة ولتعمير القباب كما يفعل ذلك الكثير من الهنود والباكستانيين بنذرهم لعبد القادر الجيلاني، وإرسالهم إلى ضريحه أموالاً وافرة، هذا ممن زعم أنه من أهل السنة وأما شيعة الهنود والباكستانيين والإيرانيين فإنهم ينذرون أموالاً بقبور أهل البيت في

<sup>(</sup>١) فتح المجيد ص (٢١٣).

<sup>(</sup>Y)(Y) Ilaجموع (A/ (Y)).

النجف وكربلاء وخراسان وقم، ويشدون الرحال من مختلف الأقطار إلى تلك القبور للطواف بها، والاستغاثة بساكنيها وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما لا يقدر عليه إلا خالق الأرض والسماوات، وكذلك لا يجوز النذر لقبور الأولياء والصالحين، فكذا لا يجوز الوقف من بيوت وعقار على قبورهم، فمن نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء، بل يستغفر الله، ويتوب إليه، ويأتي بالشهادتين لأنه مرتد إن علم أن النذر لغير الله شرك، ومن وقف عقاراً أو حيواناً على قبور الأولياء فوقف باطل، أو وصى لها فوصيته باطلة، وذلك العقار أو الحيوان لا زال على ملك صاحبه، نسأل الله لنا ولهم التوفيق.

وقول بعضهم: إن النذر لله والثواب للولي كلام باطل وضلال عاطل فأيُ شيء أدخل الولي هنا؟! إن كان قصده الصدقة فليتصدق على الفقراء عن نفسه وعن أبويه وأقاربه، وما يدريه بأن صاحب هذا القبر ولي! والأمور بخواتيمها فقد يكون ظاهره صديقاً، وباطنه زنديقاً، ويظهر كذبهم وضلالهم أنهم يأخذون الأغنام ويذبحونها عند القبر، فإذا أنكرت عليهم قالوا الذبح لله والثواب للولي، وليس القصد من هذا إلا التلبيس وقلب الحقائق، وهم لم يقصدوا إلا الولي. على أن العلماء قد صرّحوا أن لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله للحديث عن ثابت بن الضحاك قال: «نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي، هذا : «قال: «نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي، فقال: «هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا، فقال رسول الله هي: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم»(١)...»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود كتاب الأيمان والنذور باب ما يؤم به من الوفاء بالنذر (۳/ ۲۰۷ ح (۳۲۱۳) والمبيهقي في السنن (۸۳/۱۰) والطبراني في الكبير ح (۱۳٤۱) من حديث ثابت بن الضحاك وصححه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحير (۱۸۰/۶).

<sup>(</sup>٢) تطهير الجنان ص (٣١ ـ ٣٢).

وقد أجاب أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي عن شبهات القبورية وهي:

الأولى: قول بعض الجاهلين: إن هؤلاء ـ يعني القبوريين ـ يقرون بالخالق، ويعتقدون بشرائع الإسلام وبيوم الجزاء، وغاية ما هنالك أنهم يتوسلون بهؤلاء الصالحين، ولا يرضون بلقب الشرك، بل ينفرون منه، فكيف يمكن أن يقال: بأنهم مشركون؟

الثانية: أن المشركين كان كفرهم من أجل إنكارهم للربوبية لا من حيث صرف العبادة لغير الله مستدلين بقوله تعالى: ﴿ قَالُوا وَمَا الرَّمْانُ ﴾ (١) وبقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْانُ ﴾ (١) .

### أجاب بما يأتي:

الجواب عن الشبهة الأولى: قال: فالجواب عن تسميتهم مشركين أن الكفر والشرك شعب وأنواع كما أن الإيمان له شعب، فإذا ما أتى بكثير من شعب الإيمان وأتى معه بشيء من شعب الشرك، فيقال له: مشرك، مثلاً لو صلّى وصام واعتقد بالرسالة والقيامة واتصف بالزهد ومكارم الأخلاق لكنه اعتقد في كوكب بأن له تأثيراً، أو أن بيده نفعا أو ضرًا، أو اعتقد في ملك أو رسول ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله فنسميه مشركاً، وإن أتى بتلك الأعمال الصالحة، وإلا فما معنى كتاب الردة، ولا يلزم أن يحكم على أحد بكفر أو شرك إلا إذا أتى بجميع خصاله وأنواعه، وتوسلهم لاعتقادهم بأنهم مذنبون وهؤلاء أقرب عند الله فيوسطونهم بينهم وبين الإله، هذا هو شرك العرب بعينه... وأما تشهدهم بالشهادتين فهو منتقض بأعمالهم المنافية لهما كالحدث بعد الوضوء وإقرارهم بالخالق لا يفيد لأن المشركين كانوا مقرين بالربوبية ولم يدخلهم في الإسلام.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: (٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: (٣٠).

وأما قول من يقول بأن مشركي العرب كانوا منكرين للبعث. فالجواب: أن هذا الاعتقاد من جملة المكفرات، والرسول، والمرسول، والمرسم وأباح دماءهم لأمور كثيرة، أعظمها عبادتهم للأوثان ومنها إنكارهم للبعث، ولا يقبل من الإنسان أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل واجب عليه أن يذعن معتقداً بكل ما أتى به القرآن وجاء به الرسول، ويعمل بهما، فمن آمن ببعض ولم يؤمن بالبعض الآخر فهو كافر، كما قال الله ـ تعالى ـ مخبراً عنهم: ﴿وَيَقُولُونَ نُوقِينُ بِبَعَضِ وَلَمُ يَتَعْضِ وَيُومِيدُونَ أَن يَتَّخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ ولا ينفعهم مجرد النطق بكلمة الشهادتين حتى يعمل بمقتضاها من البراءة مما يعبد من دون الله، وصرف جميع العبادات كائنة ما كانت إلى الله . . ولكن هل يحكم على الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة المتلوثة بتلك الخصال المنافية للتوحيد بالشرك والكفر؟ مع أنها مؤمنة بالله والرسول، وآتية بسائر الشرائع؟

الجواب: يقال هذا العمل شرك وكفر، مثلاً كالسجود للولي والطواف بقبره أو النذر له، ولكن الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة لا نبادرها بالتكفير بل الواجب تبليغها بآيات القرآن وأحاديث الرسول، على المبينة للشرك والمحذرة عنه، وأن ليس لصاحبه نصيب من الجنة، وأن هذه الأعمال هي شرك فإذا أصر الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة وعاندت ولم تقبل، فعند ذلك يحل عليها إطلاق الشرك أو عليه إن كان فرداً معيناً وليكن الشخص ذا تفرقة بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، كالرياء فإنه شرك أصغر، والسجود والنذر لغير الله أكبر...، فإن قيل يلزم من كلامكم تكفير الأكثرية من الأمة المحمدية حيث إنهم يعلمون ما تقولون بأنه شرك مثل النذر للأولياء والنحر لهم:

#### فالجواب:

أولاً: أنَّ القول بالعموم مغاير للقول بالخصوص.

ثانياً: غلبة الجهل، وقلة العلم بالتوحيد والسنة المطهرة، ومعرفة الشرك وأقسامه وذرائعه في كثير من الأماكن والبلدان هو المانع من الحكم بالشرك على المعين إلا من بلغته النصوص وقامت عليه الحجة ثم أصر معانداً فذاك يحكم عليه بالشرك<sup>(1)</sup>.

الجواب عن الشبهة الثانية: «أن الآية الأولى: فيها استفهام عن الرحمن، والاستفهام عن الشيء لا يكون جحداً له، على أننا لو قلنا استفهام إنكاري فإنه إنكار للتسمية بالرحمن لا غير، كما يوضحه كتابه صلح الحديبية، والآية الثانية: فيها الكفر بالرحمن، والكفر بالشيء لا يكون إنكاراً له تقول لمن فعل فعلاً كفرياً: كفر فلان، وهذا يدل على أنه معارض بالآيات المنبئة عن اعترافهم بالربوبية»(٢).

ومن هنا يتبين لنا مدى تحذير علماء الشافعية من الشرك وعاقبته الوخيمة في الدنيا والآخرة، والله المستعان وعليه التكلان.

<sup>(</sup>١) العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية ص (٣٧، ٤٠).

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق نفسه ص (٤٤).

#### الخاتمسة

الحمد لله الذي أعانني على الفراغ من هذا الكتاب، وإنما كان ذلك بمنه وفضله فله الحمد، ومن أهم النتائج المستفادة من هذا الكتاب:

 ان كلام الشافعي ومتقدمي أصحابه وكان قليلاً فيما يتعلق بالبدع القبورية، وذلك لأنها لم تكن منتشرة في عهده، بخلاف المتأخرين من أتباعه الذين كثر كلامهم في هذا الباب.

٢ ـ أن كثيراً من علماء الشافعية لهم جهود مشكورة في سد
 منافذ الشرك وحماية جناب التوحيد.

٣ ـ أن بدع القبور كانت وبالأ على كثير من الناس حيث أوقعتهم في الشرك الأكبر.

٤ ـ مدى احتياط الشارع في الحفاظ على التوحيد، وتحريمه
 لكل الوسائل المفضية إلى الشرك ومنها ما يتعلق بتعظيم القبور.

 مدى إهانة الشرك للإنسان بتعبيده لغير الله، وإفساده لعقله بما يجيزه من الأساطير والخرافات.

وهذا جهد المقل وأسأل الله \_ تعالى \_ أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم، وعذراً للقراء عن أي تقصير، فالضعف سمة ابن آدم.

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



#### المقدمسة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عيده ورسوله.

﴿ يَمَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم فِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاتُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى نَسَآۃَلُونَ بِهِ. وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيًّا ﴿ ﴾ (٢٠).

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِح لَكُمُّ أَعَمَالُكُمُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَهَا اللّهِ ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَهِ ﴿ وَهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّٰهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَسُولُكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَهِ اللّهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّهِ اللّٰهِ وَمَسُولُكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، ﷺ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: (٧٠، ٧١).

ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد: فهذا هو الكتاب الرابع من سلسلة (بيان الشرك ووسائله).

وكان الأول من بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنفية، بينما كان الكتاب كان الكتاب الثالث عن نفس الموضوع عند المالكية، على حين كان الكتاب الثالث عن نفس الموضوع عند الشافعية.

وهذا الكتاب الرابع: يتعلق ببيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة، وقد التزمت بألا أذكر فيه شيئاً من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا تلميذه العلامة ابن القيم، ولا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا أحد من أبنائه، وذلك رغبة مني في بيان اهتمام الحنابلة بهذه المسائل الخطيرة، وعدم انحصار المتكلمين فيها فيمن سبق ذكرهم، إذ إنهم من أشهر من تكلم في هذه المسائل وأكثرهم تطرقاً إليها حتى ليكاد بعض الجهال ينسب إليهم مسائل العقيدة هذه فيقال: الوهابية.. وما شاكل ذلك.

ومن الدلائل الواضحة على اغترار كثير من الناس بما قيل في حق أثمة الدعوة وما نسب إليهم، قول محمد رشيد رضا<sup>(۱)</sup> - رحمه الله .: (كنا نسمع في صغرنا أخبار الوهابية المستمدة من رسالة دحلان هذا ورسائل أمثاله فنصدقها بالتبع لمشايخنا وآبائنا، ونصدق أن الدولة العثمانية هي حامية الدين ولأجله حاربتهم وخَضَدت شوكتهم، وأنا لم أعلم بحقيقة هذه الطائفة إلا بعد الهجرة إلى مصر والاطلاع على تاريخ الجبرتي (٢)

<sup>(</sup>۱) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني البغدادي الأصل الحسيني النسب صاحب مجلة المنار وأحد رجال الإصلاح الإسلامي ولد وتعلم في طرابلس الشام ومات في القاهرة سنة (١٣٥٤هـ) انظر الأعلام (٢٦٦٦) ومعجم المؤلفين (٩/ ٣١٠).

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن بن حسن الجبرتي مفتي الحنفية في عهد محمد على حديوي
 الكبير توفي سنة (۱۲۳۷هـ) انظر الأعلام (۳/۲۰) ومعجم المؤلفين (۹/۱۳۳).

وتاريخ الاستقصا<sup>(۱)</sup> في أخبار المغرب الأقصى، فعلمت منهما أنهم هم الذين كانوا على هداية الإسلام دون مقاتليهم وأكده الاجتماع بالمطلعين على التاريخ من أهلها. . . إلخ)<sup>(۲)</sup>.

والحنابلة هم المنتسبون إلى مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل في الفروع، وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، وكان وحمه الله ـ صلب الدين، متباعداً عن الولاة والسلاطين صادعاً بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، توفي ـ رحمه الله ـ سنة ٢٤١هـ بعدما ابتلي بالمحنة فصبر فرفع الله بذلك ذكره، وجعله للعلماء إماماً وقدوة.

### وقد قسمت الكتاب إلى أربعة مباحث:

الأول: تعريف الشرك عند بعض علماء الحنابلة.

الثاني: أنواع الشرك عند هؤلاء العلماء.

الثالث: وسائل الشرك التي حذروا منها لحماية جناب التوحيد.

الرابع: نماذج من الشرك والتي ذكروها وحذروا منها.

والله أسأل أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

د. محمد بن عبد الرحمن الخميس

<sup>(</sup>۱) الاستقصاء مؤلفه أحمد بن خالد الناصري الدرعي السَّلاوي مؤرخ وباحث توفي سنة (۱۳۱۵هـ) انظر الأعلام (۱/ ۱۲۰). ومعجم المؤلفين (۲۱٤/۱).

<sup>(</sup>۲) مقدمة كتاب صيانة الإنسان ص (۸).

# المبحــث الأول تعريف الشرك عند بعض علماء الحنابلة

وقبل الشروع في بيان الشرك وتعريفه عند بعض علماء الحنابلة، فإننا نبين معنى الشرك في اللغة فنقول: الشرك لغة: شَرِكَ: أي صار شريكاً له نصيب في الشيء ومصدرها: شِرْك، وشَرِكة، ومِشْركة وأشركه في أمره: أدخله فيه، وشاركه: كان شريكه، وشرَّك بينهم: جعلهم شركاء.

أما عند علماء الحنابلة، فقد اختلفت عباراتهم في تعريف الشرك وإن كان مضمونها واحداً.

فقد قال ابن رجب: «جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، فهو وضع الأشياء في غير موضعها، وأكثر ما ذكر في القرآن وعيد الظالمين، إنما أريد به المشركون كما قال الله عز وجل: ﴿وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾(١)(٢).

وقال في تعريف الشرك الأصغر موضحاً أنه الرياء: «وإنما زاد عذاب أهل الرياء على سائر العصاة لأن الرياء هو الشرك الأصغر،

سورة البقرة، الآية: (٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) جامع العلوم والحكم (۲/ ۱۸۱).

والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره الالك.

وأشار إلى المراد بالشرك الخفي وذلك في قوله: «فإن جميع النعم من الله وفضله. . فمن أضاف شيئاً من النعم إلى غير الله مع اعتقاد أنه ليس من الله فهو مشرك حقيقة، ومع اعتقاد أنه من الله فهو شرك خفي»(٢).

وقال مفتي الحنابلة في مكة في وقته الشيخ أبو بكر بن محمد عارف خوقير: «فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية التي تفرد بها سبحانه وتعالى، وبعبارة أخرى: هو اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة، وأن لشيء من الأشياء سلطاناً عما خرج عن قدرة المخلوقين» (٣).

وقال أيضاً: «وهو أن يجعل لغيره معه تدبيراً، فالربوبية منه سبحانه لعباده، والتأله من عباده له تعالى».

وقال أبو بكر بن محمد بن الحنبلي: «الشرك هو أعظم داء يبتلى الإنسان به، وهو أن يجعل المرء ندًا لله، وهو عكس التوحيد، لذلك أنصح نفسي وكل مسلم ومسلمة أن يعرف الشرك ليجتنبه، حيث يقول ربنا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِمِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ آفَنَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللّهِ فَقَدِ آفَنَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴿ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ويسقسول تعسالسي: ﴿إِنَّامُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّازُ وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْسِسَادٍ ﴾(٥)»(٦).

<sup>(</sup>١) التخويف من النار ص (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف ص (٧٠).

<sup>(</sup>٣) كتاب (ما لأ بد منه) ص (٣٠).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: (٤٨).

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: (٧٢).

<sup>(</sup>٦) العقيدة في صفحات (٣٩).

# المبحث الثانسي أقسام الشرك عند بعض علماء الحنابلة

ألشرك ضد التوحيد، والواجب على المسلم أن يعرف أنواع الشرك صغيره وكبيره، الظاهر منه والخفي، كي يجتنبها فيسلم له دينه، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة هذه الأنواع، ووسائلها وما يفضي إليها، وسد منافذها.

وكما هو واضح من تعريف ابن رجب السابق للشرك وذلك في المبحث الأول، يتضح أن الشرك عنده ثلاثة أنواع: أكبر، أصغر، خفي.

وقد بسط القول في تفصيل بيانها أبو بكر بن محمد بن الحنبلي فقال:

«أولاً: الشرك الأكبر: وهو النوع الذي يوجب الخلود في النار، والخروج عن ملة الإسلام، ومنه أنواع ستة سنطرحها فيما يلي إن شاء الله:

١ ـ شرك الدحاء: وهو دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء لطلب الرزق أو شفاء مرض أو غير ذلك لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ الرَّاقِ أَلَهُ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُمُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا يِّنَ ٱلظَّالِحِينَ ﴿ ﴿ (١).

٢ ـ شرك النية والإرادة والقصد: وهو العمل الصالح للدنيا فقط، لقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنيَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَدُونَ ﴿ قُلُ النَّاأَرُ وَحَيْظُ مَا صَنعُوا فِيهَا لَا يُبْخَدُونَ ﴿ قُلُ النَّارُ وَحَيْظُ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ )

٣ ـ شرك المحبة: وهو محبة أحد الأولياء كمحبة الله (٣) لقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُمِبُّونَهُمْ كَمُتِ اللَّهِ أَندَادًا يُمِبُّونَهُمْ كَمُتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشِدُ حُبًا يَلَةً ﴾ (٤).

٤ ـ شرك الطاعة: وهو طاعة العلماء والمشايخ في المعصية مع استحلال ذلك لقوله تعالى: ﴿ المُحْتَلُونَا أَحْبَارُهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْتَ مَرْبَكُمْ ﴾ (٥).

• ـ شرك الحلول: وهو اعتقاد أن الله تعالى حلَّ في مخلوقاته كعقيدة ابن عربي الصوفي المدفون بدمشق وغيره.

٦ - شرك التصرف: وهو اعتقاد أن بعض الأولياء لهم تصرف في الكون، يدبرون أموره كالأقطاب والأبدال مع أن الله تعالى يسأل المشركين الأقدمين قائلاً: ﴿وَمَن يُدَيِّرُ ٱلأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾(٦) ا.ه.

وقبل أن ننتقل من الكلام على أنواع الشرك الأكبر يجدر بنا أن نلفت النظر إلى عدم الوقوع في هذا الأمر الخطير وهو أن يقول

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: (١٠٩).

<sup>(</sup>۲) سورة هود، الآيتان: (۱۹، ۱۹).

<sup>(</sup>٣) الكلام غير دقيق وكان الأولى أن يقول: «محبة غير الله كمحبة الله» وذلك لعموم الآية في الباب.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: (١٦٥).

<sup>(</sup>۵) سورة التوبة، الآية: (۳۱).

<sup>(</sup>٦) سورة يونس، الآية: (٣١)، وكلامه بتمامه من كتاب العقيدة ص (٤٠، ١٤).

القائل: مطرنا بنوء كذا وكذا. حيث إن من قال هذا وهو معتقد أن للنوء تأثيراً في الربوبية، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره.

ثانياً: الشرك الأصغر: وهو لا يخرج صاحبه من الملة، وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله ولا يقول: "إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: قارىء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»(۱).

وسنضرب بعض الأمثلة لبيان بعض أنواع الرياء جملة وتفصيلاً:

١ ـ الرياء اليسير: وهو التصنع للمخلوق كالمسلم الذي يعمل لله ويصلي لله ولكنه يحسن صلاته وعمله ليمدحه الناس، قال تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ يَرَجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَبَلًا صَلِاحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (٢)، وقال ﷺ: ﴿إِن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥١٤/٣) كتاب الإمارة رقم (١٩٠٥).

<sup>(</sup>۲) سورة الكهف، الآية: (۱۱۰).

الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً "(١).

#### ٢ ـ ومن أنواع الرياء:

- (أ) الرياء البدني: ويكون بإظهار النحول والاصفرار ليرى العباد بذلك شدة الاجتهاد، وغلبة خوف الآخرة، ويقرب من هذا خفض الصوت، وإغارة العينين وإظهار ذبول الجسم ليدل بذلك على أنه مواظب على الصوم.
- (ب) الرياء من جهة الزي: كإبقاء أثر السجود على الوجه، وارتداء نوع معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم الناس علماء فيرتدي هذا اللباس ليقال عالم.
- (ج) الرياء بالقول: وهو على الغالب رياء أهل الدين بالوعظ والتذكير، وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس، وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك.
- (د) الرياء بالعمل: كمراءاة المصلي بطول القيام، وتطويل الركوع والسجود وإظهار الخشوع والمراءاة بالصوم والغزو والحج، والصدقة ونحو ذلك.
- (ه) الرياء بالأصحاب والزائرين: كالذي يتكلف أن يستزير عالماً أو عابداً ليقال إن فلاناً قد زار فلاناً، ودعا الناس لزيارته كي يقال: إن أهل الدين يترددون عليه.

إذاً الرياء يعد من الشرك الأصغر، ولذلك الحلف بغير الله يعد من الشرك الأصغر، ولذلك فإن النبي على يقول: «من حلف بغير الله

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده (٥/ ٤٢٨، ٤٢٩) وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ٣٢٣/ ١٥٥٥).

#### فقد كفر أو أشرك<sup>(1)</sup>.

ثالثاً: الشرك الخفي: وقد فسره ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ومثله لولا الله وفلان، والصحيح أن تقول: لولا الله ثم فلان، وما شاء الله ثم شئت، وأيضاً: أعوذ بالله وبك، ومثله توكلت على الله وعليك. ولكن الصحيح أن تقول: أعوذ بالله ثم بك، توكلت على الله ثم عليك، وما شابه ذلك.

وعن أبي سعيد مرفوعاً قال: قال رسول الله ﷺ: قألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل<sup>(٢)</sup> وكفارة الشرك الأصغر والخفي، أن يقول الرجل: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه» (٣) ا.ه.

قلت: يلاحظ من تقسيمه هذا للشرك أنه جعل الرياء شركاً أصغر كما فعل ابن رجب، ومن أهل العلم من جعل الشرك الأصغر الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ونحوه، والخفي هو الرياء ولا مشاحة في ذلك، فبكل وردت الأدلة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۲۹، ۹۸) وأبو داود كتاب الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء (۳/ ۷۰) ح (۳۲۵۱) والترمذي كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (۱۱۰/٤) ح (۱۵۳۵) والبيهقي في السنن (۲۹/۱۰) والحاكم في المستدرك (۱۸/۱) جميعهم من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر ولفظه عند الترمذي والبيهقي المن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولفظه عند الحاكم المن حلف بغير الله كفرة قال الترمذي على أثره «هذا حديث حسن» وقال الحاكم: «هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتج بمثل هذا الإسناد» وأقره الذهبي في التلخيص.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٢/٦٠٦)، (٤٢٠٤) في الزهد باب الرياء والسمعة من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه مرفوعاً وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١/ ٥٠٩/).

<sup>(</sup>٣) العقيدة في صفحات (٣٩، ٤٣، ٤٥).

ويلاحظ أنه قد أغفل أنواعاً من الشرك كالشرك في الخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك.

وكان الأولى إما أن يجمل فيقول شرك العبودية وإما أن يفصل فيذكر كل أنواع العبادة وما ينافيها من الإشراك بالله فيها.

وقسم العلامة أبو بكر محمد بن عارف خوقير مفتي الحنابلة في مكة، قسم الشرك إلى ستة أقسام:

1 - شرك الاستقلال<sup>(۱)</sup>: وهو إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس.

٢ ـ شرك تبعيض: وهو تركيب إله من آلهة كشرك النصارى.

٣ - شرك تقريب: وهو عبادة غير الله ليقرب إليه زلفى. (هذا هو بيت القصيد).

٤ - شرك تقليد (٢): كشرك متأخري الجاهليين.

• - شرك أسباب (٣): بإسناد التأثير للأسباب العادية نفسها بدون قدرة الله كما للفلاسفة والطبيعيين كقولهم: مطرنا بنوء الكوكب.

٦ - شرك أغراض: وهو العمل لغير الله، وحكم هذا المعصية فقط كما ذكره البعض<sup>(1)</sup> ا.ه.

<sup>(</sup>۱) لا يوجد شرك الاستقلال. راجع شرح الطحاوية لابن أبي العز ص (۱۹) فإن المجوس لم يشركوا شرك الاستقلال ولا يوجد أحد في العالم أشرك في هذا النوع من الشرك فهذا خطأ مشهور يجب التنبه له.

 <sup>(</sup>٢) الأولى في تفسير شرك التقليد: أن يقال (شرك التقليد اتباع العلماء والأمراء في أمر يخالف الشرع مع ظهور الحجة).

 <sup>(</sup>٣) للأشعرية ههنا خطأ فاحش في نسبة التأثير إلى الأسباب وهو قولهم إن القول بالقوة المودعة في الأشياء شرك.

انظر متن الخُريد أرجوزة أحمد الدردير ضمن مجموعة المتون ص (٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب ما لا بد منه ص (٣١).

قلت: ويظهر من هذا التقسيم أن المؤلف لم يستوعب أقسام الشرك التي جاءت في النصوص الشرعية، بل ركز على الشرك في الربوبية والألوهية ولم يشر إلى الشرك في الصفات، وقد نجد بعض العلماء يركز على جانب معين لشيوع الخطأ والزلل فيه والبعض يركز على جوانب أخرى، ولا مشاحة.

## المبحـث الثالـث

### وسائل الشرك التي حذر منها بعض علماء الحنابلة

لقد اهتم الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - أشد الاهتمام بمسألة سد الذرائع، وذلك ثابت عنه كما قال القرطبي - رحمه الله -: «والتمسك بسد الذرائع وحمايتها هو مذهب الإمام مالك وأصحابه، وأحمد بن حنبل»(١).

وجاء عن الإمام أحمد - رحمه الله - وبعض أتباعه النهي عما هو من وسائل الشرك. كتجصيص القبور والبناء عليها(٢)، وتعليتها(٣)،

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٢/ ٥٧، ٥٨).

<sup>(</sup>٢) لما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال: نهى رسول الله على عن تجصيص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء. قال ابن قدامة في المغني «ولأن ذلك من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه» ولمزيد من التعرف على موقف الحنابلة في هذا الباب انظر: كشاف القناع (٢/ ١٣٩) الكافي (١/ ٢٧٠) المبدع (٢/ ٢٧٣) المقنع (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) يدل على تحريم ذلك الحديث السابق، وحديث أبي الهياج الأسدي الذي أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما أن عليًا رضي الله عنه قال له: قالا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله هي ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته وفي لفظ: ولا صورة. وللتعرف على موقف الحنابلة في هذه المسألة راجع: كشاف القناع (١/ ١٣٨/) المبدع (٢/ ٢٧٢) المعتمد (٢/ ٢٤٩)

والكتابة عليها(1)، واتخاذها مساجد(٢)، واستقبالها للدعاء(٣)، والسجود عليها، والصلاة عندها(٤)، وتقبيلها(٥)، وتبخيرها(٢)، وإسراجها(٧)،

- = والمغني (٣/ ٤٣٥) قال ابن قدامة: «المشرف ما رُفع كثيراً بدليل قول القاسم في صفة قبر النبي ﷺ وصاحبيه لا مشرفة ولائطة».
- (۱) لمّا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن النبي ﷺ انهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها».
- ولمزيد من الفائدة راجع: المقنع (١/ ٢٨٥) الكافي (١/ ٢٧٠) كشاف القناع (٢/ ٢٧٠) المعتمد (٢/ ٢٤٩) والمغني (٣/ ٢٣٩ \_ ٤٤٠).
- (۲) لقوله ﷺ: «لعنة الله على البهود والنصارى، اتخذواً قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا متفق عليه، وقال: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم.
- وانظر: الكافي (١/ ٢٦٧) كشاف القناع (٢/ ١٤٠) المعتمد (١/ ٢٥٠) والمغني (٢/ ٤٧٥).
- (٣) لما أخرجه أبو يعلى الموصلي عن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي الله فيدخل فيها فيدعو فنهاه وحدثه بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا قبري عيداً...» وحسنه السخاوي في القول البديع ص (١٥٥) وانظر: كشاف القناع (١٥٠/، ١٥١).
- (3) للحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن النبي ﷺ: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا صليها". وانظر: كشاف القناع (١٥٠/٢) المبدع (٢/٤/٢) والمبني (٣/٤٤) قال ابن قدامة: "ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها.
  - (٥) انظر: كشاف القناع (٢/ ١٤٠) المعتمد (١/ ٢٤٩) المغنى (٥/ ٤٦٨).
    - (٦) انظر: المعتمد (١/ ٢٤٩).
- (٧) للحديث الوارد: "لعن رسول الله على، زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج". أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما قال ابن قدامة في المغني: "ولو أبيح لم يلعن النبي على من فعله، ولأن فيه تضييعاً للمال وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام".
- ولمزيد من الاستزادة راجع: كشاف القناع (٢/ ١٤١) والمبدع (٢/ ٢٧٤) والمعتمد (١/ ٢٥٠) والمغنى (٣/ ٤٤٠).

والجلوس عليها<sup>(۱)</sup>، ووضع الفسطاط والخيمة عليها<sup>(۱)</sup>، وكسوة القبر<sup>(۱)</sup>، والطواف به<sup>(۱)</sup>، والاستشفاء بتربته من الأمراض<sup>(۱)</sup> والتمسح به<sup>(۱)</sup>، وشد الرحل إليه<sup>(۱)</sup>.

- (۱) للحديث المتقدم في رقم (۱) وانظر الكافي (۱/ ۲۷۰) المبدع (۲/ ۲۷٤) كشاف القناع (۲/ ۱۳۹)، والمغني (۳/ ٤٤٠) وذكر لأحمد أن مالكاً يتأول حديث النبي الله أنه نهى من يجلس على القبر أي للخلاء فقال: ليس هذا بشيء لم يعجبه رأي مالك.
- والجلوس عليها ليس من أسباب الشرك بل النهي عن الجلوس عليها لأجل توهين المقبور فالأولى أن يقال: والجلوس عندها؛ وهو العكوف والمجاورة عند القبور.
- (٢) انظر: المبدع (٢٧٣/٢) كشاف القناع (٢/ ١٣٩) المغني (٥١٦/٣) كره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاط وأوصى أبو هريرة حين حضره الموت أن لا تضربوا على فسطاط.
  - (٣) انظر: كشاف القناع (٢/ ١٣٩).
- (٤) إذ يقول الله تعالى: ﴿ وَلَـبَطَّوَّهُوا إِلَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [سورة الحج، الآية: (٢٩)] فمن طاف بغير البيت الحرام فقد شبهه بالبيت الحرام وذلك تعظيم لما لم يأذن الله بتعظيمه، وتشريع في الدين بما لم يأذن به الله ومفضاة إلى الإشراك بالله تعالى وتبديل دينه.
  - ولمزيد من التعرف على موقف الحنابلة في هذه المسألة انظر: كشاف القناع (٢/ ١٤٠).
- (٥) إن الشافي هو الله تعالى، وطالب الشفاء ينبغي له أن يطلبه من الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة لطلب الشفاء، والمستشفي بالتراب \_ تراب المقبور \_ مبتدع ما لم يأذن به الله، معتقد للشفاء والبركة بما لم يرد في شأنه دليل شرعي، ويخشى عليه من الإشراك بالله حيث إنه بذلك معتقد لإمكانية التأثير نفعاً وضرًا في التراب ومن ثم في المقبور نفسه، وهذا شرك خطير، وللاستزادة راجع: كشاف القناع (٢/ ١٤٠).
- (٦) لأن في ذلك تشبيها للقبر بالحجر الأسود الذي شرع الله تعالى مسحه، وهذا شرع في الدين بغير إذنه تعالى، ولمزيد من التعرف على موقف الحنابلة راجع: كشاف القناع (٦/ ١٥٠) والمغنى (٥/ ٤٦٧).
- (٧) شد الرحال محرم لغير المساجد الثلاثة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». منفق عليه.
- وانظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٢١١) كشاف القناع (٢/ ١٥٠). المغنى (١١٧/٣).

# المبحــث الرابــع نماذج من الشرك التي ذكرها وحذر منها علماء الحنابلة

جاء عن الإمام أحمد وبعض أتباعه النهي عن أنواع من الشرك الأكبر والأصغر: كدعاء غير الله (١)، والاستغاثة بغير الله (٣)، والنذر لغير الله (٣)، والحلف بغير الله (٤)، والتوكل على غيره (٥)، والسجود

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِى آَسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ اَلَّذِيكَ يَسْتَكَمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِى سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ ﴾ [سورة غافر، الآية: (۲۰)]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَنفُرُكُ ﴾ [سورة يونس، الآية: (۱۰٦)]. وانظر: الفروع (٦/ ١٦٥) المقنع (٤/ ١٥٢، ١٥٣) كشاف القناع (١٦٨/٦).

 <sup>(</sup>٢) قبال تعمالي: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [سورة الأنفال، الآية:
 (٩)]، ولمزيد من التعرف على أقوال الحنابلة راجع المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٣) إذ يقول الله تعالى: ﴿وَلَـيُوثُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [سورة الحج، الآية: (٢٩)]، والنذر عبادة، والعبادة لا تنبغي إلا لله، فالنذر لغير لله إشراك به سبحانه. وانظر: كشاف القناع (٢/١٥١) المعتمد (٣/٣٠٥، ٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) لقوله ﷺ: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أخرجه أحمد (٢/ ٢٧، ه.٢) وغيره وانظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧٦/٧ و ٢٤) المقنع (٤/ ٢٠١) الإفصاح (٢/ ٣٢٠، ٣٢٣) الكافي (٤/ ٣٧٦) الفروع (٦/ ٤٨٤) والمعتمد (٢/ ٤٨٣، ٤٨٤).

 <sup>(</sup>٥) قال تعالى: ﴿ وَمَلَى اللَّهِ فَلْمَتُوكَ لِل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة إبراهيم، الآية: (١١)].
 وقال: ﴿ وَمَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة المائدة، الآية: (٢٣)].

لغير الله (۱)، والذبح لغير الله (۲)، واعتقاد أن أحداً غير الله يعرف الغيب (۳)، أو اعتقاد أن لأحد غير الله تصرفاً في الكون ( $^{(3)}$ )، أو اعتقاد أن الكوكب له تأثير والتقرب إلى الكواكب (٥).

قال في الإقناع وشرحه: «من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم كفر إجماعاً لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام»(٦).

وقال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي(٧): «إن من يعظم

<sup>=</sup> فالتوكل على غير الله صرف للعبادة لغيره تعالى وهذا شرك به ـ عز وجل ـ، وللاستزادة أرجع إلى: الفروع (٦/ ١٦٥) المقنع (١٥٢/٤) كشاف القناع (١٨/ ١٥٣).

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: ﴿ يَنَمُرْيَهُ الْمُنْتِي لِيَكِ وَاسْجُدِى وَاذْكِي مَعَ الرَّكِينَ ﴿ السورة آل عمران، الآية: (٤٣)]، فالسجود لغير الله إشراك به سبحانه وصرف للعبادة لغيره \_ عز وجل \_، وانظر: المبدع (٩/ ١٧٢) المقنع (١٥٢/٤، ١٥٣) الفروع (٢/ ١٦٥) كشاف القناع (١٦٩/٦).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَأَنْحَرَ ﴿ ﴾ [سورة الكوثر، الآية: (٢)]، وانظر: الكافي (١/ ٤٧٩، ٤٨٩) المغني (٨/ ٥٦٨) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٢٦٠، ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) لقوله تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْمَيْبِ فَلَا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ السورة الجن، الآية: (٢٦)]. وللاستزادة من أقوال الحنابلة ارجع إلى: المقنع (١٦٢/٤) كشاف القناع (٦٩/٦) المعتمد (٤٤٩/٣) والمغني (١٢/٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلِ النَّهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَسْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَنُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُنْ فِيهِمَا مِن شِرْلِهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>a) لقوله تعالى في الحديث القدسي: «وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أخرجه البخاري ومسلم.

والتقرب إلى الكواكب هو تقرب لغير الله تعالى باعتقاد أن له نفعاً وضرًا وتأثيراً وهذا من أكفر الكفر. وانظر: الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٢٦) والمعني (١٢/

<sup>(</sup>۲۰۱). (۲) (۲/۸۲۲)

<sup>(</sup>٧) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي وكنيته أبو الوفاء، =

القبور ويخاطب الموتى بقضاء الحوائج ويقول: يا مولاي ويا سيدي عبد القادر افعل لي كذا فهو كافر بهذه الأوضاع ومن دعا ميتاً وطلب قضاء الحوائج فهو كافر»(١).

وقال أيضاً: «لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى»(٢).

وقال أيضاً في كتاب الفنون: "لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم، حيث أباحه الشرك عند الإكراه، فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقى عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وعظم عرضك بإيجاب الحد بقذفك وعظم مالك بقطع يد مسلم في سرقته وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقاً عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميتة سدًّا لرمقك وحفظاً لصحتك وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك، وأنزل الكتب إليك، أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك منهمكا، ولما أمرك تاركاً وعلى ما زجرك مرتكباً وعن داعيه معرضاً، ولداعي عدوه فيك مطيعاً يعظمك وهو هو، وتهمل أمره وأنت أنت، وهو حط رتبة عباده لأجلك، وأهبط إلى الأرض من امتنع عن سجدة يسجدها لأبيك، هل عاديت خادماً طالت خدمته لك لترك صلاة، هل

قال عنه الذهبي (الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة) توفي سنة (١٣هـ).
 سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٤٣ \_ ٤٥١).

<sup>(</sup>١) كتاب «حكم الله الواحد الصمد».

<sup>(</sup>٢) عقيدة الموحدين ص (٦٤).

نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي ما فإن لم تعترف اعتراف العبد للمولى، فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافي. ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان، بينا هو بحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء سجود له، ترامي به الأحوال والجهات إلى أن يوجد ساجداً لصورة في حجر، أو لشجرة من الشجر، أو لشمس أو لقمر، أو لصورة ثور خار، أو لطاير صفر، ما أفحش زوال النعم وتغير الأحوال بعد الكور، لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابداً لله في دار التكليف أو مجاوراً لله في دار الجزاء والتشريف وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها (۱).

قال ابن رجب (٢): "إن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة وإجلالاً، ومحبة وخوفاً ورجاء، وتوكلاً عليه، وسؤالاً منه، ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله - عز وجل -، فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصاً في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك، ولهذا ورد إطلاق الكفر (٣) والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله

<sup>(</sup>١) كتاب الفنون كما في عقيدة الموحدين ص (٦٤، ٦٥).

<sup>(</sup>٢) هو زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ الإمام المقرىء المحدث شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام المحدث أبي أحمد رجب عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب قال عنه ابن العماد: «الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة الحنبلي المذهب، توفي سنة (٩٥٩ه). شذرات الذهب (٣٢٦/٣٣ - ٣٤٠).

والدرر الكامنة لابن حجر (٢/ ٤٢٧ ـ ٤٢٨).

 <sup>(</sup>٣) كما ورد في الحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرة أخرجه أحمد (٣٤٦/٥) وابن أبي شيبة في الإيمان (٤٦) والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعاً وصححه

أو خوفه أو رجائه، أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء (۱)، وعلى الحلف بغير الله (۲)، وعلى التوكل على غير الله، والاعتماد عليه، وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان (۱)، وكذلك قوله: ما لي إلا الله وأنت وكذلك ما يقدح في التوحيد، وتفرد الله بالنفع والضر، كالطيرة (٤)، والرقى المكروهة (٥)، وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون (١)، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام

الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٧٦٠/ ٤١٤٣).

وكما ثبت: اسباب المسلم فسوق وقتاله كفرا أخرجه البخاري (١/ ١٣٥) ح (٤٨) في الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله من حديث أبي واثل عن ابن مسعود مرفوعاً، وأخرجه كذلك مسلم وغيره.

وورد أيضاً: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أحمد (١/ ١٢٥) وأبو داود (٣٠ / ٥٧٠) والترمذي (١٠ / ١٠٥) والحاكم (١/ ٥٧) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٠٦٧/).

<sup>(</sup>۱) كما ورد في الحديث: «من صلى يراثي فقد أشرك، ومن تصدق يراثي فقد أشرك، ومن صام يراثي فقد أشرك أخرجه أحمد (١٢٦/٤) والطبراني في الكبير (٣٣٧/٧) والحاكم (٣٣٩/٤) وصححه كلهم من حديث شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٢) راجع التخريج السابق تحت رقم (١).

<sup>(</sup>٣) كما قال النبي ﷺ، لمن قال له: قما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله عدلاً، لا بل ما شاء الله وحده أحمد (٣/ ٢٥٣) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٨٤). والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) كما في مثل قوله ﷺ: قمن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٠). والطبراني وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٢٠٠٥) وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً.

<sup>(</sup>a) كما في الحديث: إن الرقئ والتماثم والتولة شرك أحمد (1/ ٣٨١) وأبو داود (4/ ٢١٧) وابن ماجه (٢١٧/٤) والحاكم (٢١٧/٤) وصححه من حديث ابن مسعود مرفوعاً.

<sup>(</sup>٦) كما أتى في الحديث: •من أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أحمد (٢/ ٤٢٩). والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ١٠٣١/ ٥٩٣٩).

التوحيد وكماله (١).

إلى أن قال: فمن أحب شيئاً مما كرهه الله أو كره شيئاً مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله (٢)، قال الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ التَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللّهَ وَكَانَهُمُ وَكَانِهُمُ اللّهُ عَمْلُهُمْ (اللّهُ تعالى) وَكَرِهُوا رِضَوْنَهُمْ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (اللّهُ) قال الليث عن مجاهد في قوله: ﴿ لا يُعْرِكُونَ فِي شَيّئاً ﴾ (٤)، قال: «لا يحبون غيري»

وفي صحيح الحاكم (٥) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ﷺ قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء»(٦)، وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله ـ عز على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله ـ عز وجل ـ: ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِيُّونَ اللهَ فَاتَيْعُونِي يُحَيِّبَكُمُ اللهُ ﴾(٧)، وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله، وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة

<sup>(</sup>١) قبال تسعبالسي: ﴿ أَفَرَهَيْتَ مَنِ أَغَلَدُ إِلَهُمُ هَوَيْهُ وَأَصَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمٌ عَلَى سَمِيدِ وَقَلِيهِ. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشْنَوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ أَلَهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ السَّورة السجائسة، الآية: (٣٣)]. الآية: (٣٣)].

<sup>(</sup>٢) وفي الحديث: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان، أبو داود (٦٠/٥) ح (٤٦٨١) في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والضياء وغيرهما من حديث أبي أمامة مرفوعاً.

وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/١٠٣٤) (٩٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية: (٢٨).

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: (٥٥).

<sup>(</sup>٥) في إطلاق ذلك اللفظ تجوز كبير فإن كتاب الحاكم فيه الصحيح وغير الصحيح.

<sup>(</sup>٦) الحاكم (٢٩١/٢) من حديث عروة عن عائشة وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه قال الذهبي في تلخيصه: عبد الأعلى قال الدارقطني ليس بثقة. وصحح أوله الألباني في صحيح الجامع (١/ ٢٩٣٠/ ٣٧٣٠).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: (٣١).

على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي»(١) ١.ه.

وقد ذكر العلامة (أبو بكر بن محمد خوقير) (٢) في كتابه (ما لا بد منه) نماذج من الشرك التي حذر منها النبي، ﷺ، لحماية جناب التوحيد وهي:

١ ـ الرقى والتمائم من غير القرآن<sup>(٣)</sup>.

٢ ـ التبرك بالأشجار والأحجار ونحوه (٤).

<sup>(</sup>١) كلمة الإخلاص. ضمن مجموعة الرسائل الكمالية (١٩/١٨/ ٢٢: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر بن محمد عارف بن عبد القادر بن محمد بن علي خوقير المكي الكتبي الفقيه الحنبلي ولد بمكة سنة (١٣٨٦هـ) وتوفي بها سنة ١٣٤٩هـ.

انظر: ترجمته في الأعلام (٢/ ٧٠) ومعجم المؤلفين (٣/ ٧٣).

الحديث: «إن الرقى والتماثم والتولة شرك» سبق تخريجه.
 وقد قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: «التعليق كله يكره والرقى ما كان من القرآن فلا بأس به». وانظر مسائل الكوسج (١٦٩/٣).

وقال في علاج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم: «ما أحب لأحد أن يفعله، وتركه أحب إلي» راجع الأحكام السلطانية ص (٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) التبرك بالأشجار والأحجار ونحوه من ذرائع الشرك وقد قال النبي على لما أراد الصحابة اتخاذ شجرة يعلقون فيها أسلحتهم مثل المشركين. فقال لهم: الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. . ٤ أخرجه الترمذي (٤/ ٤٧٥) ح (٢١٨٠) في الفتن باب ما جاء لتركبن سنن. وقال: حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه (٨/ ٢٤٨) ح (٢٦٢٦) وأبو يعلى في مسنده (١/ ١٥٩) والحميدي في مسنده (١/ ٣٧٥) ح (٨٤٨) وابن جرير في التفسير (٩/ ٤٥) والطيالسي (١٣٤٦) وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٣٧) رقم (٢٧) واللالكائي في أصول الاعتقاد (١/ ١٧٤) رقم مرفوعاً وهو حديث صحيح.

وقد أنكر الإمام أحمد على من مسح جسده بيده \_ أي جسد الإمام \_ ثم مسح جسده بها يتبرك بذلك، فغضب وقال: عمن أخذتم هذا، وأنكره إنكاراً شديداً. وانظر طبقات الحنابلة (٢٢٨/١) المنهج الأحمد (٤٢٨/١).

- T70
- ٣ ـ الذبخ لغير الله<sup>(١)</sup>.
- النذر لغير الله تعالى (٢).
- الاستعادة بغير الله تعالى (٣).
- ٦ ـ الاستغاثة بغير الله تعالى ودعاء غيره (٤).
- ٧ ـ الاستشفاع بغيره (بمعنى طلب الشفاعة من الغير)(٥)
  - ٨ ـ الغلو في الصالحين بالإطراء<sup>(١)</sup>.
- (۱) وقد قال النبي ﷺ: «لعن الله من ذبح لغير الله . . . ا أخرجه مسلم (٣/ ١٥٦٧) ح (١٩٧٨) في الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله من حديث أبي الطفيل عن علي وأخرجه غيره.
- وقد منع الإمام أحمد أكل ما ذبح لغير الله وشدد في ذلك، وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنيل في العقيدة (١٢٩، ١٣١).
- ٢) من المعلوم أن النذر عبادة، ولا ينبغي أن تصرف العبادة إلا لله تعالى وقد قال عز وجل -: ﴿ وُوُونَ بِالنَّذِ ﴾ [سورة الإنسان، الآية: (٧)]، وقال: ﴿ وُمُونَ إِلنَّذِ ﴾ [سورة الانسان، الآية: (٢٩)].
   لَيْقَضُواْ تَعَنَّهُمْ وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [سورة الحج، الآية: (٢٩)].
- (٤) لا تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى: ﴿إِذَ لَسَّتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ ﴾ [سورة الأنفال، الآية: (٩)]. وقال عز وجل د: ﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثُونَ اللّهَ وَيَلِكَ عَلِينَ ﴾ [سورة الأحقاف، الآية: (١٧)]، وكذلك لا يدعى غير الله تعالى، فإن الدعاء هو العبادة كما ثبت، وقد قال تعالى، فإن الدعاء هو العبادة كما ثبت، وقد قال تعالى، فأن النّهُ إِنَّ الّذِيكَ يَسْتَكُمُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَنَمُ دَلِخِينَ ﴿ [سورة غافر، الآية: (١٠)].
- (٥) قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ آذِكَ لَمْ ﴾ [سورة سبأ، الآية: (٢٣)]، وقال أيضاً: ﴿ قُل لِللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [سورة الزمر، الآية: (٤٤)].
- (٢) كما نهى النبي ﷺ عن إطرائه فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى =

- ٩ عبادة الله عند قبر رجل صالح<sup>(١)</sup>.
  - ١٠ ـ السحر والكهانة (٢).
    - النشرة والتطير<sup>(٣)</sup>.
  - 17 \_ الاستسقاء بالأنواء (٤).
- ۱۳ ـ محبة غير الله كمحبته والخوف منه<sup>(ه)</sup>.
- ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه الخباري (٦/٥٥) ح (٣٤٤٥) في أحاديث الأنبياء باب قول الله: ﴿وَأَذَكُرُ فِي الْكِلْكِ مَرْيَم ﴾ من حديث ابن عباس عن عمر مرفوعاً، فلما حرم إطراء النبي ﷺ، حرم في حق غيره من باب أولى.
- (١) ويرد في هذا الباب أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك واتخذ قبور الأنبياء مساجد وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما.
- (٢) قال الله تعالى في السحر: ﴿وَمَا كَفَرَ شَلَيْمَنْ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الشِعْرَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: (١٠٢)]، والكاهن وهو الذي يدعي علم الغيب كافر لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، قال تعالى: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلّا اللهُ ﴾ [سورة النمل، الآية: (٣٥)].
- وقد سئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: الكاهن شر أو الساحر؟ قال: كلِّ شرِّ. أورده المخلال في أحكام أهل الملل ص (٢٠٨)، وسئل ـ رحمه الله ـ عن الساحر فقال: إذا عرف بذلك فأقر يقتل. وانظر مسائل عبد الله بن أحمد ص (٤٢٧) وأحكام أهل الملل ص (٢٠٧) وقال: الكاهن يدعي الغيب والساحر يعقد، راجم أحكام أهل الملل (٢٠٨).
- (٣) وقد ورد في الحديث: امن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. سبق تخريجه، والتطير هو التشاؤم بشيء معين كيوم معين أو طير معين أو رقم معين أو غير ذلك.
- (٤) وفي الحديث: «وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» أخرجه البخاري (٣٨٨/٢) ح (٨٤٦) في الأذان باب يستقبل الإمام الناس، مسلم (٨٤٦، ٨٤) ح (٧١) في الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، كلاهما من حديث عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً وهو حديث قدسي.
- (٥) محبة غير الله كمحبته من الشرك، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَكَيْدُ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجُونُهُمْ كَمُبُ اللَّهِ وَإِلَّائِنَ ءَامُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ ﴾ [سورة البقرة، الآية: (١٦٥)]، =

١٤ ـ الرياء وإرادة الدنيا بالعمل(١٠).

الله أو تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم (٢٠).

17 ـ اتخاذ الأضداد<sup>(٣)</sup>.

١٧ ـ الخلف بغير الله (٤).

۱۸ ـ قرن مشيئة الله بمشيئة المخلوق كنحو: ما شاء الله وشاء فلان<sup>(٥)</sup>.

وكذلك الخوف من غير الله تعالى كمخافة الله شرك كذلك، قال تعالى: ﴿ فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ ﴾ [سورة المائدة، الآية: (٤٤)]. وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَخَانُوهُمْ وَخَانُونِ إِن كُنمُ مُوّمِينِينَ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: (١٧٥)].

وأما الخوف الطبيعي مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله وحده فإنه ليس بشرك ولا شيء فيه. وقد قال تعالى في حق موسى عليه السلام: ﴿ فَرَبَّ مِنَّهَا عَلَهِمَا لَهُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ : (٢١)].

<sup>(</sup>۱) وفي الحديث: امن صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك سبق تخريجه، وقد قال تعالى في حق من أراد الدنيا بعمله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنِا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعَمَلَهُمْ فِهَا وَكُمْرَ فِهَا لَا يُخْرُونَ فِلَ الْكَارُ وَحَيِطُ مَا صَنَعُوا فِهَا لَا يُخْرُونَ فِلَ النَّارُ وَحَيِطُ مَا صَنَعُوا فِهَا لَا وَبُعِلْ مَا صَنَعُوا فِهَا لَا وَبُعِلْ مَا صَنَعُوا فِهَا لَا وَبُعِلْ مَا صَنَعُوا فِهَا لَا النَّارُ وَحَيِطُ مَا صَنَعُوا فِهَا وَبُعِلْ مَا صَنَعُوا فِهَا وَبُعِلْ مَا صَنَعُوا فِهَا وَبُعِلْ مَا صَنَعُوا فِهَا لَا النَّارُ وَحَيْظُ مَا صَنَعُوا فِهَا لَا اللهُ وَبُعِلْ لَمَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا صَنَعُوا فِهَا لَا اللهُ وَهُولُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا صَنَعُوا فِيهَا لَا اللهُ وَاللهُ مَا صَنَعُوا فِيهَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْ

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ أَغَكُنُوا أَجْكَارُهُمْ وَرُقْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُوبِ اللّهِ وَالْمَسِيحُ أَبَّكَ مَرْبَكُمُ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَنهَا وَحِدُا لا إِلَا إِلّا هُو ﴾ [ســـورة التوبة، الآية: (٣١)]، وذلك لأنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم من دون الله تعالى، وفي الحديث: إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه من حديث على مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) وهم من يضادون الله تعالى في حكمه أو شرعه أو أمره أو غير ذلك فيسويهم بالله تعالى ويطيعهم.

 <sup>(</sup>٤) وفي الحديث: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) وقد قال النبي ﷺ لمن قال له ذلك: «أجعلتني لله عدلاً؟ قل ما شاء الله ثم شئته سبق تخريجه كذلك.

**١٩** ـ سب الدهر<sup>(١)</sup>.

۲۰ ـ التسمي بقاضي القضاء<sup>(۲)</sup>.

۲۱ ـ الهزل بشيء فيه ذكر الله<sup>(۳)</sup>.

۲۲ ـ الاستشفاع بالله على أحد من خلقه. . ١ . ه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) وقد ورد في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، متفق عليه من حديث أبي هريرة مرفوعاً.

 <sup>(</sup>۲) وذلك لأن قاضي القضاة هو الله تعالى، لا راد لقضائه، وقد جوّز بعض العلماء إطلاقها مقيدة كأن يقال: قاضي قضاة اليمن، أو نحو ذلك.

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ وَهُمْ يَفَرَقُونَ لا تَعْمُلُورُوا فَدَ كَفَرَمُ مَسْدَ إِيكُنِكُمْ ﴾ [سورة التوبة، الآيتان: (٦٥، ٦٦)]. فالاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أمر خطير جدًا.

<sup>(</sup>٤) وفي الحديث: «.. إنه لا يستشفع بالله على أحد...» أخرجه أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في قصة طويلة، لكنه حديث فيه ضعف.

راجع الكلام في كتاب (ما لا بد منه) ص (۲۷، ۲۹).

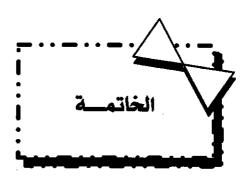

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذ وفق للفراغ من وضع هذا الكتاب، وذلك في بيان الشرك ووسائله عند عدد من علماء الحنابلة، وذلك تمام لما سبق من الكتابة عن الموضوع نفسه عند علماء المذاهب الثلاثة الأخرى (الحنفية ـ المالكية ـ الشافعية).

ونظراً لما سبق ذكره في المقدمة من التزامنا بعدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن عبد الوهاب وأثمة الدعوة، وذلك حتى لا يظن أحد أنهم وحدهم الذين تكلموا في هذه المسائل، ولو نقلنا عنهم فيما ذكر لطال الموضوع جدًّا وتشعب فإنهم قد أفردوه بالأجزاء والمصنفات الكبيرة، ثم إن فشو البدع في التعليم والتصنيف حتى صار لفظ: «أهل السنة والجماعة» لقباً ينتحله أهل البدع والمذاهب المنحرفة في مسائل الاعتقاد وغيره، بل تراهم يحتكرونه لأنفسهم، أما الحنابلة وأهل الحديث فهم تيميون (۱) وهابيون (۲) بزعمهم ب ورموهم بالخروج والمروق والتجسيم والحشوية حتى أصبح كثير من العوام يشاركون في إطلاق هذه الألفاظ على أهل السنة بسبب ضعف العلم والعمل بالكتاب والسنة، ومناصرة

<sup>(</sup>۱) نبذهم بالتيميين. انظر براءة الأشعريين لابن مرزوق (۱۲۹، ۱۸۹، ۱۸۷، ۱۸۷) والتوسل بالنبي له (۱۰۰، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱۱۱).

<sup>(</sup>Y) انظر المعيار المعرب (١٦٨/١١).

الملوك والحكام لأهل البدعة، وابتدع أهل البدع قاعدة لإقرار ما هم عليه بتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، واختراع محاسن لها - أي لتلك البدع - ككونها علامة على حب الأنبياء والصالحين وتعظيمهم والتبرك بهم، وهذا عين الغلو الذي فعله أهل الكتاب، فقال تعالى لهم: ﴿قُلْ يَاهُلُ الْكَتَٰبِ لَا تَمْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ ﴾(١)، وقال: ﴿يَاهُلُ الْكَتَّبِ لَا تَمْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ ﴾(١)، وقال: ﴿يَاهُلُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ ﴾(١) فليس في الدين بدعة حسنة وسيئة، بل إن كل بدعة ضلالة كما ثبت فليس في الدين بدعة حسنة وسيئة، بل إن كل بدعة ضلالة كما ثبت عن النبي، ﷺ، ففشت البدع وكثرت لما ذكر من الأسباب، وذلك لأن بعض الحكام ناصروا البدع إرضاء للعوام الجاهلين ثم أيدها بعض المعممين المقلدين إرضاء للحكام وللعامة، فخفي وجه الحق حتى كاد المعممين المقلدين إرضاء للحكام وللعامة، فخفي وجه الحق حتى كاد غرباء بين الناس وأصبح المعروف منكراً، والمنكر معروفاً وأصبح أهل السنة بمخالفة السواد الأعظم والخروج عليه البدع يحتجون على دعاة السنة بمخالفة السواد الأعظم والخروج عليه بدعوى أن الأكثرية على هذه البدع، ونسوا أن الجماعة ما كان على الحق ولو واحداً فقط كما قال ابن مسعود - رضي الله عنه -.

والحمد لله الذي هيأ لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، ويظهر معالم الحق المندرسة ويقمع البدع وأهلها، أهل الزيغ والضلال، ويرد على تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا ومن المعلوم أن أصحاب السهم الأكبر في هذا المضمار هم علماء الحنابلة، لذلك سماهم بعض الجهال متشددين بينما هم داعون إلى السنة متبعون لها محاربون للبدع والخرافات والشرك، سواء في مسائل الأضرحة والقبور، أو النذر والاستغاثة والطواف بها والتبرك بترابها وطلب الشفاء من أصحابها وغير ذلك مما يشبهه واتباعاً لهدى النبي، على حيث سد منافذ الشرك كلها، وحذر منها ومما يوقع فيها ويجر إليها من الأقوال والأفعال.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: (٧٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: (١٧١).

فلكل ذلك أوليت اهتماماً لإخراج هذه السلسلة التي ختمت بهذا الكتاب، والله أسأل القبول والحسن في القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

د. أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الخميّس



# J

# الشرج الميسر لثلاث رسائل

من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي

الرسالة الأولى:

معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه

الرسالة الثانية:

تفسير كلمة التوحيد

الرسالة الثالثة:

القواعد الأربع

# الرسالـــة الأولى معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه

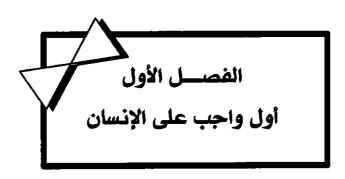

اعلم ـ رحمك الله تعالى ـ أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله، والدليل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلْغُوتُ ﴾.

(فَرَضَ) أوجب ﴿الطَّنْفُوتُ ﴾ فاعول من طغى، وهو كل من تجاوز حَدَّه وطغى.



بدأ الشيخ - رحمه الله - رسالته ببيان أول شيء افترضه الله - تعالى - على الإنسان، وذلك أخذاً من كتاب الله - تعالى -.

وذلك الفرض هو: الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله ـ تعالى ـ، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهِ وَأَجْسَنِبُوا الطَّاعُوتُ ﴾(١).

فأول شيء: الكفرُ بالطاغوت، وهو: (كل ما عُبِد من دون الله

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: (٣٦).

راضياً بالعبادة)، وخلعُ كل الآلهة التي تُعبَد من دون الله ـ تعالى ـ، من شجر وحجر، وشمس وقمر، ومَلَك وبشر، وغير ذلك، فهي لا تستحق العبادة من دون الله ـ تعالى ـ، لأنها لا تملك شيئاً من الأمر.

ثم بعد ذلك: إخلاص الدين كله لله ـ تعالى ـ، وعبادته وحده، وإثبات استحقاقه لها دون غيره.

وهذا الواجب \_ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله \_ هو حقيقة معنى (لا إله إلا الله)، فإنها نفي وإثبات، (لا إله) تنفي استحقاق العبودية عن غير الله \_ تعالى \_، وهذا هو الكفر بالطاغوت، و (إلا الله) تثبت العبودية لله \_ تعالى \_ وحده دون غيره.

وبهذا يتبين أول واجب على العبد، فإنه ليس «النظر العقلي» ولا غيره \_ كما زعم طوائف من المتكلمة وغيرهم \_، وإنما هو ما ذُكِرَ من الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله \_ تعالى \_.



١ - أول واجب على العبد: الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله
 ـ تعالى ـ.

٢ ـ الطاغوت: كل ما عُبِدَ من دون الله وهو راضٍ بالعبادة.

٣ ـ زعم طوائف من المتكلمة أن النظر العقلي هو أول واجب
 على المكلّف وقولهم هذا باطل.



س ١: ما أول واجب على الإنسان؟ اذكر الدليل.

س ٢: ما معنى كلمة (الطاغوت)؟

| _/ | <u> </u> | w. | ) <del></del> | التميمي | ماب | عبد الو | بن | حمد | <u>بخ م</u> | ئل الش | رسائ | ل من | ث رساتا | ر لئلا | الميسر | سرح | الد |
|----|----------|----|---------------|---------|-----|---------|----|-----|-------------|--------|------|------|---------|--------|--------|-----|-----|
|    |          | η. |               |         |     |         |    |     |             |        |      |      |         |        |        | _   | _   |

س ٣: بَين حقيقة معنى (لا إله إلا الله)، وما المقصود بأنها نفي وإثبات؟

س ٤: من الذي خالف في أول واجب على المكلّف؟ وما مذهبهم؟

## to to to



فأما صِفَنة (الكفر بالطاغوت) فهو: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها، وتبغضها، وتُكَفِّر أهلها وتعاديهم.



أما صِفَة (الكفر بالطاغوت) فهي: أن يعتقد الإنسان بطلان عبادة غير الله ـ تعالى ـ، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿وَأَنَّ مَا يَانَعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَاطِلُ ﴾(١).

وأن يترك الإنسان هذه العبادة فلا يقرَبَها، ولا يشرك فيها مع الله أحداً، وأن يبغض الكفر وعبادة الطاغوت ويكرهها، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمٌ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ ﴾ (٢)

وأن يحكم على أهلها بالكفر، ويعاديهم فلا يواليهم ولا يحبهم، ولا يناصرهم.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: (٦٢).

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر، الآية: (۷).

وأما معنى (الإيمان بالله) فهو: أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه، وتُخلِصَ جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه.

وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم، وهذه ملة إبراهيم التي سفيه نفسه من رغِبَ عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُم إِذَا قَالُوا لِهَوْمِهم إِنَّا بُرَكُولُا مِنكُم وَمِتَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله كَنْوَا بِكُرْ وَبَدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُم الْمَدُونُ مِن دُونِ الله كَنْوَا بِكُرْ وَبَدًا بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُم الْمَدَوَة وَالْبَعْنَاء أَبْدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ وَهِ.

ومعنى (الإيمان بالله ـ تعالى ـ): أن يعتقد المرء أن الله ـ تعالى ـ هو الإله المعبود المستحق للعبادة دون سواه، فلا مستحق للعبادة غيره كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللهُ هُو اَلْحَقُ ﴾ (١).

وكذلك يخلص جميع أنواع العبادة لله ـ تعالى ـ، من صلاة، وصيام، وزكاة، وحج، ودعاء، ونذر، وتوكل، ورغبة، ورهبة، وغيرها، فينفيها عن كل معبود غيره، ويخلصها لله وحده، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ قُلِ اللهَ أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَمُ دِينِي ﴿ اللهَ اللهِ اللهُ دِينِي اللهُ اللهُ دِينِي اللهُ الهِ اللهُ ال

فلا يجوز صرف نوع منها أو شيء منها لغير الله، وإلا فهو مشرك.

### to to



(سَفِهَ) استغفل وأساء إلى نفسه وظلمها (الأسوة) القدوة ﴿بَدَا ﴾ ظهر..

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: (٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: (١٤).

القدريج

ويدخل في الإيمان بالله: محبة أهل الإخلاص لله \_ تعالى \_ وأهل التوحيد، وموالاتهم بمحبتهم ونصرتهم ومودتهم، وكذلك بغض أضدادهم من أهل الشرك ومعاداتهم، وترك موالاتهم، وقد قال على الله «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله»(١).

وهذا الذي سبق بيانه هو ملة إبراهيم - عليه السلام -، التي قال الله - تعالى - عنها: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِمْ إِلّا مَن سَفِهُ نَفْسَمُ ﴾ (٢).

وقد بين الله - تعالى - موقف إبراهيم - عليه السلام - ومن تبعه من المؤمنين من أقوامهم وأهلهم الكفار، فقال مؤكداً أن هذه هي الأسوة التي يجب علينا التأسي بها، والاقتداء بها: ﴿فَدْ كَانَتَ لَكُمُ أُسُّوةً وَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالدِّينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِعَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ وَالْ مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَنَزَا بِكُرْ . . . ﴾ (٣) .

فتبرَّأُوا منهم، وكفَرُوا بهم وبما يعبدون من دون الله، وصرَّحوا لهم بالعداوة والبغضاء وقطع المودة، حتى يخلصوا الإيمان لله - تعالى -، ويفردوه بها دون غيره، ويخلعوا هذه الآلهة الباطلة.

# (التاكة، "

١ - صِفة (الكفر بالطاغوت) هي: اعتقاد بطلان عبادته، وتكفير أهلها ومعاداتهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: (١٣٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحبّة، الآية: (٤).

## الشرح الميسر لثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي

٢ من (الإيمان بالله): إخلاص العبادة له، ومحبة أهل الإيمان وموالاتهم.

٣ \_ هذان الأصلان هما أصل ملة إبراهيم \_ عليه السلام \_.

# 12450 à L.I

س ١: ما أصل ملة إبراهيم - عليه السلام -؟

س ٢: تكلِّم بإيجاز عن صِفَة (الكفر بالطاغوت).

س ٣: هل هناك علاقة بين الإيمان بالله وبين محبة أهل الإيمان وموالاتهم؟

### m m m



(الطاغوت) عام، فكل ما عُبِدَ من دون الله ورضِيَ بالعبادة من معبود، أو متبوع، أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله؛ فهو طاغوت.

و (الطواغيت) كثيرة، ورؤوسهم خمسة.

الأول: (الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله).



يشير - رحمه الله - إلى أن كلمة (الطاغوت) عبارة عن أنواع معينة، فهي عامة، وليست خاصة بشخص معين أو ذات معينة، بل كل ما عُبِدَ من دون الله، أو اتُبِعَ من دون الله، أو أُطِيعَ في معصية الله ورسوله، ورضِيَ بتلك العبادة، وبهذه الطاعة والاتباع؛ فهو طاغوت.

وهؤلاء (الطواغيت) المتَّصفون بهذا الوصف كثيرون، لأن هذا الوصف ـ كما قلنا ـ عام، لا ينحصر في ذات معينة، ولكن أعظم هذه الأنواع خمسة: هي رؤوس الطواغيت:

الأول: (الشيطان).

والدليل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِيَّ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطُانُ إِنَّهُ لَكُو عَدُو مُبِينٌ ۞ ﴾.

الثاني: (الحاكم الجائر، المغير لأحكام الله ـ تعالى ـ).

والدليل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّلْغُوتِ وَقَدْ أَمِهُوا أَن يَكُفُرُوا بِدِّـ وَيُرِيدُ الشَّيَطُانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَصِيدًا ﴿ ﴾ .

فصرّح القرآن بأنهم عبدوا الشيطان، وذلك بطاعتهم له من دون الله \_ تعالى \_، واتباعهم له.

## m m



أعهد: أوصى.

(الجائر) الظالم.



والرأس الثاني من رؤوس (الطاغوت) الخمسة، هو:

سورة يس، الآية: (٦٠).

الثالث: (الذي يحكم بغير ما أنزل الله).

والدليل قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتُهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ ﴾

(الحاكم الظالم، الذي يغيّر ويبدل في حكم الله \_ تعالى \_).

كما فعلت اليهود، وذلك إما انتقاصاً من حكم الله \_ تعالى \_، أو تفضيلاً لغيره عليه، استحواذاً من الشيطان على ذلك الحاكم المبدل المغير.

فهذا النوع الثاني من رؤوس الطاغوت: (كل حاكم، ظالم، مبدل لحكم الله ـ تعالى ـ، مستبدل به غيره).

الثالث: والنوع الثالث من رؤوس الطاغوت، هو:

(الذي يحكم بغير ما أنزل الله \_ تعالى \_).

كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿وَمَن لَّمْ يَعَكُمْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: (٦٠)..

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: (٤٤).

## الشرح الميسر لثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن حبد الوهاب التميمي

الرابع: (الذي يدَّعي علم الغيب من دون الله).

الدليل قوله ـ تعالى ـ: ﴿عَدَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَصَدًا ۞ ﴾.

وسواء كان قاضياً، أو ملِكاً، أو رئيساً، أو غيره.

فكل من حكم بغير ما أنزل الله \_ تعالى \_ عامداً عالماً، معتقداً جوازه، أو أفضليته أو مماثلته لحكم الله؛ فهو طاغوت، وإن زعم ما زعم، فإن الله \_ تعالى \_ قد كَفَره.

غير أن بعض السلف لم يكفّر من حكم بغير ما أنزل الله في قضية مثلاً: لقرابة أو رشوة ونحوها، مع أنه يحكم أصلاً بما أنزل الله ويقضي به بين الناس، فهو لم يحكم بغيره مطلقاً.

### er er



﴿ فَلَا يُظْهِرُ ﴾ لا يَطُّلع ﴿ مُّبِينٌ ﴾ بَيَّن واضح.



الرابع: أي: النوع الرابع من رؤوس الطاغوت الخمسة:

(من ادّعى علم الغيب من دون الله تعالى).

فإن الله ـ تعالى ـ قد انفرد بعلم الغيب عن خلقه، فقال ـ عز وجل ـ: ﴿عَلِيمُ ٱلْفَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْسِهِ أَمَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۞﴾(١).

سورة الجن، الآيتان: (٢٦ ـ ٢٧).

وقـال ـ تـعـالـــى ـ : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَــَةٍ إِلَّا يَصْلَمُهَا وَلَا حَبَّـةٍ فِى خُلْكِ مُبِينِ الْآَيْنِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَامِينِ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُبِينِ اللَّهِ ﴾ .

الخامس: (الذي يُعبَد من دون الله وهو راض بالعبادة).

فالله \_ تعالى \_ منفرد بعلم الغيب، لا يطّلع عليه أحد بغير إذنه \_ تعالى \_، ولا يعلم الخلق شيئاً من علم الغيب، ولا ما يكون في غدٍ.

فمن ادّعی علم الغیب لنفسه أو لغیره كَفَرَ بالله ـ تعالى ـ وأشرك به فیما لا ینبغی إلا له ـ تعالى ـ وحده.

### to to

## الشرح:

الخامس: أي: الرأس الخامس والأخير من رؤوس الطاغوت: (من عُبدَ من دون الله ـ تعالى ـ وهو راض بذلك).

وهذا يجمع تحته أنواعاً كثيرة، والدليل على ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ إِلَهٌ مِن دُونِهِ مَنْكِكَ لَجَزِيهِ جَهَنَّمُ اللَّهِ مِنْ دُونِهِ مَنْكِكَ لَجَزِيهِ جَهَنَّمُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: (٩٩).

## كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فهذا حكم من الله \_ تعالى \_ على ذلك الطاغوت الذي دعا لعبادة نفسه، ونَصَّب نفسه إلها من دون الله \_ تعالى \_، كما فعل فرعون \_ عليه لعنة الله \_، وكما فعل غيره.

فهذه الرؤوس الخمسة التي ذُكِرَت هي أهم رؤوس أنواع الطاغوت، وله أنواع أخرى كثيرة.

# وُ الخالِضَيَّةُ ۗ

 ١ ـ (الطاغوت) هو: كل ما عُبِدَ وأُطِيعَ من دون الله وهو راضٍ بالعبادة.

٢ ـ أنواع (الطاغوت) كثيرة، وأهمها الأنواع الخمسة المذكورة.



س ١: هل كلمة (الطاغوت) معناها عام أم خاص؟

س ٢: ما هي أهم رؤوس الطاغوت؟

س ٣: ما هو الدليل على أن الشيطان طاغوت؟

س ٤: ما حكم من يَدُّعي علم (الغيب)؟ اذكر الدليل.

سورة الأنبياء، الآية: (٢٩).

# الفصـل الرابـع الكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيمان

واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله له تعالى .: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّانُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِٱلْمُوقِ الْوَثْقَىٰ لَا اَنفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾.

## الفقز

﴿ اَسْتَمْسَكَ ﴾ بالغ في التمسك ﴿ اَنفِصامَ ﴾ انفصال (الغي) الزيغ والضلال.

## الشرح:

والإيمان بالله ـ تعالى ـ لا يكون إلا بعد الكفر بالطاغوت أولاً، إذ لا يجتمع الإيمان والشرك بالله في قلب واحد، فإنهما نقيضان، فيخلع عبادة غير الله أولاً، ثم يثبت العبادة لله وحده، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ النَيْ فَمَن يَكَفُرُ وَالطَاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرُومَ الْوَثْقَى لَا النِصَامَ لَمَا وَاللهُ مَيْعُ عَلِيمُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهِ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِاللهُ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ اللهُ عَلِيمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ وَاللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (٢٥٦).

الرشد: دين محمد ﷺ.

والغي: دين أبي جهل.

والعروة الوثقى: شهادة ألا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله \_ تعالى \_، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له.

فبدأ بالكفر بالطاغوت أولاً، ثم الإيمان بالله؛ بياناً وتأكيداً لما ذكر.

والرشد: هو دين محمد ﷺ؛ دين التوحيد، وإفراد الله ـ تعالى ـ بالعبادة، وإخلاص الدين له.

والغي: هو دين أبي جهل؛ الإشراك بالله ـ تعالى ـ، وصرف العبادة إلى غيره، واتخاذ الأنداد من دونه.

والعروة الوثقى: هي شهادة (ألا إله إلا الله)، فهي نفي وإثبات، (لا إله) تنفي استحقاق أي نوع من أنواع العبودية عن غير الله عنالى -، فإنهم لا يستحقونها، إذ ليس لهم من الملك شيء، (إلا الله) إثبات لأن الله - تعالى - مستحق لجميع أنواع العبادة على اختلافها، لأنه المتفرد بالخلق والملك والتصرف، فكان مستحقاً لكل أنواع العبادة دون غيره.



- ١ ـ الكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيمان.
- ٢ ـ الرشد: هو التوحيد. والغي: هو الشرك.
  - ٣ ـ (لا إله إلا الله) متضمنة للنفى والإثبات.

## الخاقشة

س ١: أيها يسبق أولاً: الكفر بالطاغوت أم الإيمان بالله؟

س ٢: اذكر معنى ما يأتي: (الرشد ـ الغي ـ العروة الوثقي)؟

س ٣: ما معنى القول بأن (لا إله إلا الله) نفيّ وإثبات؟

क्ट क्ट क्ट

# الرسالة الثانيــة تفسير كلمة التوحيد



الحمد لوليه، والصلاة والسلام على نبيه.

سئل الشيخ محمد - رحمه الله تعالى - عن معنى (لا إله



(الحمد) الثناء على الجميل الاختياري (الصلاة) لغة: الدعاء.



بدأ الشيخ - رحمه الله - بالبسملة تبركاً باسم الله - تعالى -، وجرياً على عادة أهل العلم في البدء باسم الله - تعالى - في كل عمل.

ثم ثَنَّى بالحمد لله \_ تعالى \_ فقال:

(الحمد لوليه) أي: الحمد لصاحب النعمة وموليها، والمنعم بها المستحق لأن يُحمَد عليها، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿اَلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَعْلَمِينَ ﴾(١).

سورة الفاتحة، الآية: (٢).

إلا الله)، فأجاب بقوله:

فهو المستحق للحمد ظاهراً وباطناً، لنِعَمِه على خلقه، ولصفاته البالغة غاية الجمال والكمال، وأفعاله الدالة على كمال الحكمة والعلم.

ثم أتبع الحمد بذكر الصلاة والسلام على نبي الله ﷺ، فقال:

(والصلاة والسلام على نبيه) أي: محمد، على كما قال معالى من الله وَمَلَيْكُنَهُ يُعَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُوا عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللهُ (١).

ثم عطف على ذلك: ذِكر السبب الباعث على وضع هذه الرسالة..

فقد سئل الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ من قِبَل بعض أهل زمانه عن معنى كلمة التوحيد، كلمة (لا إله إلا الله).

فأجاب ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه ـ على هذا السؤال بقوله:

#### to to

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: (٥٦).



اعلم ـ رحمك الله تعالى ـ أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم ـ عليه السلام ـ كلمة باقية في عَقِبِه لعلهم يرجعون.



(الفارقة) الفاصلة (الوُثقى) الوثيقة (عَقِبه) ذريته.



بدأ الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ بذكر منزلة هذه الكلمة، فذكر أنها الفارقة بين الكفر والإسلام، وذلك أنا أُمِرنَا بالكَفَ عن المشرك إذا قالها حتى يتبين لنا حقيقة أمره، وقد قاتل النبي على الناس لأجل هذه الكلمة، وظلَّ طيلة دعوته يدعو الناس إليها.

وهي كلمة التقوى، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ـ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقَوَىٰ وَكَانُوۤا أَحَقَ بِهَا وَٱهۡلَهَا ﴾ (١٠).

قالوا: «هي كلمة (لا إله إلا الله)».

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: (٢٦).

وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين

وهي العروة الوثقى، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَكَ الْعَلَاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَكَ الْعَامَ لَمَا اللَّهِ فَكَ الْعَامَ لَمَا اللَّهِ فَكَ الْعَامَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَامَ الْمَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وقَــــال: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ اللَّهُ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِيْعُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللّ

وهي التي جعلها إبراهيم - عليه السلام - كلمة باقية في عَقِبه لعلهم يرجعون، قال - تعالى -: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ رَجْعُونَ ﷺ وَيَعَلَمُ اللهُ الله

## m m m



(الدرك) الدرجة (بُغض) كراهية (مخلصاً) صادقاً.

# . الشيرزيع

ثم بَيَّن \_ رحمه الله \_ أنه ليس المراد تكليف العباد بها: النطق بها فقط مع الجهل بمعناها، أو ترك العمل بمقتضاها.

وبيّن أن المنافقين يقولونها \_ (لا إله إلا الله) \_، وعلى الرغم من ذلك فإنهم تحت الكفار في النار، في أسفل دركاتها وأخس طبقاتها، كما قال \_ سبحانه وتعالى \_ عنهم: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان، الآية: (۲۲).

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية: (٣٨).

OVE

يقولونها وهم تحت الكفار، في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد: قولها مع معرفتها بالقلب، ومحبتها ومحبة أهلها، وبغض من خالفها ومعاداته، كما قال النبي على الله الله الله الله الله مخلصاً».

وفي رواية: «خالصاً من قلبه»، وفي رواية: «صادقاً من قلبه»، وفي حديث آخر: «من قال: لا إله إلا الله، وكَفَرَ بما يُعبَد من دون الله».

اَلتَّارِ﴾<sup>(۱)</sup>.

فهم في أَحَطُّ درجاتها وأسفلها، وذلك على الرغم من أنهم يصلون مع النبي، ﷺ، ويتصدَّقون ويجاهدون ويصومون.

وهكذا هم في كل زمان ومكان، يظهرون الإسلام، ويتظاهرون بأفعال المسلمين، وهم في حقيقة أمرهم كفار مشركون.

والمطلوب: أن يقولها المرء بلسانه، مع معرفة معناها بقلبه، واعتقاد ما دَلَّت عليه من إفراد الله بالوحدانية والعبودية، ومحبة هذه الكلمة، ومحبة أهلها، لأنهم أهل التوحيد والإيمان، وبُغض من خالفها من أهل الشرك والفسوق والعصيان ومعاداتهم، كلَّ بحسب مخالفته، يبغض ويعادى بقدر ما خالفها، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿لَا يَعِدُ قَوْمًا بُوْمِنُونَ وَالْمَوْمُ وَلَا يَحِدُ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوَ كَانُوا عَلِيمَةً أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَ مَهُمْ ﴾ (٢).

وقد بَيَّن النبي ﷺ أنه ليس المقصود مجرد قولها فقط، كما قال: لا إله إلا الله مخلصاً».

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، الآية: (٢٢).

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة.

فاعلم أن هذه الكلمة نفيٌّ وإثبات: نفي الإلهية عما سوى الله

فلم يقتصر على مُجرَّد القول، بل اشترط الإخلاص في قول هذه الكلمة.

## to to



(الإلهية) كونه معبوداً أو مستحقاً للعبودية.



وفي رواية أنه قال: «خالصاً من قلبه».

فاشترط الإخلاص من القلب، وهذا يتضمن: تمام العلم بمعناها.

وكذلك قوله: «صادقاً من قلبه».

وفي قوله ﷺ: «من قال لا إله إلا الله، وكَفَرَ بما يُعبَد من دون الله».

فلم يقِف عند حَدِّ القول فقط، إنما اشترط الكفر بما يُعبَد من دون الله، وخلع الأنداد والنظراء، والتبرؤ منهم، فكل هذا من تمام الصدق في هذه الكلمة.

وكثير من هذه الأحاديث تدل على جهل الناس بحقيقة معناها، حيث ظنوا أن المطلوب: قولها فقط، والحق أنها نفي وإثبات: فهي

- سبحانه وتعالى - من المرسلين حتى محمد، ﷺ، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلاً عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله - عز وجل -.

نفي لاستحقاق العبودية عما سوى الله \_ تعالى \_، من المرسلين، ولا حتى إمامهم وخيرهم محمد، على ومن الملائكة، ولا حتى كبيرهم جبريل \_ عليه السلام \_، وهذا نفي الألوهية عنهم، ومن باب أولى عن غيرهم \_ أيضاً \_ من الملائكة والأنبياء والصالحين، وإثبات استحقاق هذه العبودية لله \_ تعالى \_ دون خلقه، لأنه \_ تعالى \_ هو الخالق الرازق المدبر المتصرف، ولهذا قال: ﴿ يَالِكَ بِأَنَ اللّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَ مَا لِمَدْبِر مِن دُونِهِ مُو آلْبَطِلُ ﴾ (١).



١ - كلمة (لا إله إلا الله) هي الفارقة بين الإسلام والكفر، وهي العروة الوثقي.

٢ ـ لا يكفي التلفظ بها دون فهم معناها، ودون العمل بمقتضاها.

٣ - كلمة (لا إله إلا الله) نفي للعبودية عما سوى الله - تعالى وإثباتها لله وحده.



س ١: ما هي العروة الوثقي؟ وما هي كلمة التقوى؟

سورة الحج، الآية: (٦٢).

س ٢: لماذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ س ٣: ما معنى القول: بأن (لا إله إلا الله) نفي وإثبات؟

# الفصــل الثانــي معنى الألوهية الثابتة للّه وحده

إذا فهمتَ ذلك؛ فتأمّل الألوهية، التي أثبتها الله \_ تعالى \_ لنفسه، ونفاها عن محمد على وجبريل وغيرهما، أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل..

فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا: (السر) و (الولاية)، و (الإله) معناه: الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه (الفقير والشيخ). وتسمية العامة: (السيد)، وأشباه هذا.

وذلك أنهم يظنون أن الله ـ عز وجل ـ جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجىء الإنسان إليهم، ويرجوهم، ويستغيث



(منزلة) مكانة (بلتجىء) بحتمي ويعوذ (برجو) يؤمل (بزعم) يُدَّعي.



هنا بَيَّن الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ معنى الألوهية التي أثبتها الله ـ تعالى ـ لنفسه، ونفاها عن جميع خلقه، حتى عن رسوله المصطفى

بهم، ويجعلهم واسطة بينه وبين الله.

فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم، الذي يسميهم الأوّلون: (الآلهة)، والواسطة: هو الإله.

فقول الرجل: (لا إله إلا الله) إبطالٌ للوسائط.

وإذا أردتُ أن تعرف هذا معرفة تامة، فذلك بأمرين:

الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله، ﷺ، وقتلهم، وأباح أموالهم، واستحل نساءهم؛ كانوا مُقرِّين لله ـ سبحانه ـ

محمد، ﷺ، وعن جبريل المختار من الملائكة الأصفياء، فهم لا يملكون مثقال حبة من خردل، إذ ليس لهم من الأمر شيء، ولا مثقال حبة من خردل.

فهؤلاء الذين يسميهم هؤلاء المبتدعة المشركون في زمان الشيخ ـ وبعده ـ، يسمونهم: الوسائط، هم أنفسهم الذين كان المشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة.

فأما شهادة (لا إله إلا الله) فهي إبطالٌ لهذه الوسائط، لأن فيها إفراداً لله \_ تعالى \_ بكل أنواع العبودية، وصرف هذه العبادات له وحده دون من سواه.

#### to to



(مُقِرِّين) معترفين (جليلة) عظيمة (شاهدون) مقرُّون ومعترفون.



والذي يوخِمُح هذا بجلاء أمران:

بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق، ولا يرزق، ولايحيي، ولا يميت، ولا يميت، ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللَّمْ مِن يُعْرِجُ الْحَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَحَقِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَحَقِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَحْقِ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾.

وهذه المسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ﷺ شاهدون بهذا كله، ومقرُّون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحرَّم دماءهم ولا أموالهم.

وكانوا \_ أيضاً \_ يتصدقون، ويحجون، ويعتمرون، ويتعبَّدون، ويتركون أشياء من المحرمات خوفاً من الله \_ عز وجل \_.

ولكن الأمر الثاني هو الذي كَفَّرَهم، وأحَلَّ دماءهم وأموالهم،

فهم مقرُّون بأن كل هذا ليس إلا من عند الله فقط، وهو القادر على ذلك كله، الفاعل له دون غيره.

وهذا أمر في غاية الأهمية، وهو: أن هؤلاء الكفار قد أقرُّوا

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: (٣١).

وهو: أنهم لم يُشهدوا لله بتوحيد الألوهية.

وتوحيد الألوهية هو: أن لا يُدعى ولا يُرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يُستغاث بغيره، ولا يُذبح لغيره، ولا يُنذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل.

فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك.

وتمام هذا: أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله على كانوا يدعون الصالحين مثل: الملائكة، وعيسى وأمه، وعزير، وغيرهم من الأولياء ...

فكفروا بهذا، مع إقرارهم بأن الله ـ سبحانه ـ هو الخالق، الرازق، المدبّر،

إذا عرفتُ هذا عرفتَ معنى (لا إله إلا الله).

بكل أفعال الربوبية وخصائصها إقراراً حقيقياً، ورغم ذلك لم يصيروا مسلمين بهذا الإقرار، ولا حرمت دماؤهم ولا أموالهم به، بل قاتلهم، ﷺ، واستباح ذلك منهم، كما هو متواتر عنه ﷺ.

وكانوا - كذلك - يتصدَّقون، ويحجُون البيت، ويعتمرون ويتعبَّدون الله، ويتركون أشياء من المحرمات خوفاً من الله - تعالى -، لعلمهم أنه حرَّمها، ولأنهم كانوا يعرفون أن الله - تعالى - شديد العقاب، ويخافونه، ويحذرون معاجلته لهم بالعقوبة، ولكن رغم ذلك لم يعصم ذلك دماءهم وأموالهم.

## الشرح الميسر لثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن حبد الوهاب التميمي

وعرفتَ أن من دعا نبياً أو ملكاً، أو نَدَبه، أو استغاث به؛ فقد خرج من الإسلام.

وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله ﷺ.



(نَدَبَه) استصرخه.



بل الأمر الثاني هو الذي كَفَّرهم، وأحَلَّ دماءهم وأموالهم ونساءهم.

وهذا الأمر الثاني هو: أن هؤلاء الكفار لم يشهدوا ولم يقرُّوا لله ـ تعالى ـ بتوحيد الألوهية، وهو: استحقاق العبادة له دون غيره.

ومن هذا التوحيد:

ولا يُرجى غير الله ـ تعالى ـ، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتُمُ وَيُخَافُونَ عَذَابُهُ ﴾ (٢).

ولا يُستغاث بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: (٥٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: (٩).

(YAO

وكذلك لا يُذبح لغيره، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿فَصَلِ لِرَبِّكَ وَأَغُرَرُ ﴾(١)

ولا يُنذر لغيره، فإن الندر عبادة لا تنبغي إلا لله \_ تعالى \_.

فلا يُصرف شيء من هذه العبادات لغيره ـ عز وجل ـ، لا ملك مقرّب، ولا نبي مُرسَل.

وكل من صرف شيئاً ولو يسيراً من هذه العبادات، فدعا غير الله، أو استغاث به، أو نذر له، أو ذبح له، أو رجاه؛ فقد كفر وأشرك بالله \_ تعالى \_.

ومنهم من عَبَدَ المسيح وأمَّه، أو العزير، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُ وَقَالَتِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهَ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُواللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْ

فهؤلاء المشركون كفروا بذلك \_ أي: بدعائهم غير الله \_ تعالى \_ مع إقرارهم بأن الله \_ سبحانه \_ هو الخالق الرازق المدبر، وذلك لما سبق بيانه.

فحينتذِ يتبيَّن معنى (لا إله إلا الله)، ويتَّضح أن من دعا غير الله

سورة الكوثر، الآية: (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ، الآيتان: (٤٠، ٤١).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: (٣٠).

- تعالى -، ورجاه، واستغاث به، واستصرخه فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فقد كَفَرَ، وخرج من الإسلام.

وهذا هو بعينه نوع الكفر الذي لأجله قاتلهم النبي ﷺ.

# 

١ ـ أهل الشرك في هذا الزمان يتخذون وسائط، يسبغون عليها
 صفات الألوهية، ويصرفون لها العبادة من دون الله.

٢ ـ الكفار الأوّلون أقرُّوا لله ـ تعالى ـ بتوحيد الربوبية.

٣ ـ إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام، بسبب شركهم في الألوهية.

٤ ـ قاتلهم النبي ﷺ، واستباحهم لأجل إشراكهم في مسألة الألوهية.

## (1225)ZE(1

س ١: ماذا يقصد العامة في زمن الشيخ بكلمة: (السيد، الشيخ، الفقير)؟

س ٢: هل أُقرَّ الأوّلون بتوحيد الربوبية؟ ولماذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام؟

س ٣: لماذا قاتلهم النبي ﷺ واستباحهم؟

### m m m



فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحين مقرَّبون، ونحن ندعوهم، وننذر لهم، وندخل عليهم، ونستغيث بهم، ونريد بذلك الوَجَاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر.

فقُل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون



(الوَجَاهة) الجاه، والمنزلة، والمكانة.



يورد المشركون شبهة، مفادها: أنهم مقرون بأمر الربوبية تماماً، غير أنهم لعلمهم بقرب هؤلاء الصالحين من الله ـ تعالى ـ، فقد دعوهم، ونذروا لهم، واستغاثوا بهم؛ ليقربوهم إلى الله ـ تعالى ـ، ويشفعوا لهم عنده، وهم مقرون مع ذلك بالربوبية.

ويُجَابِ عليهم: بأن هذا هو بعينه كلام أبي جهل وأمثاله، فقد أقرُوا لله \_ تعالى \_ بأمر الربوبية تماماً، لكنهم اتخذوا وسائط من

عيسى، وعزيراً، والملائكة، والأولياء، يريدون ذلك، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَالَّذِينَ التَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوَلِيكَا ٓهُ مَا نَعَبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلِغَيْ ﴾.

وقيال ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَصُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمُ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمُ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمُ وَلَا يَنفُعُهُمُ وَلَا يَنفُعُهُمُ وَلَا يَنفُعُهُمُ وَلَا يَنفُعُهُمُ وَلَا لَا يَنفُعُمُ وَلَا يَنفُونُونَ مَنفُولُونَ مَنفُولُونَ مَنفُولُونَ مَنفُولُونَ مِن وَلَا يَنفُعُمُ وَلَا يَنفُونُونَ مِنْ وَلَا يَنفُونُونَ مِنْ وَلَا يَنفُونُونَ مِنْ وَلَا يَنفُونُونَ مِنْ وَلِي اللَّهُ يَعْمُونُونَ مِن وَلِي اللَّهُ عَلَا يَنفُونُونَ مِن وَلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَيْ وَلَا يَعْمُونُونَ مِنْ وَلَوْلُونَ مَن مُؤْلِلُونَ مِنْ وَلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ إِلَا يَعْمُونُونَ مِنْ وَلِي لَا يَعْمُونُونَ مِنْ وَلَوْلُونَ مِنْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَى إِنْ إِلَيْ إِلَا يَعْمُونُونَ مِنْ وَلِي اللَّهُمُ وَلَا إِلَّهُ مِنْ إِلَيْ إِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَا إِلَا يَعْمُونُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونُونَ مِنْ إِلَا يَعْمُونُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَونُ إِلَّا لِللَّهُ عَلَا لَا يَعْمُونُونَ مِنْ إِلَا يَعْمُونُونَا عِلْمُ لِللَّهُ عِلَا إِلَى اللَّهُ عِلْمُ إِلَا إِلَيْ إِلَا عِلْمُ لِلْمُ عُلِي إِلَّا لِلللَّهُ عَلَا لِللَّهُ عَلَا لِلللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَيْكُونُ مِنْ فَاللّهُ عَلَا لِللّهُ عَلَا لَا يَعْمُونُونَ عَلَا لِلللّهُ عَلَا لِللّهُ عَلَا لَا عَلَا لِللْهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا يَعْمُونُونَ عَلَا لَا لَا يَعْمُونُونُ مِنْ لِلْكُونُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا يَعْمُونُ مِنْ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلّا لِلْعُلِمُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا يَعْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَهُ عَلَّ لَا عَلّا لَا عَلّا لَا عَلَا لَا عَلَا ل

فإذا تأمَّلتَ هذا تأمُّلاً جيداً، وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية \_ هو: تفرّده بالخلق والرزق والتدبير \_، وهم ينخون عيسى، والملائكة، والأولياء، يقصدون أنهم يقرِّبونهم إلى الله زلفى، ويشفعون لهم عنده.

دون الله، بدعوى أنها تقربهم إليه، وتشفع لهم عنده، كما قال \_ تعالى \_ حاكياً ذلك عنهم: ﴿وَالَذِينَ التَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلِّفَيْ ﴾(١).

وقال ـ أيضاً -: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْتُرُهُمْ وَلَا يَنْعُمُهُمْ وَلَا يَعْتُرُهُمْ وَلَا يَنْعُمُهُمْ وَلَا يَنْعُمُهُمْ وَلَا يَنْعُمُهُمْ وَلَا يَنْعُمُهُمْ وَلَا يَنْعُمُهُمْ وَلَا يَعْتُرُهُمْ وَلَا يَعْتُرُونَا عِنْدَ وَلِا يَعْتُونُونَ مِنْ وَلِا يَعْتُرُونَا عِنْدَ وَلِي اللَّهُ فَا لَا يَعْتُرُهُمْ وَلَا يَعْتُونُونَا عِنْدَ وَلَا لَا يَعْتُرُهُمْ وَلَا يَعْتُونُونَا عِنْدَا لَا يَعْتُرُونَا عِنْدَ وَلِي لَا يَعْتُونُونَا عِنْدَ وَلِي اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَا يَعْتُونُونَا عِنْدَا لَا يَعْتُونُونَا عِنْدُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْ وَلَا يَعْتُونُونَا عِنْدَ وَلِي اللَّهُ عَلَوْنَ فَيُؤُونَا عِنْدُونِ اللَّهُ عَلَا لَعْتُونُونَا عَلَا لَا يَعْتُمُ وَلَا إِلَيْكُونَا عَلَا لَا يَعْتُونُونَا عِنْدُ وَلِمُ لَا إِلَيْعُمُهُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَا لَا يَعْتُونُونَا عِنْدُ وَلِقُونَا عِنْدُونَا عِنْدُ وَلِكُونَا عِنْدُونَا عِلْمُ لَعُلُونَا عِلْمُ لَعِلْمُ لَاللَّهُ عَلَاكُونَا عِلْمُ لَا إِلَا لِللَّهُ عَلَاكُونَا عِلْمُ لِللَّهُ عَلَا لَا عَلَا ل

فهذا كان حقيقة شركهم بالله \_ تعالى \_.

فإذا تبيّن أن هؤلاء المشركين كانوا مقرّين بأمر الربوبية، لكنهم دعوا ورجوا غير الله \_ تعالى \_، مثل: عيسى وغيره من الملائكة، والأنبياء، والأولياء، بزعم أنهم يشفعون لهم عند الله \_ تعالى \_، ويقرّبونهم إليه زلفى.

#### to to to

سورة الزمر، الآية: (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: (١٨).

وعرفت أن من الكفار - خصوصاً النصارى منهم - من يعبد الله الليل والنهار، ويزهد في الدنيا، ويتصدق بما دخل عليه منها، معتزلاً في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر، عدو الله، مخلّد في النار، بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه، أو يذبح له، أو ينذر له...

وتبيَّن لك أن كثيراً من الناس عنه بمعزل.



(المعزل) إلجانب، البعد.



ولو نظرت إلى حال الكفار لرأيت طائفة منهم ـ خصوصاً من النصارى ـ من يعبدون الله ليلاً ونهاراً، ويستقلون من الدنيا زهداً فيها، ويتصدقون بما ينالون منها، معتزلين عن الناس في صومعة، ومع كل هذه الخصال فالواحد فيهم كافر، عدو الله ـ تعالى ـ، مخلَّد في النار، لأنه اتخذ من دون الله إلها، كما قال ـ تعالى ـ على لسان عيسى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَد حَرَّم الله عَيْدِ الْجَنَّة وَمَأُونَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ

حينتل يظهر لك صِفَة الإسلام، الذي دعا إليه النبي عَلَيْ، واتضح أن كثيراً من الناس بمعزل عنه، لصرفهم العبادة لغير الله \_ تعالى \_،

سورة المائدة، الآية: (٧٢).

## الشرح الميسر لثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي

وتبيَّن لك معنى قوله ﷺ: «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ».

وتبين حينئذ معنى قوله ﷺ: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» فقد استغرب الكفار قديماً عبادةً إله واحد، واليوم يتكرر نفس الشيء.



١ ـ الكفار أقرُوا بتوحيد الربوبية، لكنهم اتخذوا وسائط للشفاعة والقربة لله، فكفروا بذلك.

٢ - العمل الصالح مهما بلغ لا ينفع صاحبه المشرك.



س ١: هل ينتفع الكافر بعمله الصالح؟

س٧: لماذا حكمنا بكفر الكافرين مع إقرارهم بالربوبية؟

to to



فالله الله يا إخواني! تمسَّكوا بأصل دينكم.

وأوَّلُه وآخِرُه، وأشَّه ورأسُه: شهادة (ألا إله إلا الله).

واعرفوا معناها، وأحبُّوها، وأحبُّوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين.

واكفروا بالطواغيت، وعادوهم، وابغضوهم، وابغضوا من أحبّهم، أو جادل عنهم، أو لم يكفّرهم، أو قال: ما علَيٌ منهم، أو قال: ما كلّفني الله بهم.



(أُس) أصلُ وأساس.



يناشد المؤلف إخوانه في الله \_ تعالى \_ التمسك بأصل دينهم وأساسه: الشهادة التي توجب عليهم إخلاص الدين لله \_ تعالى \_.

ويدعوهم إلى تَعَلَّمِ معناها، وحبها، وحب أهلها؛ فإن ذلك من الواجب عليهم.

فقد كذّب هذا على الله وافترى.

فقد كلَّفه الله ـ تعالى ـ بهم، وافترض عليه الكفر بهم، والبراءة منهم، ولو كانوا إخوانهم وأولادهم.

فالله الله يا إخواني! تمسَّكوا بذلك، لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئاً.

اللهم توفَّنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.

فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسَّهم الضر تركوا السادة

ثم يدعوهم إلى التمسك بكل ذلك، حتى يلقوا الله \_ تعالى \_ مؤمنين به موحدين.

ويدعو لهم بحسن الختام على الإسلام ودرجات الصالحين.

#### to to to

سورة المجادلة، الآية: (٢٢).

والمشايخ، فلم يدعوا أحداً منهم، ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له، ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا.

وأنتَ ترى المشركين من أهل زماننا \_ وبعضهم يدَّعي أنه من أهل العلم، وفيه زهد واجتهاد وعبادة \_ إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل: (معروف) أو (عبد القادر الجيلاني)، وأجَل من هؤلاء، مثل: (زيد بن الخطاب)، و (الزبير)، وأَجَلَ من هؤلاء، مثل: (رسول الله عليه) فالله المستعان.

وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمرَدة، مثل: (شمسان) و (إدريس) - ويقال له: (الأشقر) -، و (يوسف)، وأمثالهم.

والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم.



(أَطَمّ) أدهي وأعظم.



يختم - رحمه الله - كلامه بما يوضح أن الكفار في زمانه أعظم شركاً من متقدمي المشركين، فإن الأقدمين كانوا يشركون في السرّاء، ويوحِّدون في الضرّاء، كما قال - تعالى -: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الفُرْرَ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّالُهُ فَلَمَّا نَجَّدُرُ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَفْتُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا فَلَمَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّالُهُ فَلَمَّا نَجَّدُرُ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَفْتُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا فَلَمَّا مَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

أما مشركو زماننا فإنهم يشركون في كل حال، في السرّاء والضرّاء، فإذا أصابهم الضرُّ قاموا \_ ومنهم من يُنسَب إلى العلم والزهد

<sup>(</sup>١) سورة سيأ، الآية: (١٣).

والحمد لله أولاً وآخراً.

وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين...

\_ فاستغاثوا بغير الله من الصالحين، كمعروف، وعبد القادر، أو من هو أفضل منهم أفضل منهم كالزبير وزيد بن الخطاب، أو من هو أفضل منهم كالنبى على المنهم ال

بل والأدهى أن منهم من يقوم فيستغيث بالطواغيت والكَفَرَة، مثل: شمسان، وإدريس - الذي يقال له: الأشقر -، ويوسف، وغيرهم.

فهل هناك ضلال أشد من هذا؟.

ثم ختم ـ رحمه الله ـ كلامه بحمد الله، والصلاة والسلام على النبى ﷺ وآله وصحبه.

# الرسالة الثالثة شرح القواعد الأربع



أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة.

وأن يجعلك مباركاً أينما كنت.

وأن يجعلك ممن إذا أُعطِيَ شكر، وإذا ابتُلِيَ صبر، وإذا أذنب استغفر.

فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة.



(يتولاك) يتخذك ولياً بالمحبة، والتوفيق، والسداد.



بدأ ـ رحمه الله تعالى ـ بالدعاء وسؤال المولى ـ عز وجل ـ الكريم، رب العرش العظيم؛ أن يتولى القارىء لهذا الكتاب، في الدنيا والآخرة.

أما التولِّي في الدنيا: فبالمحبة، والهداية والتسديد، والنصرة.

وأما التولّي في الآخرة: فإنه يكون بالرحمة والمعفرة، والوقاية من النيران ودخول جنة الرضوان.

ثم دعاله ـ كذلك ـ بالبركة أينما كان. وبأن يجعله الله ـ تعالى ـ مستوفياً لمظاهر العبودية ومقاماتها، وهي ثلاث:

الأولى: أشكر النعمة عند العطاء، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ آعْمَلُواْ مَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً ﴾(١).

وكما قال: ﴿ وَإِن تَشَكُّرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ ﴾ (٢).

وكما في قوله: ﴿وَالشَّكُّرُوا لِي وَلَا تَكُفُّرُونِ ﴾(٣).

وشُكر النعمة يكون بالقلب إقراراً واعترافاً وامتناناً، وباللسان تحدُثاً بالنعمة وحمداً عليها، وبالجوارح عملاً بمرضاة المنعم \_ سحانه \_.

الثانية: الصبر على البلاء: والمصائب والمكروهات التي تنزل بالإنسان ابتلاء واختباراً من الله، والواجب فيها الصبر، وهو حبس القلب عن التسخُط والقنوط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عما ينافي الصبر ويناقضه.

وقد قال ـ تعالى ـ: ﴿وَاصْدِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكُ ﴾ (٤)

وقال: ﴿وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: (٦٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمرة الآية: (٧).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: (١٥٢).

 <sup>(</sup>٤) سورة لقمان، الآية: (١٧).

 <sup>(</sup>٥) سورة البقرة أ الآية: (١٥٥).

الثالثة: الاستغفار عند الذنب: إذ كل بني آدم خطّاء، ولكن الواجب على الإنسان إذا وقع في معصية أن يسارع بالاستغفار والتوبة، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكّرُوا اللّهَ فَاسَتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَن يَغْفِرُ الدُّنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَالَا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ يُعَلّمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

فهذه الأمور الثلاثة: (شكر النعمة، والصبر على البلاء، والاستغفار عند الذنب) من وُجِدت فيه كان من أهل السعادة ولا شك، بل إن السعادة مرتبطة بهذه الثلاث أكثر من غيرها، كلها فيها معانى التوحيد والانقياد والإذعان والإقبال على الله ـ تعالى ـ.

### to to to

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: (١٣٥).



اعلم ـ أرشدك الله لطاعته ـ أن الحنيفية مِلَّة إبراهيم: أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ( أَنَّ اللهُ الدين كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ( أَنَّ ﴾ .

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تُسمَّى



(الحنيفية) أصل الحنيف: هو المائل عن الشرك، المستقيم على التوحيد.



بدأ الشيخ - رحمه الله - ببيان أصل الحنيفية، وهي ملة إبراهيم - عليه السلام -، وأساسها ما قاله - سبحانه وتعالى - داعياً الناس إلى اتباع إبراهيم - عليه السلام -: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسَلَمَ وَجَهَمُ لِللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلّةً إِنْ َهِيمَ حَنِيفاً ﴾ (١).

سورة النساء، الآية: (١٢٥).

عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة.

قال الإمام المصلح: فإذا عرفتَ أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار؛ عرفت أن أَهَمَّ ما عليك معرفةُ ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله، الذي قال الله ـ تعالى ـ فيه: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَعْفِرُ أَن

وقىال ـ تىعىالىي ـ: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَلَانِي رَقِهُ إِلَىٰ مِيرَطِ تُمْسَتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﷺ﴾ (١٠).

فأصلها: إفراد الله ـ تعالى ـ بالعبادة وإخلاصها له، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ لَلِمَنَ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ فَا لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللَّاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فالله ـ تعالى ـ ما خلق الإنسان إلا لعبادته، والعبادة لا يَصدق عليها هذا الاسم إلا بالتوحيد، لأن من شروط صحتها إخلاصها لله ـ تعالى ـ، تماماً كما أن الصلاة لا يَصْدق عليها اسم الصلاة إلا بالطهارة، لأنها شرط في وجودها، وإلا فإن الشرط إذا انعدم انعدم المشروط، ودخول الشرك على العبادة يبطلها وينسدها، كما أن طروء الحدث يفسد الطهارة ويبطلها.

### to to



(أحبط) أبطل ﴿مَا دُونَ ذَالِكَ ﴾ أي: ما هو أقل من الشرك من المعاصى وغيرها.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: (١٦١).

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات، الآية: (٥٦).

9

يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَاكِ لِمَن يَشَاكُم ﴾ ا

وذلك بمعرفة أربع قواعد، ذكرها الله ـ تعالى ـ في كتابه إ

## و المعلوات

فإذا قد تبيَّن أن الشرك يفسد العبادة إذا خالطها، فيضيع أجرها، وتُرَدُّ على صاحبها، ويحبط العمل، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَكَبَرِينَ ﴾ (١) .

وكما قبال ـ تبعبالـي ـ: ﴿ إِنَّهُمْ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّازُ وَمَا اِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْعَسَادٍ ﴾ (٣).

حينتلًا يتضح أن أهم ما يجب على العبد معرفتُه هو:

كيف يوحّد الله \_ تعالى \_؟، وكيف يجتنب الشرك به؟

لعله أن يفلت من هذه الشبكة الشيطانية، التي وضعها الشيطان ليضل الناس عن ربهم، ويوقعهم في الإشراك به، وهو ما لا يغفره الله \_ تعالى \_، كما قال \_ عز وجل \_: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاكُمُ ﴾(٤).

ولا يتم ذلك إلا بمعرفة القواعد الأربع الآتية، والتي ذكرها الله في كتابه.

<sup>(</sup>١) سورة الزمرء الآية: (٦٥).

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن، الآية: (١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: (٧٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية: (١١٦).

١ - أصل مِلَّة إبراهيم - عليه السلام -: إخلاصُ العبادة لله
 - تعالى -، وعدم الإشراك به.

٢ ـ الشرك يفسد العبادة ويحبط العمل، وصاحبه مخلّد في النار.

٣ ـ أهم ما يجب على العبد معرفته: معرفة التوحيد للعمل به،
 ومعرفة الشرك لاجتنابه.

س ١: ما أصل مِلَّة إبراهيم ـ عليه السلام ـ؟ وما الدليل؟

س ٢: وضَّح أثر الشرك على العبادة، وبماذا يشبه؟ مع التمثيل.

س ٣: ما أهم ما يجب على العبد تعلُّمه ومعرفته؟

#### to to





القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله على مقرُّون بأن الله على على على المحالي الم

والدليل قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ مَن يَرَزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَلَهِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنَ



(مقرُّون) معترفون (المدبِّر) المصرُّف ﴿ تَنَقُونَ ﴾ تجعلون بينكم وبين ما تخافونه وقاية وحاجزاً.



أُولَى هذه القواعد: العلم بأن المشركين على عهد الرسول ﷺ من كفار مكة وغيرهم، كانوا مقرين بأمر الربوبية، وهي انفراد الله يتعالى ـ بالخلق والتدبير والتصرف في الكون، لم يشركوا معه في ذلك.

والأدلة على ذلك:

قبوليه - تُعالى -: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُفُكُمْ مِنَ السَّمَلَةِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمَّلِكُ

## الشرح الميسر لثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي

يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَكَرَ وَمَن يُجْرُجُ الْمَنَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْرُ مَسَيَقُولُونَ اللَّهُ مَثْلُ أَفَلَا نَتْقُونَ ﴿ إِنَّهُ .

اَلسَّمْعَ وَاَلْأَبْصَكُرُ وَمَن يُحْرُجُ الْعَقَ مِنَ الْسَيِّتِ وَيُحْرُجُ الْمَيْتَ مِنَ الْعَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَدَّ مَسَيَعُولُونَ اللَّهُ مَعُلُ أَنكُ لَنَتُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وكذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَيِن سَأَلَتُهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيُقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (٣).

والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً، وكلها توضّح أن المشركين أقرُّوا لله ـ تعالى ـ بالانفراد بالخلق والرزق والتصريف والتدبير، لكنهم أشركوا في العبادة، فلم ينفعهم ذلك الإقرار، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحرِّم دماءهم وأموالهم، بل قاتلهم النبي على واستحل دماءهم وأموالهم بذلك، ولم يحكم عليهم بالإسلام لمجرد إقرارهم بالربوبية، بل جعل قيامهم بتوحيد الألوهية إقراراً وعملاً شرطاً للحكم لهم بالإسلام، والكف عنهم، وحقن دمائهم.

١ - إن المشركين على عهد الرسول على كانوا مقرين بتوحيد الربوبية.

٢ - الإقرار بالربوبية لا يكفي لإثبات حكم الإسلام للشخص.



س ١: ما موقف المشركين في عهد الرسول ﷺ من توحيد

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: (٣١).

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان، الآية: (۲۵).

الربوبية؟ هات ثلاث آيات تُدَلِّل بها على ما تقول.

س ٢: ما موقف الرسول على من هؤلاء المشركين في عهده؟

س ٣: هل الإقرار بالربوبية يكفي لثبوت حكم الإسلام؟ دَلِّل على ما تقول.

### m m m



القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجّهنا إليهم إلا لطلب القُربة والشفاعة.

فدليل القُربة قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ الْخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوَلِيكَا ۚ مَا هُمْ فِيهِ مَا هُمْ فِيهِ مَا هُمْ فِيهِ مَا هُمْ فِيهِ يَعْبُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْبَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنْذِبُ كَفَارٌ ﴾.

ودليل الشفاعة قوله - تعالى -: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْبُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلاً مِن شُفَكَوناً عِندَ اللَّهِ ﴾.

﴿ زُلَفَىٰ ﴾ قربى ﴿ شُفَكَوُنَا ﴾ جمع شفيع، وهو من يتوسط لشخص عند آخر لجلب نفع أو دفع صر.



وهؤلاء الكفار احتجُوا لدعائهم وعبادتهم لآلهة أخرى من دون الله؛ بأنهم ما دعوهم ولا توجَّهوا إليهم إلا لسبين:

117

والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية، وشفاعة مُثبتة.

فالشفاعة المنفية: ما كانت تُطلب من غير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَتَكُم مِن قَبْل

الأول: أن يقربهم هؤلاء المعبودون إلى الله ـ تعالى ـ.

والثاني: أن يشفعوا لهم عند الله.

والدليل على الأول قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ الْقَالُولَ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيكَ الْقَالُولَ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيكَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْغَيْ . . . ﴾ (١).

أي: إنما دعوناهم وعبدناهم كي يكونوا سبباً في تقرّبنا إلى الله - تعالى -، ونيل المنزلة عنده.

والدليل على الثاني قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنَعُمُهُمْ وَيَعْفِلُونَ هَتَوُلَاءَ شَفَعَكُونًا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (٢).

أي: إنما عبدناهم ليشفعوا لنا عند الله ـ تعالى ـ في جلب النفع، ودفع الضر.

ثم بيَّن الشيخ أن الشفاعة نوعان في كتاب الله ـ تعالى ـ: الأول: شفاعة نفاها القرآن، وأنكرها، ومنع حصولها.

والنوع الثاني: شفاعة مُثبتة، أثبت القرآن وقوعها يوم القيامة بالدليل الواضح.

#### er er er

سورة الزمر، الآية: (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: (١٨).

## الشرح الميسر لثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي

أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۗ

والشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من الله، والشافع مُكرَم بالشفاعة، والمشفوع له: من رضي الله قوله وعملَه بعد الإذن، كما قال \_ تعالى \_: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِدِهُ ﴾.



﴿خُلَّةٌ ﴾ محبة.

أما الشفاعة التي نفاها الله - تعالى - في كتابه، حيث قال: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللهِ عَالَى اللهِ عَنْ قَبْلِ أَن يَأْتِنَ يَوَمُّ لَا بَيِّعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ آَلَكُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمُونَ ﴿ آَلَكُ اللَّهُ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ آَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

فهي: الشفاعة التي يُطلب فيها من غير الله شيء لا يقدر عليه إلا الله، كمن يطلب من غير الله أن يُدخله الجنة \_ مثلاً \_، أو ينجّيه من النار.

و ـ كذلك ـ يدخل في الشفاعة المنفية: الشفاعة لمن لم يأذن فيه الله كالكفار، أو الشفاعة ممن لم يأذن له الله.

وأما الشفاعة المثبتة: فهي التي تطلب من الله، وتكون بإذنه فالذي يشفع يُكرمه الله - تعالى - بالشفاعة، والمشفوع له هو الذي يرضى الله قولَه وعملَه، بعد إذنه - تعالى - بالشفاعة، كما قال - تعالى - فَمَن ذَا اللَّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ } إلّا بِإِذْنِهِ \* (٢).

والشفاعة الحق المثبتة؛ لا تكون إلا بعد أن يتوافر شرطان:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: (٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: (٢٥٥).

(·/)

الأول: الإذن للشافع أن يشفع، كما في الآية السابقة.

الثاني: الرضى عن المشفوع فيه، وذلك كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ (١).

وبهذا تكون الشفاعة كلها بإذن الله ـ تعالى ـ وبيده، وبأمره، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ (٢).



١ - الكفار عبدوا غير الله - تعالى - طلباً للقربة والشفاعة
 عند الله .

٢ ـ النية الطيبة لا تكفي إلا مع اتباع السنة.

٣ ـ الشفاعة نوعان: مُثبتة، ومنفية.

٤ ـ شروط الشفاعة: الإذن للشافع، والرضى عن المشفوع فيه.



س ١: ما الذي حمل الكفار على عبادة غير الله؟ دُلُل على ما تقول.

س ٢: ما هي أنواع الشفاعة؟ اذكر دليلاً واحداً لكل نوع.

س ٣: ما هي شروط الشفاعة المُثنتة؟

### er er er

<sup>(</sup>١) سورة الأنبيام، الآية: (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: (٤٤).



القاعدة الثالثة: أن النبي على ظهر في أناس متفرّقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر.

وقاتلهم رسول الله، ﷺ، ولم يفرِّق بينهم.

والدليل قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ



﴿ فِتْنَةً ﴾ الفتنة هي الشرك (آيات) علامات ودلائل.



إن النبي على قد بُعِثَ إلى أقوام متفرّقين في عبادتهم، متنوّعين في أديانهم، منهم من يعبد الملائكة، أو الأنبياء والصالحين، أو

<sup>(</sup>۱) تنبيه: لم يعبد الحجر والشجر لذاتهما أحد من البشر وإنما عبدوا الشجر والحجر لعلاقتهما بالصالحين.

ودليل الشمس والقمر قوله - تعالى -: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْيَتْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَاءُ اللَّهِ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْ

ودليل الملائكة قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَا يَأْمُرَّكُمْ أَن تَنَجِدُوا الْلَكَتِكَةَ وَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ودليل الأنبياء قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنِعِيسَى اَبْنَ مَرْبَحَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأَبَّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِى آَنَ أَقُولَ مَا لِيَسُ لِى بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَكُم تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ الْعُيُوبِ ﴿ ﴿ إِلَيْهِ اللّهِ ﴾ .

الأشجار والأحجار، أو الشمس والقمر، فشرع الله ـ تعالى ـ لنبيه ﷺ أن يقاتلهم، بل أمره بذلك، دونما تفريق بينهم، أمره بقتالهم جميعاً حتى يكون الدين لله، وحتى يظهر الإسلام على ما عداه من المِلَل، فقال ـ تعالى ـ: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ صَالَحُونَ الدِينَ اللهِ اللهُ اللهُ

فقاتلهم ﷺ كلُّهم، حتى أنزلهم على حكم الإسلام، وشرائع الإسلام.

ومما يدل على وجود من يعبد الشمس والقمر، ونهي الله لهم عن ذلك؛ قبوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنَهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْفَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كَنْتُمْ إِيَّاهُ نَعْبُدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

#### e e e

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال؛ الآية: (٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية: (٣٧).

## الشرح الميسر لثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن حبد الوهاب التميمي

ودليل الصالحين قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَنَعُونَ لِللَّهُ وَكَالُونَ عَذَابَهُ ﴾.

ودليل الأحجار والأشجار قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَفَرَهَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ فَلَا مُؤَرِهُ اللَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾.

## القعة أ

﴿يَبْتَغُونَ ﴾ يطلبون «حدثاء عهد» قريبو زمن «سدرة» شجرة سدر، وهو النبق «ينوطون» يعلّقون.

# الشروة

ومما يدل على وجود من كان يعبد الملائكة، ونهي الله لهم عن ذلك، قسولسه ـ تسعسالسي ـ: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنْخِذُوا الْلَكَتِهِكَةَ وَالنَّبِيِّئَنَ أَرْبَانًا ﴾ (١).

ومما يوضِّح وجود عُبَّاد الأنبياء، وإبطال دعوتهم تلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلْخَيْدُونِ وَأُمِّى إِلْنَاسَ مُرْتَمَ مَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلْخَيْدُونِ وَأُمِّى إِلَنَهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ . . . ﴾ (٢).

فتَبرُّأ ـ عليه السلام ـ من عبادتهم إياه، وحَكَمَ ببطلانها.

ومما يدل على وجود عبادة الصالحين، والحكم ببطلانها، قوله - تعالى -: ﴿ أُوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ٱيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَالُونِ عَذَابَهُمُ ﴾ (٣).

قال بعض المفسرين: «كان طائفة من العرب يعبدون ناساً من

سورة آل عمران، الآية: (٨٠).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: (١١٦).

<sup>(</sup>T) سورة الإسراء، الآية: (۵۷).

وحديث أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع النبي على إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سِدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط...» الحديث.

الجن، فأسلم أولئك الجن، ولا يدري بهم من عبدوهم، فبيّن الله لهم أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم أنفسُهم يتقرّبون إلى الله \_ تعالى \_، ويخافون عذابه».

ومما يدل على وجود عبادة الأحجار قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعُزَّىٰ اللَّهُ اللَّ

وهي الآلهة التي كان مشركو مكة يعبدونها، أصناماً صنعوها وعبدوها من دون الله.

ومما يدل على وجود عبادة الأشجار حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه -، لما خرجوا مع النبي على الله حنين، وكانوا حديثي عهد بكفر، لم يسلموا إلا من قريب، فرأوا سدرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط كان المشركون يتبركون بها، ويعلقون بها أسلحتهم، فطلبوا من النبي في أن يجعل لهم ذات أنواط مثلها، فكبر وغضب، وأغلظ القول لهم، ونهاهم عن ذلك، وقال لهم: «قُلتم - والذي نفسي بيده - كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: (١٩، ٢٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: (۹/۲۱۸)، وعبد الرزاق: (۲۰۷۹۳)، والطيالسي: (۱۳٤۹)، والحميدي: (۸٤۸)، والترمذي: (۲۱۸۰) وقال: (حسن صحيح»، وغيرهم. من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه.

(TIP)

فدَلُّ الحديث على وجود عبادة من المشركين للأشجار.

كما دلُّ ـ أيضاً ـ أن الاعتقاد في الأشجار كفر.

ودَلَّ على أن فضلاء الناس وعلماءهم قد يقعون في الشرك وهم لا يشعرون.

وذَلَّ على أن المرء إذا قال كلمة الكفر غير عالم بكونها كفراً، ولا قاصداً لذلك؛ لا يكفُر حتى يعلَم.

فأبطل الله ـ تعالى ـ كل أنواع العبادة هذه، وأمر رسوله ﷺ بقتال كل أولئك الناس، دون تفريق بينهم.

- 1 ـ بُعِث النبي ﷺ إلى أناس متفرقين، مِلَلُهم شتى.
- ٢ ـ قاتل النبي ﷺ كلُّ هؤلاء الناس، دون تفريق بينهم.
- ٣ لا يكفر المسلم بكلمة الكفر إذا قالها غير عالم ولا متعمد.
  - ٤ الحق قد يخفى على أكابر الناس، فضلاً عن العوام.

# البناقش في

س ١: اذكر بعضاً من أنواع العبادة التي كانت موجودة عند بعثَتِهِ ﷺ، مع ذلك دليل واحد لكل نوع منها.

س ٢: هل فرَّق النبي ﷺ بين أصحاب هذه المِلَل؟

س ٣: ماذا تستفيد من حديث الباب المذكور.



القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأوَّلين، لأن الأوَّلين يشركون في الرخاء ويُخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائماً في الرخاء والشدة، والدليل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِذَا رَكِبُولُ فِي النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمِ اللَّهُ عَلَيْكِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا



(أغلظ) أعظم وأشد (الرخاء) اليسر وحال النعمة (الشدة) العسر وحال نزول البلاء.



هذه هي القاعدة الرابعة والأخيرة، وهي: أن المشركين في زماننا، الذي يصرفون شيئاً من العبادة لغير الله \_ تعالى \_ كالصالحين من المقبورين وغيرهم، هؤلاء أعظم شركاً وأغلظ كفراً من المشركين الأولين، وذلك لأن المشركين الأولين كانوا يشركون في حال الرخاء فقط، وأما في حال الشدة فقد كانوا يخلصون الدعاء لله، ويعلمون أنه لا ينجيهم غيره، وأن آلهتهم لن تغني عنهم شيئاً.

تَمَّت. . . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلَّم.

ومما يدل على ذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُوا اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَمَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ ﴿ (١) .

وقــوكـه ـ تــعــالــى ـ : ﴿ قُلَ مَن يُنَجِّـيكُم مِّن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ نَدْعُونَلُمُ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَمِنْ أَنجَننَا مِنْ هَلَاهِ ـ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِرِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُنتَجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبٍ ثُمَّ أَلْتُمْ تُشْرِكُونَ ۞﴾ (٢).

فدلَّت الآيات على أنهم كانوا يشركون في السرَّاء فقط، وأما في الضرَّاء فلا.

أما مشركو زماننا فإنهم يشركون في كلتا الحالتين، إن أصابتهم نعمة وسرَّاء هرعوا إلى القبور يقدمون لها القرابين ويذبحون عندها، ويقدمون الشكر للمقبورين فيها، ويسبِّحون بحمدهم.

وإن نزلت بهم مصيبة هرعوا إليها يستغيثون بهم، ويدعونهم، وينذرون لهم كذا وكذا إذا ارتفعت عنهم المصيبة، كما نراه جليًا عند الأضرحة المعبودة من دون الله، كضريح (الحسين)، و (السيدة زينب)، و (عبد القادر الجيلاني)، و (السيد البدوي) وغيرهم.

فتبيَّن بذلك: أن شرك هؤلاء المتأخّرين أعظم من شرك الأوّلين، لأنه شرك متواصل في كل حال.

وبهذا يتم المقصود من هذه الرسالة.

والحمد لله رب العالمين.

#### \*\* \*\*\* \*\*\*

سورة العنكبوت، الآية: (٦٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآيتان: (٦٣، ٦٤).

## فهسرس المحتويسات

| ع   |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| •   | قلمة                                            |
| 4   |                                                 |
| ۱۳  | القسم الأول:القسم الأول:                        |
| 10  | • شرح كتاب كشف الشبهات                          |
| 17  | الفصل الأول: معنى التوحيد وخطأ المشركين في فهمه |
| 74  | الفصل الثاني: حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل |
| 44  | الفصل الثالث: وجوب الحذر من الكفر وأهله         |
| ٣٤  | الفصل الرابع: وجوب تعليم ما يدفع شبه المشركين   |
| ۳۸  | الفصل الخامس: الجواب المجمل على أهل الباطل      |
| ٤٣  | الفصل السادس: الرد المفصل على شبهات المشركين    |
| ٥٥  | الفصل السابع: حول مسألة الشفاعة                 |
| ٦.  | الفصل الثامن: معنى الشرك والعبادة               |
| 77  | الفصل التاسع: الفرق بين شرك الأولين والمتأخرين  |
| ٧٠  | الفصل العاشر: حكم من آمن ببعض القرآن وكفر ببعض  |
| ۸۱  | الفصل الحادي عشر: شبهات والرد عليها             |
| 94  | الفصل الثاني عشر: حول معنى الاستغاث             |
| 1.4 | ● المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل      |
| 1.0 | المقدمة                                         |
| 1.7 | الخرافة الأولى                                  |
| ۱۰۸ | الخرافة الثانية                                 |

| لصفحة |                                            | الموضوع     |
|-------|--------------------------------------------|-------------|
| 11.   | الثالثة                                    | <br>الخرافة |
| 111   | الرابعة                                    | الخرافة     |
| 117   | الخامسة                                    |             |
| 118   | السادسة                                    | الخرافة     |
| 110   | السابعة                                    | الخرافة     |
| 115   | الثامنة                                    | الخرافة     |
| 117   | التاسعة                                    |             |
| 114   | العاشرةا                                   |             |
| 177   | الحادية عشرة الحادية عشرة                  | •           |
| 177   | الثانية عشرة الثانية عشرة                  | *           |
| 144   | الثالثة عشرة                               |             |
| 145   | الرابعة عشرة                               |             |
| 140   | الخامسة عشرة                               |             |
| 177   | السادسة عشرة                               | -           |
| 177   | السابعة عشرةا                              |             |
| ١٣٨   | الثامنة عشرةالثامنة عشرة                   | _           |
| 149   | التأسعة عشرةا                              | · ·         |
| 18.   | العشرون                                    |             |
| 1 8 1 | الواحدة والعشرونا                          |             |
| 127   | الثانية والعشرونا                          | _           |
| 124   | الثالثة والعشرونا                          | -           |
| 1 £ £ | الرابعة والعشرونا                          |             |
| 150   | الحامسة والعشرونالمجامسة والعشرون          |             |
|       | السادسة والعشرونا                          | =           |
|       |                                            | الخاتمة     |
| 10)   | السنية على الهفوات في كتاب المواهب اللدنية |             |
|       |                                            |             |

| صفحة  | ال          | لموضوع                                              |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 109   |             | الخطأ الأول                                         |
| 177   | ·           | الخطأ الثاني                                        |
| 178   |             | الخطأ الثالث                                        |
| 17.   |             | الخطأ الرابع                                        |
| 171   |             | الخطأ الخامس                                        |
| ١٧٤   |             | الخطأ السادس                                        |
| 177   |             | الخطأ السابع                                        |
| ۱۷۸   |             | الخطأ الثامن                                        |
| 179   |             | الخطأ التاسع                                        |
| 14+   |             | الخطأ العاشر                                        |
| ۱۸۱   |             | الخاتمة                                             |
| ۱۸۳   |             | ـ القسم الثاني:                                     |
| ۱۸٥   |             | <ul> <li>• زيارة القبور الشرعية والشركية</li> </ul> |
| ۱۸۷   |             | المقدمة                                             |
| 141   |             | التعريف بالمؤلف                                     |
| 194   |             | خطبة المؤلف                                         |
| 190   |             | سبيل السعادة في الدنيا والآخرة                      |
| 714   |             | مقاصد الزيارة البدعية                               |
| 74.   | قبوري       | احتياط الصحابة من الوقوع في الشرك ال                |
| 749   |             | مراتب البدع القبورية                                |
| 781   |             | حكم هدم القباب المبنية على القبور                   |
| 7 2 7 | ية          | • المشاهدات المعصومية عند قبر خير البر              |
| 729   |             | المقدمة                                             |
| 704   |             | مقدمة المؤلف                                        |
| 700   |             | سر مشروعية زيارة القبور                             |
| 478   | يارة القبور | فصل فيما ورد من الأحاديث في كيفية ز                 |
| 771   |             | فصل في فضل مسجد رسول الله ﷺ                         |

|                                                                                    | <u>'</u>          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| الصفحة                                                                             | الموضوع           |
| YV0                                                                                | فصل               |
| الخضراء على القبر الشريف ٢٨٠                                                       | ابتداء بناء القبة |
| ۲۸۰                                                                                | فصل               |
| Y46                                                                                | مشروعية الزيار    |
| الزاهدين النصرانيين بقصد محو دين الإسلام ٣٠٠                                       | فصل في قصة        |
| لد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد                                              | • حكم الله الواح  |
| <b>**•</b>                                                                         | المقدمة           |
| هو الهادي ١٠٠٩                                                                     | الجواب أن الله    |
| YES                                                                                | خاتمة             |
| هة من مجالس الأبرار ٢٥١ ٢٥١٠                                                       | • المجالس الأرب   |
| <b>***</b>                                                                         | المقدمة           |
|                                                                                    | التعريف بالمؤا    |
| <ul> <li>ني بيان عدم جواز الصلاة عند القبور</li> </ul>                             |                   |
| : في أقسام البدع وأحكامها                                                          | -                 |
|                                                                                    | تقسيم البدء       |
| ن: في بيان جواز زيارة القبور وعدم جوازها ٣٨٥                                       |                   |
| ن في بيان ذكر الموت ولزوم الاستعداد له ٣٩٥                                         | Ť '               |
|                                                                                    | ـ القسم الثالث .  |
| سائله عند أثمة الحنفية                                                             |                   |
|                                                                                    | المقدمة           |
| : تعریف الشرك عند علماء الحنفیة                                                    |                   |
| : أنواع الشرك عند علماء الحنفية ١٤١٤                                               | 7                 |
| <ul> <li>٤: وسائل الشرك التي حذر منها علماء الحنفية لحماية</li> <li>٤٠٥</li> </ul> |                   |
| \$14                                                                               |                   |
| : نماذج من الشرك التي حذر منها علماء الحنفية ٢١                                    | المبحث الرابع     |

● بيان الشرك ووسائله عند علماء المالكية ............ ٤٤٧

الخاتمة ...

| صفحا  | الموضوع الموضوع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119   | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٥٤   | المبحث الأول: تعريف الشرك عند بعض علماء المالكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٥٧   | المبحث الثاني: أقسام الشرك عند بعض علماء المالكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173   | المبحث الثالث: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك عند علماء المالكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٦٨   | المبحث الرابع: نماذج من الشرك التي حذر منها علماء المالكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧٧   | الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٧٩   | ● بيان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨١   | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨٤   | أضرار الشرك ومفاسده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٨٨   | المبحث الأول: تعريف الشرك عند بعض علماء الشافعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٩١   | المبحث الثاني: بيان أنواع الشرك عند بعض علماء الشافعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | المبحث الثالث: وسائل الشرك التي حذر منها علماء الشافعية حماية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १९१   | لمجناب التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 • 1 | المبحث الرابع: نماذج من الشرك التي حذر منها علماء الشافعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۰۱۰   | الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 011   | <ul> <li>بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳    | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 017   | المبحث الأول: تعريف الشرك عند بعض علماء الحنابلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 019   | المبحث الثاني: أقسام الشرك عند بعض علماء الحنابلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٢٦   | المبحث الثالث: وسائل الشرك التي حذر منها بعض علماء الحنابلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 044   | المبحث الرابع: نماذج من الشرك التي ذكرها وحذر منها علماء الحنابلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0 2 1 | الخاتمة الخاتمة على المناسبة المن |
|       | - القسم الرابع: الشرح الميسر لثلاث رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٤٥   | التميمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٤٩   | • الرسالة الأولى: معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 001   | الفصل الأول: أول واجب على الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 001   | الفصل الثاني: معنى الكفر بالطاغوت والإيمان يالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# C C &

| الصفحة   | الموضوع                                        |
|----------|------------------------------------------------|
| ooA      | الفصل الثالث: معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه .      |
| مان ٢٥٥  | الفصل الرابع: الكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيد    |
| ۰۲۷      | • الرسالة الثانية: تفسير كلمة التوحيد          |
| 079      | مقدمة المؤلف                                   |
| ٠٧١      | الفصل الأول: معنى كلمة التوحيد ومنزلتها        |
| ovv      | الفصل الثاني: معنى الألوهية الثابتة لله وحده   |
| ٠٨٤      | الفصل الثالث: شبهة للمشركين وردها              |
| ٥٨٨      | الخاتمة                                        |
| 098      | • الرسالة الثالثة: شرح القواعد الأربع          |
| 090      | تفهيلا                                         |
| سلام ۸۲۵ | الفصل الأول: أصل الحنيفية ملة إبراهيم عليه الس |
| ٦٠٢      | الفصل الثاني: القاعدة الأولى                   |
| 4.0      | الفصل الثالث: القاعدة الثانية                  |
| 7.4      | الفصل الرابع: القاعدة الثالثة                  |
| 71/8     | الفصل الخامس: القاعدة الرابعة                  |
|          |                                                |